مجموعة من الباحثين بإشراف: ج. م. دانتزر

# **سورية الجنوبية** حوران

بعوث أثرية في المحدين الطليني والروماني

تعبریب أمد عبد الکریم د. هیشیل عیسس سالم العیسس





# سورية الجنوبية «حوران»

يتضمن هذا الكتاب بحوثاً أشريسة، قام بها علماء من المعهد الفرنسي لعلم الأشار في الشرق الأدنى، حول المنطقة الجنوبية من صوريسة (حبوران)، التي تمتد من جنوب دمشق إلى شيال عيان، ومن شرق جبل العرب الى تخوم فلسطين.

اعتصد الباحشون في اللقى الأثرية، من استناجاتهم على اللقى الأثرية، من عيارة ونسحت جدران ويسرك، وخزانات مياه، وشبكات طرق، وقر فيات ونقود، وعز فيات السزراعية القسديمة، وتناولوا في دراساتهم المصور النبطية والمللينية والرومانية الن مرت على هذه المنطقة.

يسر دار والأهالي، أن تصدر هذا الكتباب بالمربية، بعد أن تُشر بإشسواف البساحت ج . م . دانسزر بالفرنسية في باريس ، مساهة منها في المساح القماريء على التساريخ المساحة ، وسساحدة ، وسساحدة فهمة من هذا التاريخ .

## جميع الحقوق محفوظة للناشر ١٩٨٨/١٠/٣٠٠٠

# الأهائي

للطباعة والنشر والتوزيج دمشق عانف، ٢٠١-٤١ ص.ب ٩٠٠٢ تلکس ٤١٢٤٢ مجموعة من الباحثين بإشراف: ج. م. مانتزر

# **سورية الجنوبية** حوران

بموث أترية في المحدين الملليني والروماني

تعبریب أدمد عبد الکریم د. میشیل عیسی سالم العیسی



غلاف الطبعة الفرنسية مكتبة الاستشراق لبول غوتنر باريس ١٩٨٥

# الإهداء

إلى ذكرى الأستاذ سليهان المقداد (أبو ريـاض)، الذي كرس حياته، للكشف عن آثار المنطقة، ومعرفة تاريخها الغني وإحياء تراثها.

## المحتويات

| أحمد عبد الكريم                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| ¥ غير                                                            |
| أرنست ويل                                                        |
| المقدمة                                                          |
| <b>جان ماري دانتز</b> ر                                          |
| المدخلا                                                          |
| فرانسيس هوغيه                                                    |
| لمحة عن شكل وتطور الأرض في أقاليم حوران البركانية                |
| بيير جانتيل                                                      |
| عناصِر جديدة لكتابة تاريخ مناطق وشعوب جبل حوران الجنوبي          |
| فرانسوا فيأنوف                                                   |
| الاقتصاد الريفي والحياة الريفية في حوران القديمة (من القرن الأول |
| قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد)                       |
| توماس پوزو                                                       |
| طرق المواصلات في حوران في العهد الروماني                         |
| جان ستاركي                                                       |
| الكتابات والنقوش النبطية وتاريخ سورية الجنوبية وشهال الاردن ٢٥١  |
| جوزیف. ت. میلیك                                                  |
| النقوش والكتابات الصغائية                                        |
| موريس سارتر                                                      |
| السكان والتطوّر في حوران القديمة ، على ضوء                       |
| النقوش والكتابات اليونانية واللاتينية                            |
| كريستيان أوجيه                                                   |
| العملات المكتشفة في وسيع، والتداول النقدي القديم في حوران ٣١١    |

#### تعفيد

وحوران، هي المضبة الواقعة ، في الطرف الجنوبي من الجمهورية العربية السورية المربية السورية المربية السورية ين المسوض الدمشقي في الشيال ، ومنخفض وادي السيروك وجبال عجلون ومنخفض الأزرق ووادي السرحان في الجنوب والجنوب الشيخ الشيخ ومن تفصات الجولان المشرقة على وادي الأردن في الغرب والجنوب الغربي، من جهة ، ومنطقة الحياد والصفا من بادية الشرق مروراً بجبل حوران (حالياً جبل العرب) في المشرق . وقد هيأها هذا الموقع الهام لتكون البواية الرئيسية لبلاد الشام للقادمين من الجزيرة المورية ، وهزة الموصل الستراتيجية بين صورية الشيالية وصورية الجنوبية .

عرفها الآراميون والأنباط باسم وباثان، أو وباشان، واطلق عليها الأشوريون اسم وحورانو، وعرفت في أيام الإغريق والرومان باسم وأورانتس، وأطلق عليها الشعراء المرب في الجماهلية والإسلام اسم جبلها والأشم، وحوران، الذي أسهاه أيناء بتومعروف بعق وجبيل العرب، ورووه منذ أن قطنوه في القرن الثامن عشر بنمائهم وعرق جبيهم وحولوه الى جنة بسواعدهم. كانت حوران منذ أقلم المصور ولا تزال احدى البوابات الرئيسية المنفتحة على شبه الجزيرة العربية، تستقبل الهجرات والقوافل التجارية، فتحتضن بعضها ويتطلق بعضها الآخر شيالاً الى بلاد الهلال الحصيب. وقد استوطنها أجداد العرب من الأرامين والأنباط والصفاويين، واختارها الفساسنة بعد هجرتهم من اليمن إثر انهيار سد مأرب فاستوطنوها، وجعلوا من دهشق عاصمة لمملكتهم، وفتحوا أفرعهم لأبناء عمومتهم العدنانين في دمعركة الرموك، التاريخية الحاسمة التي جرت على بطاح حوران. فكانت مقدمة لتحرير بلاد الشام وأسيا من الاستجار البيزنطي وقاعدة انطلاق لفتح فلسطين ومصر.

لقد أورك الرومان أهيتها الاقتصادية والستراتيجية فجعلوا منها «أهرا» لتموين روما بالخيوب وإندارة كنائسها بزيت زيتوبها ، وحولوها الى وقاعدة ستراتيجية ، متقدمة لينطلقوا منها تارة باتجاه البطالة في مصر ، وتارة أخرى لمواجهة الفرس في الشرق ، ولمحاولة التصدي للغزوات العربية القادمة من شبه الجزيرة .

ولم يغضل الخليفة الشاني عصر بن الخطاب أهمية هذا الموقع الستراتيجي، عندما زج أفضل قادته في معركة البرموك التاريخية الحاسمة، فانطلقت من قرى حوران في تل الجابية وضفاف البرموك، جيوش الفتح الى مصر وشائي أفريقيا وإلى بلاد الشام وآسيا الصغرى لتيني الإمبراطورية العربية. .

أقام الأنباط علكتهم في القرون الأولى قبل الميلاد، واستنبت لهم السلطة في المنطقة المسلطة في المنطقة المسلطة في المنطقة المستدة من قداة السويس الحالية، وخليج العقبة الى سهول دمشق. وجعلوا من وبصرى، عاصمة ثانية للمملكة بعد البتراء، وأقام آخر ملوكهم في ودمشق، حتى الاحتلال الروماني في أواخر القرن الأول لليلادي.

وقد أنشأوا الطرق الرئيسية التي تربط شبه الجزيرة العربية ومصر والبحر الأحر بدمشق وتدمر وبايل، وأتقنوا أسالب الري التي أخلها عنهم الرومان، وأصبحت القوافل التجارية التي تحمل البضائع والسلع المختلفة من جميع بلدان الشرق الأوسط وشيالي أفريقيا وغربي آسيا تقاطر إلى دمشق وبصرى وتدمر ذهاباً وإياباً. لنتجز أعظم مبادلات اقتصادية وثقافية وحضارية في التاريخ.

وما أن استتب الأمر للروسان في سورية الشهالية حتى سازعوا الى ضم حوران الى والمتساطمة المريبة، وجعلوا منها ودرصاً، يقي جناح الإمبراطورية الجنوب الشرقي من غز وات عرب الجزيرة، وبطالمة مصر والقوات الفارسية، وحولوا مدينة وبصرى، إلى قاعلة ولقواتهم السريعة المؤركة، المكونة من والفيلق البرقاوي الروماني، الذي كان في ذلك المعصر بمثابة وقوات التدخل السريع، المعروفة في هذه الأيام. وقد أصلح الرومان شبكة الطرق التي أنشأها الأنباط في سورية الجنوبية ووسعوها، وأنشأوا بعض الطرق الستراتيجية، وأقاسوا على جوانيها المخافر الدائمة للأمن وسرعة الحركة والاتصال السريع وبنوا في بصرى أحد أعظم المسارح التي لا زالت تشهد حتى الأن على ازدهار المنطقة وتقدم حضارتها.

وحاول أحد أباطرتهم أن يجمل من ومدينة شهباء التاريخية عاصمة إقليمية وجهزها بجميع المرافق والحدمات التي تحتاجها أهم المدن الرومانية، عما لفت انتباه بعض معارضيه وحسدهم.

شهدت حوران ازدهاراً عظيماً في العصر الروماني واستمر هذا الازدهار بمد الفتح الإسلامي طوال العصر الأموي والمرحلة الزاهرة من العصر العباسي، ولكنها مالبنت أن أخذت بالتدهور مع بداية العصر المملوكي والعثياني، بسبب عدم الاستقرار والمعاملة السيئة التي كان يلاقيها السكان المستقرون في القرى والمدن، على جيدي المرتوقة، اللين يجاولون الاستيلاء على محاصيلهم الرزاعية بأبشع الوسائل واعنفها، مما أضطر بعض سكان هذه المنطقة المى الهجرة من قراهم والتحول الى البداوة للمحافظة على كرامتهم وحريتهم.

لم تتبدل هذه الأساليب المغاضمة بعد زوال الحكم العثماني وقيام الانتداب الفرنسي ، يل ازدادت حدة وصلفاً في حوران وبقية الممناطق السورية ، عما أدى إلى تصدي أبناء المنطقة للمستعمرين الجدد في معظم قرى حوران وحاولوا الوقوف الى جاتب الملك فيصل ضد خططات صايكس - يبكو، وقتلوا في (خرية غزالة) معظم أعضاء الحكومة التي فرضها الفرنسيون على سورية ، ولم يرضخوا للبطش . والغرامات والارهاب .

وفي عام 1970 انطلقت الشورة السـورية الكبرى، بقيادة البطل سلطان الأطرش. من فوق جبـل حوران الأشم، وبـدأ أبساء المنطقة رحلة نضــالهم الطويلة، التي لم تهدأ إلا بزوال الاستعيار الفرنسي، وتحقيق استقلال سورية.

ومع زوال الانتساب الفرنسي، شهدت حوران مرحلة جديدة من التعلور شأها في ذلتك شأن بقية المساطق والمدن السورية، ولكنها مالبثت أن تأثرت أكثر من غيرها، بسبب الصراع العربي الصهيون، وقيام (اسرائيل).

وقد أدرك سكان المنطقة خطر المطامع الصهيونية، على مياههم وأراضيهم الحصبة، فصمموا على مواجهة التحدي مع أبناه الشعب العربي السوري وقياداته الوطنية.

وتشهد حوران اليوم بهضة اقتصادية وثقافية واجتماعية أخذت تعطي ثهارها، فتحولت مناطق واسعة منها الى مزارع نصوذجية للأشجار المثمرة والخضار، وأصبح لها شهرة خاصة تضاهي شهرة حنطتها العملية المعروفة، مما يبشر بمستقبل مشرق يليق معه تمها وطبعتها.



الشكل رقم ١ .. خريطة التقوش (الكتابات) النبطية

هذا ونخص بالشكر السيد محافظ درعا والمسؤولين في المحافظة ، على جهودهم في نشر هذا الكتاب .

أحمد عبد الكريم

#### المقدمة

يقدم لنا الجنوب الأقصى من سورية فو المناطق المتعددة والأقاليم المتنوعة، صوراً معقدة بذاتها، ومنباينة، وكلمة وحوران، أصلا تنطبق دون شك على هذه الخصائص: أول مايبدو لننا في تلك الصورة، طريق مرور الشوافل الذي كان يربط منذ زمن سحيق أطراف الجنوبية المعربية النائية بقلب البلاد، وبالبحر، ثم يظهر الجبل المحاط من كل صوب بصحراء جرداء خاوية، كانت وفق المهود المتالية، إما ملجا ومأوى أو أرضاً مباركة للألهة، ناهبك عن المديد من المقاطمات الصغيرة فات الطابع الخاص، بيد أن هذا للألهة، ناهبا كانت وأرضاً أصفى عليها البازلت الأسود طابع القساوة، وهذا لا ينفي بأنها كانت يوماً أحمد اهراء القسح في سورية، كها كانت. من جهة ثانية، منطقة بساتين وكروم وخير دليل على ذلك ظهور عناقيد العنب وشمار لا يمحى، على آثار أوايد وحوران، في كثير من الأحان.

إن الانطلاقة الحازمة لسورية الحديثة، لم تأل جهداً في سبيل أن تخرج من السبات، منطقة كانت حتى أول هذا القمرن، لا تزال هامشية ومحسرومة. فمن خلال تاريخ لا يزال غارقـاً في فيــاهـب الجهــل والظلام، ظهرت حقبة واحدة اخرى فنية، أيام كان فيها السلام السروساني يفسرض الأمن ويحقق الازدهسار، وعلى كل حال فالآشارات المسديسة والمتسوعة الضخمة في معظمها التي تتنشر في الأرياف وتبقى مدعاة فخر وعظمة للمدن تعود كلها الى تلك الحقة .

لم تأل البعثات العلمية في القرنين الناسع عشر والعشرين جهداً في العمل على كشف تلك الأثار والتنويه عن مضمونها. لقد ساهم الألمان والاميركيون والفرنسيون في هذا العمل الهام، وذلك الانتباء الفيد دوماً حتى جاه حصادهم الأثري من كتابات ونقوش غزيراً وفيراً، معداً للتخزين كها ظهر حديثاً تنقيب أكثر منهجية وأعمق جذوراً للكشف عن خضايا الأزمنة الفنابرة. فالمسلطات السورية خططت لشروع كبير لانفاذ وترميم بصرى القديمة. وأيضاً لمر تامج كبير هو الأن قيد التنفيل لشهباه (فيليو بوليس)، وقد اكعلت تلك المعلنات من خلال بناه المتحف الأقلمي في السويداء. ضمن هذا الاطار، برز برنامج الابحاث الذي يديم منذ يضم سنين هج. م. دانترى يساعد في ذلك فريقه في المركز الموطني للأبحاث العلمية وهو وحدة البحث الأثري رقم (٢٠)، وهذا هو الؤقت المناسب وأسس م يبحث شامل عن منطقة حوران الفريدة من نوعها، بالاستناد الى قواعد راسخة وأسس م يتنة، مبنية عل علم أثار لا يممل أية طريقة ولا يتخلى عن أي خط من خطوط المحث.

يبقى المنسروع حسساساً: فهسله المنطقة التي عرفت أول ازدهار لها في العصر البرونزي، لم تصد إلى الانتماش ثانية إلا في العهد الرواني ""، وبالرغم من ذلك، فقد بقيت متطورة بحد رسخه ظهور منطقة الجزيرة العربية، التي كان يعيش فيها شعب خليط، كها تمايش بها أو توالى على أراضيها الأراميون والعرب بمختلف تسمياتهم والايطوريون، الانبياط - الصفوريون، ". وهي منطقة تعتبر نقطة تلاق بين الحضر والبدو الرحل، يرافق ظروفها البيئية عدم استقرار طويل الأصد، كها هي منطقة تمسكت تمسكا شديداً بيناتها الاجتماعية التقليدية التي بها وازت القرية مجتمع المدينة. منطقة مهدت في مجالات الفن والمعجزة أو النحت لظهور علامات تحمل في مضمونها سمة ريفية تنم عن السعادة ورهد

يعتبر هذا الكتاب بمشابة نقطة انطلاق مرحلة أولى في البحث، كما يكشف فهرس المواد عن امتداد المشروع. فانطلائه من الأسس الجيولوجية والجغرافية، يمكن الوصول الى الدراسة الاقتصادية السريفية والى نعط الحياة الفردية والى دراسة طرق المواصلات فقد تمزز علم التقوش وعلم المسكوكات مثلها ازدهرت صناعة الحزفيات.

واخيراً احتلت الآثار العظيمة الفيخمة مكانها اللائق ضمن الفصول المخصصة للميارة والنحت كها أعطى هذا المجلد الأول وضمن اطار اخترناه اهتهاماً أكبر بالمرحلة التي دصاهما مؤلفروه مرحلة دماقبل ظهور الولاية. أعيى للرحلة التي سبقت نشوه ولاية الجزيرة العربية، والتي نظهر عليها بصهات حضور روما: من بومبيوس الى السلالة الفلافية؛ وهي مرحلة انتقال من شرق قديم تلاشت ملاعمه وسهاتمه الى أفق امبر اطوري توطدت أمسه وعلا بنيانه.

يحدد هذا الكتاب بعضاً يعتبر بمثابة اللبنة الأولى في صرح أكثر اتساحاً ولا يسمنا إلاً أن نبث تمنياتنا الطبية لمؤلفيه .

أرنست ويل

## هوامش المترجم

١٠ - هذا الرأي يساقض بعض البحوث التي وردت في الكتباب، فقيد كانت المطقة مزدهمة اقتصادياً
 واجتماعياً وسياسياً في عهد الأنباط في القرن الأول ق. م والأول الميلادي، قبل وصول الرومان.

٢٠٠١ - الصفويون: تسبة الى منطقة الصفاة الواقعة في البادية شرقي جبل حوران وهم ابناء عم الأنباط.

## السدخل

عرفت المنطقة المبازلتية في سورية الجنوبية التي يرتبط بها هدب ضيق في شيال الاردن منذ نشر المؤلفات الكبيرة للسادة:

«H. C. Butler, Domaszewski - Brumnovv - M. de Bojne»

نظراً لغنى آثارها المندسية المعاربة، التي تصود في أغلبها الى العصر الروماني، هؤ لاء المؤلفون تميزوا بمشاهدة العديد من الأبنية في وضعها السليم الكامل، مما ادخر لنا الأدلة الشوية الشمية، ولكن لم يتسن لهم الوقت الكافي ولا الوسائل الضرورية التي تحقق دراسات معمقة حولها، حيث لم يتمكنوا من الروصول الى الشمولية وإلى ترجمة بجمل المشاهدات المتوضعة في الأراضي. ومنذ صدور مؤلفاتهم لم يتم أي نشر جديد عن الأبنية والمهارات في حوران بخلاف ماتم بالنسبة للدراسة عملم النقوش واتدارية المنطقة، غير أنه في السنوات الاخيرة، ومن خلال التطور السريع للبحوث الديمغرافية والاقتصادية، فإن تسارع الأعمال الكرى وتطور العمران الخاص، أوشك أن يطمس نهائياً بعض الأثار، خصوصاً المتواضعة منها، التي لم تكن تجلب أنظار مؤلفي القرن التاسع عشر". لذا توطدت الآن فكرة العودة الى التنقيب في هذه الأراضي ولكن ضمن قواعد ثابتة ومنظور جديد.

والحقيقة لقد توفرت شروط عاصة وساسية، أيقت في للطقة لس نقط على اثار العهارة أو النحت، بل أيضاً على بقايا حسّية تشكيل مجموعات قيّمة ولكن بمعيار آخر مثل ، البنى الزراعية (من جدران وحدود لتقسيم أراض زراعية ومساحات زراعية - برك وخزافات مياه) الزراعية (من جدران وحدود لتقسيم أراض زراعية ومساحات زراعية - برك وخزافات مياه) شبكة طرق للمواصلات - قرى مهجورة مع أراضيها المحبّرة . فعدد تلك الآثار وتوزعها اللواحد أو للتبائل على امتداد كامل للنطقة يُتيحان ضمن هذا الإطار طرح مسألة تطوير وفق آخر تحليل بتشكلها البركاني . أما الفوارق المتنوعة في المناظر والثروات التي تقدمها لنا، فإنها تصود الى الطبيعة ، وبخاصة الى عصر التدفقات الحمية التي تحكمت في شكل التضاريس وفي تحلل البازلت - في زمن متقدم نوعاً ما - إلى تربة فخارية هي بالحقيقة أساساً لكل حياة نباتية ، كيا تحكمت مع المناخ في الاشكال الخاصة للشبكة الهيدوليكية ذات البنايي المنافقة هي اذان تفخص ردود الاسئلة الدنوعية ، التي عطرحها هذا المحيط أو تلك البيئة ، في كل مرحلة من الزمن، ليس فقط على منادع تربية المواشي وإنها أيض مهندس الطرق والقرى والمذن.

وهـ ذا ما يدعونها لتخصيص وقت طويل من منهاج عملنا لدراسة هذا المحيط من وجهة نظر علم شكل الأرض والتربة والمستحثات والجغرافية التاريخية.

وصل ازدهار المنطقة الى أعلى مستوى خلال العهد الروماني، يبين ذلك هذا الاتساع الكبير للأراضي المزروعة، وأيضاً نمو وتضاعف عمران القرى والمدن. بينا كانت بعض الأدّلة تدعيد للتصور بوجود سابق للققر في البلاد، حيث مرت عليها فترة علم استقرار في بعض المناطق في بهاية القرن الأول قبل الميلاد، حيث إلا أن المنطقة مرفت ويصورة لا تدعو للشك، مرحلة من التطور البارز في المهد الروماني، ولو أنها لم تكن الأولى من نوعها الأن بعض المكتنبة تمنو الى التخيين بحدوث مراحل تطور المن نوعها التقرض الملدنية تمنو الى التخيين بحدوث مراحل تطور التقريب فيها، تبين بأن سورية الجنوبية قد انتظمت بنجاح ضمن وحدة سياسية. بينها تأكدت القطيعة التي كانت تشطر للمنطقة الطبيعية بن عملكة الإنباط من جهة وبين الايطوريين والسلالة المبروبية أولاية سورية الروسانية من جهة ثانية ، خلال نشأة الولاية الصربية من الجهة الشالية لحوران ومن الجهة الشالية لحوران ومن الجهة الشالية لحوران ومن الجهة الشالية لحوران ومن الجهة الشالية لموران من الجهة الشالية لموران ومن الجهة الشالية لموران ومن الجهة الشالية لموران ومن الجهة الشالية المرابة عن المنه المناه المالية التطور انه ومند المناه المالية المالية المالية عن المنه المناه المولية المنابية من المنه المناه المولية المربية عن المنه المناه - وبدرا المرتبطة بالولاية الفسطينية واضعار في هذا التطور أنه ومند المنهة المالية تقريباً وضعاً حداً الانقسام بين تخوم علة تدريباً وقصاً حداً الانقسام بين تخوم علة تدريباً وتحت سلطة ادارية واحدة ، كافة للتطفة تقريباً وضماً حداً الانقسام بين تخوم علة تدريباً وتحت سلطة ادارية واحدة ، كافة للتطفة تقريباً وضعاً حداً الانقسام بين تخوم علة تدريباً وتحداً المناه المناه عن تدريباً على المنة المنطقة تقريباً واضعاً حداً الانقسام بين تخوم علة تدريباً علم المناة المناه المناه المناه المناه المناه عن تخوم علة تدريباً على المناء المناه المن

ممالك ، حيث أصبحت المولاية مركزاً لمجموعة جديدة . كها حقق هذا التطور، بدرن أدنى شك ، ازدهاراً لتطور اقتصادي في المنطقة ستتوضع معالمه ابتداء من القرن الأول للميلاد (كها سنلحظ لاحقاً) .

حاولت دراسة هذا التطور من خلال غتلف المظاهر السائدة في جميع أنواع الأثارات المتعاقبة من الحائف الميارة الى المتعابات عنائة المتعابات المتعابات عنائة المتعابات المتعابات المتعابات عنائة المتعابات عنائة المتعابات عنائة المتعابات المتعابات

على مستوى كامل المنطقة: ابتدأت عام ١٩٧٤ ملسلة من البحوث والتنقيب، هدفها تنظيم وثائق مصبورة عن الهندسة المهارية والطبوغرافيا والمشتركون هم ج. م، وجاكلين دانشزر، وج. ب. سوديني والمهندسون المعاريون ج. ل. بيسكوب ويايرو، وفر لارشيه، وبوفقتهم الرسام ك. فيير غيمغ. ومنذعام ١٩٧٧ أتاحت زيادة عدد فريق الممل ، اعادة دراسة المنطقة ، على أسس جغرافية وعلى أسس علم شكل الأرض وتطوره ، والمبدء بإحصاء القرى والبنى الزراعية وطرق المواصلات القديمة على الواقع، وعلى صور جوية قديمة . وفي الوقت نفسه تم البحث عن عناصر العيارة والتركيب في المواقع وفي مستويات الازيات وفي المتاحف، والمشتركون في البحث عن عناصر العيارة والتركيب في المواقع وفي مستويات بوزيات عناس عند من قدسي، أصا الجغرافي ب. جانتيل فقد أمدنا بمساعدة فعالة من خلال المتجلدية .

كانت منطقة القنوات .. وسيع 2. المحدودة والمالامسة للجبل والهضبة موضوع دراسة أعمق وأبعد لأنها موجهة لرسم خريطة آثار. وقد أنيط بالسيد ب. جانتيل بصورة خاصة دراسة المنطقة الريفية القديمة. أما السيد ر. دوسيل فقد النزم بدراسة موقع قنوات الحضري.

أخيراً أجريت بعض التحريات والتنقيبات المحلودة. كان لا غنى عنها، لاستيضاح دور ومهام المبنى ولتنبيت بضاط علام زمنية تستخدم أساساً لتاريخ الآثار التي أحصيت، كها فرضت علينا تلك الحفريات، كي نستطيع أن نكون مراجع خزفية يمكن الاستفادة منها في أصال التنقيب. أسا المبرر لا نتقاتنا المؤقع الآثري فقد كان للاهمية الاقليمية لمبده الذي حافظ أيضاً على عدد من الكتابات والتقوش التي تحمل تواريخ نستير بها.

وقد انضم الى اعضاء الفرقة المارذكرها خلال هذه التنقيبات كل من السادة : F. . Braemer اخصسائي آثـار M. Barret, D. Orssaud مختصان بالآثـار الحزفية J. P. Fourdim مهذس معاري و L. Coutois الذي أخذ على عاتقه الفحص الصخري للخزف.

وقد انضم الينا أيضامساعدون آخرون، لدراسة العملات النقدية Chr. Aug

والنفروش الكتبايية اليونانية واللاتينية ، M. Sartre ، للنقوش السامية A.Milik, J. Starcky للاثار الجنائزية A. Sartre ، أها P. M. Blanc ، فقد نسخ وأعاد قسياً من الرسومات والصور.

لابد من التنويه بأن عملنا هذا تحقق بمساعدة قيمة جداً، من مصلحة الآثار في الجمهورية العربية السورية ولابد من ان نعبر عن عوفاننا للسيد الدكتور بهنسي المدير العام لمصلحة الآثار وللدكتور أ. البني المدير العام لمصلحة التنقيب، وللمرحوم سليهان مقداد مدير التنقيبات الاثرية لمدينة بصرى، والى السيد عامر مدير التنقيبات لمنطقة السويداء، لقد غمرونا ليس فقط بكريم ضيافتهم الحارة، ومساعدتهم ثنا طيلة هذه الأيام أنها أيضاً لحسن خبرتهم في الآثار وفي نمط الحياة الحالية في حوران، والمناقشات الودية معهم هي التي مكتنا من فهم وتوجيه برناجنا، كيا أن المسؤولين في عافظي درعا والسويداء وفي المدن والقرى مدوا البنايد العون والمساعدة في كافة الظروف. لذا يشرجب عليننا شكرهم جميعاً، لحسن ضيافتهم وللمودة التي أبداها جميع أهالي حوران وجبل العرب.

كيا أن فعالية عملنا مدينة كثيراً المى دعم المعهد الفرنسي للآثار في الشرق الأوسط (IFAPO) ومناصرة المعهد الفرنسي للدرامــات العربية في دهشق. كيا نعبر عن امتناننا لـ . J.P.

Pascual- G. Bohas- th. Bianouls- G. Iate- E. will

يؤلف فريقنا وحدة البحث رقم (٣٠) في معهد البحوث الأثرية الذي قلم لنا مساعدة فعالة. وخاصة في التصوير المساحي الضوئي رزّ كارير، غيوميه، وفي رسم الحرائط السيدة سانتيس أيوترز، لقد منحنا المعهد الوطني للأبحاث العلمية (C.N.R.S) مصونة مالية لتحقيق اخراج هذا الكتاب. كما كنا نستغيد من الدعم القري الذي أيدتنا به وزارة العلاقات الخارجية (D.G.R.C.T) خلال جيع مراحل المنهاج حتى طباعة هذا الكتاب المذي أحدلت على عاتقها انجاز القسم الأكبر منه، وأيضاً يتوجب علينا تقديم الشكر لـ Ph. Gullemin الذي ما انفك يرفد عملنا هذا بها.

إنسا لانقدم هنا نفس البحوث التي أصبحت موضوع نشرات خاصة سواء أكانت مؤقنة أو نهائيـة . بل النسائيج التي هي ثمرة دراسة مجملة للمنطقة ، قام بها مختلف أعضاء الفريق .

فأول سلسلة من المقالات تضم القراعد البغيرافية لتطور المنطقة وتفترح القيام بدراسة الملامات القديمة التي تبر ز الاعتهامات والتحبينات التي لا تزال مسجلة في المواقع الريفية والبين الزراعية والطرق على وجه الخصوص وتاريخ تلك المسلامات أو الأشار يشكل المصوية الكبرى في هذه الدراسة . وتهتم السلسلة الثانية من المقالات بها تفدمه لنا المسكركات والنقوش السامية واليونانية والملاتينية والخزفيات والزينات الممهارية لتكوين التسلسل التاريخي لتطور المنطقة ومن خلال الأنواع المختلفة للوثاناق وظهرت في الوقت ذاته خصائص ثقافة علية أصيلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة ومن خلال الأنواع المختلفة للوثاناق وظهرت في الوقت ذاته خصائص ثقافة علميناة أصياء المحدية و وهجوعة

كوى التياثيل الشمائرية. أما الخلاصة فستحاول اعادة تعريف تلك الثقافة في مرحلتها الأكثر تجيزاً قبل الأنعطاف الذي نجم عن ظهور الدولاية العربية الرومانية عام ١٠٦م، وقد أعدت جميع تلك البحوث المجمعة بالتعاون الوثيق والودي بين أعضاء الفرقة، ولكن ذلك لا يمنع من أنه في وسع المؤلفين عند الحاجة اقتراح نتائج وتفسيرات قد تكون غنلفة. ان جميع الصدور التي تعذر ايجاد أصلها قد وردت من لدن خزانة الوثائق الفوتوغرافية لوحدة البحث الآثري رقم (٣٠).

جان ماري دانتزر

#### هوامش

١ ـ الاستعبال الحديث جواً للوسائل لليكاتيكية القوية لرفع الأحجار في بعض القطاعات، بإزالة الجدران
 التي تفصل بين الحقول القديمة.

٢ \_ Batanée كانت تشمل قديها محافظة السويداء وحوران (المترجم).

Trachonitide اسم اللَّجا قديماً (المترجم).

٣ ـ نعن مدينسون بالمدروف إلى الجديسع وبمسورة خاصة الى السيند هايـل عامر (متوفي) لقيسامهم بمساعلتنا باستعرار كادلاء في تقيباتنا .

### هوامش المترجم

٣٥ - ينطبق هذا الشارينغ على الفسّرة التي حاول فيها الروصان السيطرة على جنوب سووية واخضاع الانباط، وكانت اللجا وجبل حوران أكثر من مرة مقرأ للثورات التي تفاوم الاحتلال الروماني.

# (لمحة عن شكل وتطور الأرض في أقاليم حوران البركانية)

#### اسورية الجنوبية،

#### ١ - مجمل المظاهر البركانية في سورية الجنوبية:

تكتسب مناطق حوران القاقدة والحجرية خصائصها ومزاياها الأساسية ، من وجود المسخور والأشكال البركانية فيها. لقد اغرقت التدفقات البازلتية التي تشكلت من تجمع طبقات حمر وقيقة تتجاوز كافتها المتراكمة ١٠٠٠م في وسط الجبل طبرغرافيا المواقع السابقة واستدت تلك المصطبات البازلتية الركانية من أسفل جبل حرمون حتى ونجده في العربية السمودية بطول ١٠٠٥م تقريباً، ومن الجولان الى منطقة التلول بطول ١٠٠ كم في أقصى عرض لها. وهذا يعني أنها تتجاوز من حيث العرض نطاق منطقة حوران والجزء الأكبر منها هو بركاني أساسه تشققي مرتبط بتكسرات القشرة التي نتج عنها صعود الصهارة القاعدية . عرف الشرق الأدنى عهدواً عديدة من النشاطات البركانية ، توافقت مع أزمنة مهمة جداً من تاريخه البنيوي، وقد انشاب الجانب الشرقي للبحر المتوسط ثلاثة وقائع رئيسية ،

آ ـ السازلت المنضد بشكل طبقات ضمن الرواسب البحرية، وشملت لبنان بسلسلة جباله في المصر الجوراسي الأعلى وحتى الكريتاسي الأدني.

ب ـ الصخور الخضراء في الشيال الشرقي من سورية وهي من العصراطا يستريكتي. جـ ـ إخيراً. انتشر الصديد من الحصائر البركانية الواسعة على أرض سورية منذ المصر الموسيني وحتى التاريخ القريب.

والمصر الأخير هذا المقسم بدوره الى عدة أدوار، هر الذي يعرض ويملل الاحجام الجلية والخصائص الأساسية لمنطقة حوران ولبعض مظاهر وصف الماه فيها، يُعزى بدء تلك الانفعالات البركانية الى المهد الميوسيني، والفضل بمعرفة ذلك، يعود للكتل القارية الما المسرقة في الطرف الشرقي من جبل لبنان الأوسط الذي تدفقت من أسفله أول موجات الحمم البركانية، كما توضّعها منطقة حوران، امتنت ايضاً الى مابعد حدودها الجنوبية خلال المحسر الليوسيني والمعسر الليوسيني والمعلم البركاني هذا بلغ ذروته في المعسر الليوسيني والمعسر الليوسيني والمنظل الطبيعي البركاني هذا بلغ ذروته في المعسر الليوسيني المحمر تسلك المحمر الميان المحمر الميان المحمر المائية سائل الحمم تسلك وعصر الليوسين الى ١٩٥٠ وقد وصلت كثافة سائل الحمم الليوسين في عصر الليوسين الى ١٩٥٠ في منطقة دمشق، يبنيا وصل سائل الحمم في عصر الليوسين الى ١٩٥٠ في المعلى الديوبيات.

عوفت حوران في أول الدور الرابح (بونيكاروف ١٩٦٧، ص ١٩٦٨) تظاهرات بركانية أكثــر تفجراً، كها تشهد بذلك القمم الحلزونية العديدة، وهكذا نكون ضمن اطار تظاهرات دقيقة ولّدت تدفقات من الحمم.

حدثت بعض الأطوار المحلية خلال العصر الجليدي (بليستوسين<sup>(۱)</sup> وكانت آخر الاندف اصات هولوسينية وهي التي كونت شكل هضاب اللجّا الركامية الشَّمَّة ومن ثم هضاب الصفا والكراع، وقد اتباح الركام الحاري للعظام في خربة الامباشي تعيناً غير مباشر لتاريخ بائي (دويبرتريه، دونان، 1908).

ان ملّده الطّبقة المتوضعة موجودة في والصفاء على مسافة ٧٥ كم من الجنوب الشرقي لمدشق وهي تجمع في مساحة ١٥٠ آرحوالي ٢٥٠٠م" من العظام المكلسة التي التقطت من الحمش وهي تجمع في مساحة ١٠٠ آرحوالي ٢٥٠٠م" من العظام لايمكن أن يفسر بتكديس ١٤ ألفاً على الأقبل من المياكل العظية لا بقار وماعز وأضام كا تطلب ختلف درجات التكلس التي وصلت إليها درجات حرارة تتراوح بين ٢٠٠ و ١٦٠ درجة مشوية . وتاريخ C41 لذي قامت بتعيينه جامعة غرونانغ ، يعيد وجودها الى ١٠٥ ± ١٠٥ سنة ، كا يلحض الفرضية القائلة بأن تلك الحيوانات فوجئت وهي حية باتدفاع الحمم البركانية ، كيا لا يمكن الاعتقاد أيضاً بأن

شيها أو سهيها هو ثمرة عمل انسائي في منطقة جدباء محرومة من كل مادة قابلة للاشتمال، ويمكن ان نستنج بأن آخر ظاهرة بركانية قد أمكن تحديد تاريخها. اذ يحتمل أن تكون المنطقة قد تشكلت فوق الانسكابسات الحممية التي كانت لاتنزال مترهجة (من المعلوم أن الحمم البركانية تستخرق سنين عديدة كي تشبرد أصافها، وتبدوهذه البركانية وكأنها نوع من الانتقال بين بركانية تشققية وبين بركانية نموذج هاواي، وقد تميزت بقممها المنخفضة الوسط.

تقع حوران مباشرة بالقرب من التصدعات الكبيرة لشبه الجزيرة العربية، فمن خليج المقبة الحراية، فمن خليج المقبة الى فريرة إلى كبير ليكون امتداداً لتصدعات الشرق الافريقي الكبير، التي يمكن أن تفسر وفق علم بنيوية الأديم الاجمالي، لتصدعات الشرق الافريقي الكبياء وكأنب ادلائل لفتحة شق، ووغم وجود مناطق من المصاطب البازلية، مثل ديكان أو الأرض السبيرية الحائة، لم تعرف مثل هذه الامتدادات، وبالرغم من أن التصدعات الافريقية لم ترافق ابنيا كان بنظاهرات أو دلائل بركانية، عكس ماورد تبقى البركانية مرتبطة بصورة عامة بساحات الصدوع.

وقد اعتبر في بادىء الأمر، ان انخساف غور الاردن حديث المهد نوعاً ما من المصر البليوسيني (حسب بلاتكنوهرن ـ ١٩١٤)، لذلك وضمن تلك الفوضية، سيكرن الجانب المرئيسي في المظاهر الطبيعية البركانية سابقاً لعلم بنية الأرض، ومنذ ذلك التاريخ فُهم بأن تلك الأحداث بدأت تشيخ رويداً رويداً رحسب دوبيرتريه ١٩٦٧ ـ ص١٢٥).

في لبنسان حقنت صدوع عديدة بكميات من بازلت الجوراسي الأعلى ومن جهة أحرى، تبين الجغرافية الجيرلوجية في نصّها السنوماني أنه في المهد الطباشيري كانت فلسطين من جهة وشرقي الاردن من جهة أخرى متميزين جلياً ويأن هناك بين هاتين المنطقتين تباين في التضاريس شبيه باللذي تفحصناه اليوم (المرجع ذاته)، وأخيراً فإن جيولوجية الأرض المحيطة مباشرة بالمقبة، وكتل السدود البركانية القاعدية والحمضية التي تقطع فيها غرانيت المضبة، تدل على وقبوع أحداث رئيسية تكاملت في حدود عصر ما قبل / الكمبري / والمصر الكمبري / وقد تكون بالتدقيق ظهور التصدعات الكبرى لأخدود البحر الميت (المرجم ذاته).

وإذا ما تمسكنا بهذا التفسير علينا بالاحرى التسليم بأن غتلف المراحل البركانية في المنطقة كانت اندف اعراض البركانية في التمدد النطقة كانت اندف اعراض كانت قيد التمدد والاتساع المستمر، فتحت ثغرات في القشرة على السطح عما ساعد على ارتفاع الصهارة الفاعدية السفلي .

ما عدا اثر الصخور المصدائية التي ظهرت في منطقة الكفر (الصفدي ١٩٥٦) فإن الحمم البركانية في حوران هي من نوع البازلت الميلانيني خاصة وتركيبها في غالب الاحيان ميكروليتي (صفة الصخور النارية المؤلفة من بلورات مجهوية متوازية مجمعها ملاط زجاجي)، وأحساناً أوفيتي نسيج في بعض الصخور البركانية، يتميز ببلورات من البلاجيوك لاز في وسط في بلورات دقيقة من البر وكسين) أو دوليريتي (نسبة الى صخور بركانية تشبه البازلت، ويها بلورات كبيرة من البلاجيوك لاز غيط به حبيبات من البير وكسين). أما المعادن الرئيسية فهي البلاجيوك لاز (معادن مؤلفة من سليكات الصوديوم والكالسيوم والالمنيوم والالفين (معدن مركب من سليكات المغنزيوم) والحديد. لونه زيتوني ويكش وجوده في الصخور السارية فوق القاعدية، والاوجيت (معدن من مجموعة البير وكسين يتركب من سليكات الالمنيوم والحديد والمغنزيوم) والمغنيزيوم والمغنيتيت (اكسيد الحديد المناطيسي) والالمنيت (اكسيد الحديد والتيتانيوم الطبيعي) ويشكل البلاجيوك لاز نسبة من الإحيان تحت شكل عصيات. أما الاوليفين فيظهر تحت شكل بلورات ظاهرة، بيد أن عيار الرجاح فيها يتغير كثيراً وقد يكون معدوماً، والجدول التالي الذي رتبه السيد صفدي الرجاح فيها يتغير كثيراً وقد يكون معدوماً، والجدول التالي الذي رتبه السيد صفدي (1979) وأ. ف. وازفالييف (1979) يوجز علم صخور الحمة:

الجدول رقم (١)

| التحديد           | النسيج       | الفينوكريستان                   | البيير وكسين           | المطقة | العمر        |
|-------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|--------|--------------|
| بازلت<br>b.q.4    | ميكروليتي    | بلا جيو كلاز<br>اوليفين         | اوجيت تحتوي على تيتان  | اللجا  | الهولوسيني   |
| دوليريت<br>b.q.1  | أوفيتي       | اوجیت<br>بلا جیوکلاز<br>أولیفین | اوجيت مجتوي علمي ثيتان | حوران  | فيلا فرنشيان |
| -                 | b. q. 1      | أوليفين                         | أوجيت يحتوي على تبتان  | ساسيه  | فيلا فرنشيان |
| بازلت             | اميكرو ليتيك | أوليفين                         | أوجيت                  |        |              |
| دولیر یت<br>b.n.2 | أوفيقي       | أوليفين                         | أوجيت محتوي على تيتان  | حوران  | بليوسيني     |
| b.n.2             | أوفيتي       | اوليفين                         | أوجيت يحتوي على تيتان  | جيل    |              |

إن الاندفاعات البازلتية ليست سوى انصهارات تحت بلورية متصاعدة من الحمم على وجه الارض، لكي تصل تلك العمهارات الى سطح الارض، وتكون بتبر دها السريع تركيبها الميكروليق المتدوج من البازلت الى الاوليفين، لا بد لها من أن تختر ق شقوقاً وتصدعات كي تعبر القسرة الارضية. أما سبب وجود تلك التشققات، فيعود للنيارات المحدَّبة داخل الأرض الى تسبر بفعل انقطاع وموهروفيسي، (حسب ريتيات ١٩٦٣).

عندما بحدث تشقّق في قاعدة القشرة فإن الصهارة تدخل فيه وتأخذ بتوسيعه بفضل الضغط الهيدروستاتي والصهارة بالأساس هي لزجة جداً إلا أن والفراغ الكامن، الذي نشأ عن التشقق يعمل على خفض درجة اللزوجة بصورة مباغتة (المرجم ذاته ص ٧٦١).

ولكونها أصبحت سائلاً مائماً فانها تغزو الفتحات والشقوق وتصل الى السطح بفضل توفر المركبات المتبحرة، لأن الكثافة المتوسطية للبازلت السائل الى الأوليفين دون الغازات هي أعلى بقليسل من الكثافة الموسطية لقشرة الأرض، وعند امتلاء الشقوق بالصهارة الحممية فإنها تشوسع وتحدث غرفاً حمية بأشكال زاوية ينطلق منها مداخن اسطوانية تغذي منافذ التشار الحوارة.

ان حوران عبردة كلياً من الأراضي الرسوبية، التي لم تظهر على السطع إلا في ثلاث قطاعات عبطية: في وجباب (جنوب غرب المسمية) وفي وادي البرموك، وفي ضواحي درعا، لللك فإن تشكل الأرض في حوران تابع كلياً للإشكال التي حددتها الطبيعة البركانية، ولا صبيا الحمم السائلة أو المخروطية واعطورها تحت تأثير الموامل الجوية. وإذا ظهرت بعض الفروقات في طبيعة أراضي حوران، فهذا لا يعود الى تبدل في تركيب الصهارة، بل لأن الأشكال والمواد البركانية هشة قابلة للتفتت، تتطور بسرعة ضمن بيئة مناخية تمتبر جافة، ولكنها ليست صحراوية. وسوف ندرس بالتنالي ثلاثة أجيال من المواقع، آخذين نهاذج لما من منطقة شهبا، التي كانت موضع دراسة أرضية ومستمرين على اتصال بمواقع طبيعية ثلاثة متانية نبعا ما.

### ٢ - الاشكال السابقة للزمن المعاصر (الشكل رقم ١)

إن الصفاء الكراع - اللجاء هي تلفقات (حبّات) من العصر الهولوسيني قريبة جاداً من تركيبها الأساسي فإن السيدة Elysée Rectus في مؤلفها (الجغرافية العالمية) كتبت بعمدد والصفاع بأنها مجموعة من الفتحات اندفعت تنفقاتها على شكل موجات سوداء، وكل اندفاعه تشبه طبقة من الصهارة انتهت بانتفاضات جسيمة متقنفلة بسبب فرقعة الغاز، كها ينطبق هذا الوصف على واللجاء التي كانت تدعى قدياً (crachón) وهي هضبة واسعة باسكل

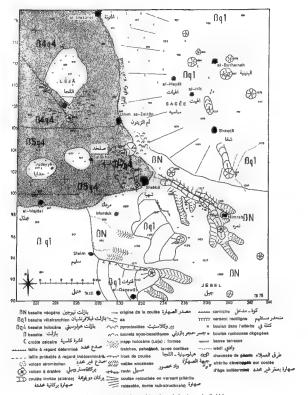

Pig. 1. -« Carte géamorphologique «chématique de la région de Shabbit.

مثلث رأس زواياه هي: (براق - ازرع - شهبا) وعلى الخريطة ذات القياس ١/٥٠٠٠ تبدو اللجا وكانها هضبة شبه أفقية بارتفاع ٥٠٠ تقريباً عن سطح البحر. والواقع فإن تضاريسها ذات المقياس المتري قد أوجدت فيها طبيعة أرضية متعرجة. هناك ظاهرة تتكرر باستمرار تساهم في رتابة المجموعة التي تؤلف هذه المنطقة الوعرة، تحديات تتراوح أطوالها بين بعض الأمتار وعشرات الأمتار. وهي مؤلفة من بلاطات كبيرة ذات تقطيعات مضلعة بسياكة ٥٠ الى ٨٠م. وترتفع من ٣ إلى ٤م وسطياً فوق المستوى الطبوغرافي وكأنها تبليط رفع من الأسفىل بقوة وعنف. تكون الانتفاخات المجزّعة أحياناً منخفضة وأحياناً منتصبة جداً وبارتفاع عنيف يكون منها قبباً حقيقية منهارة أحياناً. يعرف علماء البراكين هذه الأشكال التي تحمل اسم (هامات الضغط) وتحدث نتيجة لتبدل الضغط الهدروستاتيكي للحمم خلال أوج انسدف عها. وتحت هامات الضغط تلك يُلاحظ أحياناً حفرصغيرة مملؤة بالفخار التالف وأحياناً بالحُمَم الجافة اللامعة Pahoehoe أو الحمم المفتولة التي يرتبط تشكلها بتباطق مفاجىء في السرعة التي تنتهي الى تشكيل الثنايا (الطيات) ضمن القشرة الأرضية التي هي قيد التصلب، وتدل أقواس المدوائر في الحمم المفتولة على اتجاه التطور، اذ أن التحدب متجه الى الاسفل. تمكن السيده. تازييف من تصوير مراحل تشكيل الحمم المفتولة في زائير (ريثيان ١٩٦٣) وفي بعض قطاعات اللجا تكثر هامات الضغط الى حد تشكيل سيل حقيقي. فالنقبات تأوي في غالب الاحيان تجويفات ومغارات أيضاً لا يتجاوز علو أصغوها ١م الى ١,٥ م بعرض ٢ - ٢م وطول ١٠٥ . أما المُغُرُّ الأخرى فهي بمثابة أنفاق تحت بازلتية تصل أحياناً الى مثات الامتار طولاً. ولا بد لتفسير تشكلها من تذكر ظاهرة عبور المراكب في هويس القناة: تتجمد الدفقة بدءاً من الاطراف، كها يمكن للحمم التي لا تزال سائلة من أن تتوقف بتأثير غشاء رقيق متصلب على شكل تحدبي ويكفى لدفقة من الحمم أن تهبط من الاعلى ثاقبة القشرة العليا لتُعبد سيلان الحمم، أما اذا توصلت الدفقة الى القرب من الاسفىل فإنها ستفرغ النفق بكمامله وتكشر هذه الانفاق تحت البازلتية في اللجا، ونعرف ما يشبهها ففي جزر الكناري وفي اسلندا وفي نيوزلندة، هناك نفق في وشعارة، (جنوب غرب المسمية) وواحدة على مسافة ه , ١ كم (جنوب غرب أم الزيتون). وأخريين في اوقم وداماء المذكبورتمان على خريطة أزرع، كانت هذه الانضاق غالباً مسكونة خلال بعض العصور مستخدمة كملاجىء للهاربين أو اللصوص. هذه الانفاق تحت البازلتية تتوفر فقط في الاندفاعات الحممية الحديثة، ويقع في اللجا أعظم نفق في حوران، الذي يبلغ عرضه ٨ - ١٠م وارتفساعه في بعض الأماكن ٦ - ٨م ويصل طول الى بضعة كيلومتر آت، أن الأعظم منه هي مغارة أم الرمان، التي تقع على بعد عشر أمتار غرب وجنوب غرب صلخد والتي وصفها. دويرتريه (١٩٢٩).

وهناك بعض التجويفات الصغيرة التي يعود مردها على ما يبدو الى انهيار قبة حميمية قد استخدمت مع الزمن كبرك أوخزانات مائية، وهي تشكل مقاطع هامة في قرية حميد (أو حماد) وقبـل تكملة بنـاء الـبركـة فيهـا امكن ملاحظة تتالي توضع الطبقات الصخوية التالية (دورتر به ١٩٧٩)

. حم بركانية على السطح.

\_ بازلت فقاعى وبازلت متهاسك بسهاكة ٤م.

\_ طبقة من الحمم البركانية بسياكة ١٠ \_ ٢٠سم.

\_ بازلت فقاعي بساكة ٦٠ سم.

\_ بازلت متهاسك بسهاكة \$ \_ 0م.

وعلى العمموم فإن السطح الأعلى للانسفاعة الواحدة هوفقاعي بينها يكون المستوى الادنى مركباً من السازلت المشهاسك، غير أن مرد وجود هذين المستويين، يعود الى انبعاث غازات صهارية في زمن التبرد. أما كثافة الاندفاعات فإنها تتراوح ما بين ٤ - ١٣م.

## ٢ - ١ - البراكين والانخفاضات المغلقة:

قشل اللجا بالقياسين الكيلومتري والهيكتومتري نوعين من الأشكال: ألا وهما الطواز البركاني وطراز الانخفاضات النادرة المغلقة (الشكل رقم 1) وفي الجزء الخاص باللجا الذي يظهر على خريطة شهبا مقياس 1 / ٥٠٠٠٠ يلاحظ مجموعة براكين واضحة المعالم، متراصفة على امتداده كم قرب قرية المجدل، يذكر (دوبرتريه ١٩٧٩) بأن بروزها قليل الظهور، ولا يججب مشهد الحمم الرمادي الذي مجاذبها.

فهـذه الـبراكين المنخفضة نسبياً، تشبه النهاذج الاسلندية التي بدورها تشبه البراكين السيطة، ولا يتمثل فيها أشكال وطواوة براكين (شهبا) وتلول (الصفا) التي تشير الى كسير قليم في القشرة الارضية التعمقت به الحمم. اعلاها (تمل المهاجر) وله ثلاث فتحات الواحدة منها بأقصى الجنوب تبدومهشمة من جهتها الجنوبية الشرقية وعلى الشيال المغربي منها نجد الفوهة الرئيسية بقطر ١٥٠ م وعمق ١٠٠ م وأطرافها مؤلفة من مستويات متناوية من البازلت الفقاعي والبازلت المتهاسك أما في الشمال الغربي من زتل المهاجر) فها يشاهد من البراكين المختلفة هو من الأحجام المتواضعة وهي مشكلة خاصة من حم بركانية.

إذا أخذنا امتداد اللجا بعين الاعتبار، لابد من الاشارة الى التفاوت بين كتلة الحمم المتوضعة وبين الحجم الصخير للصخور الفتاتية البركانية المتواجدة على ساحة اللجا. ان مقدلوفات الحمم كانت تحدث بسهولة بفصل دروب الفرهات المهدة. ويفضل الحمم السائلة. أسا الانفجارات التي احدثت الكتل للخروطية فهي نادرة. والفتحات المهشمة يمكن تمييزها بواسطة القلفة الأولى للحمم في اتجاه ما، بينها كان الحصى البركاني يتكلم مالاتجاه الاخر.

ان الانخفاضات المفلقة في اللجاهي من النوع الغريب والمعمى (اللّفة) نظراً لتبدل 
كتلتها من بعض مثمات الامتار الى بعض الكيلومترات ولكنها بصورة خاصة عديدة ضمن 
نطاق دائرة اللجا الجنوبية ، الانخفاض الكبير منها يقع على بعد ١٦ كم غرب شهبا وعلى 
مقربة من وبصر الحريرة ولا يقل عن مسافة ٥٨ مولاً ولاكم عرضاً. انها انخفاضات غارت 
وتندت بضعة امتار عن الارتفاع الوسطي للحصم المغطلة بطيقة أرضية فخارية حراء بسياكة 
تزيد علياً عن ٣ أمتار وترسمها الحريطة الطبوغرافية ذات المقياس ١٠٠٠٠ على شكل 
عمر فيسلا فرانس ، عما يحدوبنا الى الاعتراف بأن سيل الحمم الحديثة قد تجنب تلك 
القطاعات سيا وأن لا عائق طبوغرافي يحول دون اجتياحها. فتلك الاراضي القابلة للزراعة 
وحدها في منطقة اللجا كلها ليست ملساء تماماً ولامنبسطة كما ترحي به الحريطة الطبوغرافية 
وصدها في منطقة اللجا كلها ليست ملساء تماماً ولامنبسطة كما ترحي به الحريطة الطبوغرافية 
مقياس ١٠٠٠ اوتصالها بالحمم المجاورة ليس واضحاً كوضوح اتصاله باطراف 
الملجا. كما نلاحظ بعض الحمم البارزة في الانخفاض الواقع في أراضي وصلخد، مثلاً. 
الملجا. كما نلاحظ بعض الحمم البارزة في الانخفاض الواقع في أراضي وصلخد، مثلاً.

في فرضية أولى يمكن تصوّر وجود بحيرات مهي بقايا الحوض اللمشقي عبوس المساه على المساه على المساه على المساه على المساه المساه على المساه على المساه المساه والتار المدروطة المساه المس

أما الفرضية الشانية، فقد تشير الانتباه، لأن بين مرحلة فيلا فرانش وبين المرحلة المؤلوسينية هناك مرحلة تكوّن بحيرات أثرت على سورية الجنوبية وكانت معنابقة لتوضعات الخويطة الجيولوجية وي ومثل تلك البحيرة التي يعود تاريخها الى المصر الرباعي الحديث (راذ فاليية ١٩٥٥ - ٩٣٥ - ٩٣٥) ربها تكون مرتبطة بسيد بركاني كبير يعتبر مانعاً لتصريف مياه سهل نمشق نحوشبكة الاردن. ومها كان الوضع فإن الرسوبات البحيراتية ولدن طبقة وقيقة من الصلحال الكلي بسياكة هم (حسب مؤلف الصفدي لعام ١٩٦٥). والخرائط الجيولوجية لا تساعد على تبيان ملتي الجدود الجنوبية لهذه الطبقة التي تحريفت اللجا والتي هي مغطاة في شيال اللجا بتشكلات قارية اكثر حداثة (راز فالييف ٩٩ - ١٩٦٥) لذلك يمكن الاعتقاد بأن هناك تطوراً كارسياً خفيفاً عُمت الشقوق البازلية المؤسورية التي تسمح بتر شيح الياه، كيا أن

غَرِثتها وأخيراً إلى اتلافها وتحوقها المتساوع، هذه الفرضية احدثت في بادىء الأمر صموبتين الوجهة النظرية، ان تلك التطورات للمختلفة تمت منذ تشكيل اللجا، أي منذ العصر الموجوبين (vzpa النظرية) التطور 1930 - ص ١٧٠ وقد استضرق ذلك على ماييدو فرة ونينة الهولوسيني (value) وقد استضرق ذلك على ماييدو فرة ونينة الحريقة الما الماسات المحدوثير كافية. على كل حال تتبع دراسة الأرض استبعاد هذه الفرضية فإذا تتبعنا على طول طريق دمشق - السويداء التهاس بين حم اللجاء وحمّ فيلا فوائش فإن المصخور الوحيدة المكرية التي تصادف هناك هي من القشرات الأرضية الكليبية التي لا تصل الى حدود المنخفض في وادي اللواء، وهذا يدعو الى ملاحظة بالتياس الواقع بين الائدف الحديث الحديثين، من جهة أخرى يلاحظ في احبر ان على المنظفات الطينية الكلسية لا تتجاوز شيال اللجا ولا يمكنها بالتالي أن يكون باعثاً لتطور كراستي خفي في الجنوب.

ولعدام توفر الحلول الأكر اقتاعاً، يجب التسليم مؤقتاً بأن الميوعة الزائلة للحمم مع للمحلات الضغط الهيدووستاتيكي حرضًت على خلق فراغات داخل قبة الحمم وعلى المهوني الأكثر رقةً وقد استطالت تلك الفراغات باتجاه تطور الحمم، وتوضعت بحيرات في المحمودة التحتية ، ولكن تقليص المحمودة التحتية ، ولكن تقليص الارتفاع الكان ين المضبة والانخفاضات يبدوغير كاف، عكس ما هومطلوب بين المناطق المشوشة ، كما لا يكفي أيضاً التهاس رفع الحجارة من الحقول لتسوية الفوارق.

#### ٢ .. ٢ الاندفاعات السائلة في شهيا:

ان المحيط المباشر لشهباً يمثل اشكالاً بركانية طرية تختلف عن الأشكال البركانية في اللجا (الشكل رقم 1) يتخلل هذا المحيط أربع غاريط حلزونية فنية تمتد على بعد أقل من كيلو متر غرب طريق شهبا الحالي، وهي مصطفة حسب الانجاء رقم 10 الوارد بالشكل رقم (1)، وقد قلفت تلك البراكين رضاصة وتل شيحان؛ كتلة من البر وكلاسيت التي هي اكتر اهمية من مشلاحها في اللجا، وهذا يؤكد ظهور اندفاعات أشد انفجاراً من النوع الستر وبيلي (الحسلازتيني). ان تل شيحان في أقصى الشيال وعلى ارتضاع (١٩٥٥م) هو بركان غير متساوق لأن الذفاعه امتد على شكل قطع أهليلجية نحو الجنوب الغربي والشيال الشرقي على عور كبير مقداره 10,000م، وإن فتحته التي قطرها 2000م تهشمت من الناحية الجنوبية.

أما جوانبه التي يزيد ميلها على ٣٠ درجة، فهي قريبة جداً من منحدر مواز لقلعة

من الركام تميز بركاناً نشيطاً رحوالي ٣٥ دوجة) ، كيا أن الحصى البركانية المستمرة كمقلع تمتد إلى مسافة ٢٧م إلى الشيال الشرقي .

أما تل شهبا فهو غروطي معتدل الشكل بقطر وسطي ٥٠٥ تقريباً رهو لا يسيطر الا على دائرة هم من الحمم حوله وخاصرته الشرقية أقل ارتفاعاً من الغربية بما يستدل بأن دفقة رئيسية من الحمم اتجهت نحو الشرق بخلاف تل شيحان، والفوهة في شهب صغيرة رئيسية مل الحمم .

يرتفع وتـل الجـهال، ١٤مـتراً بقطر ٢٠٠م وله خواصر صلبة وفوهة مزدوجة تبدو أكثر تآكلًا من جاراتها وأن القمة العليا فيه تعطي منظراً اطلالياً مرده وجود نتؤ ات حمية مندفعة .

في أقصى الجنوب يوجد وتل قلعات؛ الذي يرتفع الى ٤٥م ـ وهو دائري يقطر ٢٠٠م وله فوهة صغيرة قمعية .

ان هذه البراكين هي أكثر حداثة من براكين اللجا، والحمم التي اندفعت منها، مرت بالحقيقة فوق حم اللجا، وعلى تلك الاندفاعية الحممية الأحدث في تلك المنطقة بثي موقع شهها، بالتياس مع ثلاث مناطق ريفية طبيعية متباينة حددت هذه الصهارة من الجنوب بقلعة موازية لطريق وشهيا - مردك. وهي تفطي مساحة بطول ١٤ كم تقريباً وبامتداد ٢ كم غرب خط المبراكين، أسا في الشرق، فهي تتجاوز طريق شهبا - أم الزيتون بمئات من الامتار، وخلافاً لمنطقة اللجا المشكلة بصورة رئيسية من Pehoehoe أي من الحمم الملساء، فهنا الأمر يتعلق بد (ea) التي هي منطقة مديمية مشوشة شبيهة بد (chéires d'Auvergne) الملكوة بكتل حمية هشة ، عمدئة أحياناً رؤ وسأ أو نتز ات تعيق التقدم. وما يفسر طبوغرافية هذه المنطقة، هو التسارع الكامن في سرعة السيل المندفع (المرتبط بتصدع المنحدر) الذي هشم الحمم، ومن الممكن أن خروج الخاز وحده اذا كان بمقدار عظيم، يكفي لاقرار وجود هشم الحمم، ومن الممكن أن خروج الخاز وحده اذا كان بمقدار عظيم، يكفي لاقرار وجود

أدى التكوين الحديث للأشكال المتصلة براكين شهبا الى خلل في الهيدوفرافيا (علم وصف المياه) فوادي اللواء الذي عبرته الاندفاعة الجديدة، شكل بحيرة شرق شهبا، تعرف بنصومة رواسبها قبل اجتيازه المانع بواسطة فتحات، هي قائمة بين البازلت القديم والاندفاعات الاخبرة حسب دوبيرتريه (١٩٧٩ - ص ٢٩٧٧) وقد استخدم هذا الموقع لانشاء سد مهجور حالياً. وخلال المراحل الأخبرة لتشكيل وثل شيحان، تغير مجرى الوادي، ومن مستوى جديد من الغرين (الطمي) الوادي، فوق المجرى القديم، الدي يمر شرق البركان بين البير وكلاسيتيت المتحركة والمقلوفة خلال المورانات الأولى. المذي يعون المبي يطوق البركان من جهة الغرب وقد أحدث نوعاً من التغير في طبيعة الأرض (التمعدن) ضمين الحمم الحديثة حتى أم الزيتون.

٣ \_ المضبات في منطقة وساسية، أول اللور الرابع الـ La Sacée: Villa frnchiens -

في شرق طريق وشهبا - دمشق، يمكن اعتبار أراضي الربع الشهالي - الشرقي خريطة شهبا ، منطقة تاريخية عورها قرية وشمّاء وهي منطقة وساسيه الخصبة ومستودع القمح في حوران مكون من مساحة منبسطة جداً، يرتفع بشكل ماثل نحو الشرق والجنوب الشرقي فيها حقول مترامية الأطراف وعاطة بجدران صغيرة تستثمر كل امكانيات التربة الغنية بتحولات الحمم رغم ضعف كمية الهطولات المطرية . وترتفع فوق أرض الهضبة براكين كثيرة ، غير منظمة الامتداد وأكثر تأكلاً من براكين شهبا. أما أهمها فيقع حول وبثينة، شال شمّا وهي كناية عن غروطات حمية منتظمة معلومة على العموم من الفوهات بتخللها بعض للفر الصغيرة .

فصرحلة الفيلا فرانش هذه كما يسدوكانت متمجرة إذ أن تصدد البراكين يبدووكانه برهان على أن اندفاع الصهارة الحمصية كان يتم بصحوبة أكبر من حدوقها في المصر اللبوسيني. كما ظهر تطور (دو انفجارية متنامية يتفق والخصائص الفيزيائية الكيميائية للمهارات (Ritt mann 1937)، ولكن ندرة المخروطات الصائدة للحقب الثالث" تعرف أيضاً بسهولة قابليتها للكسر بالنسبة للنحات. لذا فإن بركانية منطقة ساسيه ترتقي الى أول الحقب المرابع، وهي متباينة كثيراً عن اللجا. فلا تمرز الصخور إلا نادراً. والسائد في تلك الأراضي هو كنافة التحول وعجموعة المتوامت والاستطالات التي لها أثر في طبيعة الأراضي الخالية، وكل شكل لأي حبة سواء من الحمم المقتولة أو من الشقوق الموشورية أو القمم المضاغطة فهو معدوم بصورة طبيعية.

إذ قدر بأن المخط الطبوغرافي شرق شقّا، القريب من تفاطع الأراضي التبدلة يتعقى مع خطط المفسبة الاسباسية فليس هذا عكن بالنسبة للمنحدر الغربي لمنطقة ساسيه لأن غياب النثر ات الصخرية رغم كونه عدوداً، يتعق مع الجزء الأعلى القممي للاندفاعه ومع كشافة التحول وآثار عرى المياه، ولأن وجود القمم الكلسية، تشير الى شكل من التآكل.

فقد بدت شريحة المواد المتحولة المنقولة مع طول المنحدر والمنصبة في وادي اللواء، وكأمها خفية بسبب بعض التبدل في الأرض وعدم وجود أعال صاخة كمستودع مطريحول دون الانحدار المتآكل، وفيها بعد وعلى هامش انسكاب أهم الاندفاعات الحمية في منطقة وساسيه، فقد قلفت بعض القمم المخروطية صهارات قصيرة فيركان وشقاء المرجود على مساقة ٤ كم جنوب وجنوب شرق القرية نفسها، قلف نحو الشهال والشهال الغربي صهارة بطول ٣ كم، تتساهد بسهولة على الخريطة الطبوغرافية بفضل استمرار وجود الأشجار التي ومحمت حلاً ترابياً.

في جنوب اللجاء أي غرب طريق السويداء، شهبا تظهر والنقرة، وهي هضبة منخفضة

تحت الأفق مكونة من اندفاعات معاصرة لاندفاعات Sacee ومتشابهة معها من حيث تشكل طبيعة الأرض، رغم قلة عدد البراكين فيها.

ليست هذه هي الظواهر الوحيدة من بركانية أول الدور الرابع (فيلا فرانش) في منطقة شهبا، بل هناك صهارات أخرى معاصرة، وهي متداخلة في طبوغرافية الجبل عامة، أي في اندفاعات العصر البليوسيني وهذا ما مجملنا على دراسة المناطق المشكلة من البازلت القديم.

#### ٤ - الجبل: الاندفاعات البليوسينية وأشكال التحات:

يبين الربع الجنوبي \_ الشرقي لخريطة شهبا مقياس ١ / ٥٠٠٠ بين طريق السويداء \_ شهباً - وأدى اللواء الميول والمنحدرات الشيالية - الغربية للكتلة الجبلية المذكورة سابقا (انظر الشكسل رقم ١). ترتفع هذه الكتلة حتى (١٨٠٣م) عن سطح البحر في وتبل غينة، في الجنوب الشرقي من السويداء، أما على خريطة شهبا فلا يعلو الجزء منها إلا حتى ارتفاع ١٦٨٩ متراً فقيطً، ويتمينز هذا الجزء بوجود وادي اللواء الذي يتجه من ونمرة، الى وشهبا، ضمن مجرى مستقيم الاتجاه من الجنوب الشرقي الى الشيال الغربي، والوادي ضيق في مجراه الأعلى، وسفوحه قاسية وعرة، أما انحصاره ضمن ضفتيه فلايتجاوز ٥٠ م في أعلى ونمرة، وبحدود ١٠٠ م عند سفح وتل عزرائيل، والمنحدرات الصخرية تسلح السفوح بأفاريز، كها تلاحظ على جانبي ذلك المجرى الأعلى طبوغرافية هضبة محدبة تحتها روافد الوادي، وعلى مسافية (١كم) جنوب ونمرة، في وسط قاع الوادي العريض المنبسط يرتفع وتل أم جدوح، المسيطر على بعد ١٤٠م من المنخفض وهو بركان شبيه براكين جزيرة ستر ومبولي، له فوهة صخيرة ويصل قطره الى ٠٠٤م، تعتبر هذه الحضبة الجافة الرعرة بمجموعها كشاهد على تكون بازلت المضبات في العصر البليوسيني. وفي أعلى سفوح وادى اللواء وروافده بمكن التعرف على الموشور الطبيعي للجزء الأعلى القممي للاندفاعته الحممية ، أما في وطفرة ، فيـلاحـظ وجـود آثـار أولية ولطريق العيالقة، إذا سلكناه صعوداً باتجاه الجنوب الشرقي ونحو رواف وادي اللواء، التي تُجرّى عنه الحضب الى ما يشب رسوم القُلَد المنحدرة، نجد بأن ميل مجموعة هذه الكتلة يتوافق مع الاتجاه الاساسى لتلك الاندفاعات. فالمنطقة ادن محددة بهيكلها البنيسوي بكل دقة. ومن دمردك، الى دسليم، يرتبط السفح المنحدر باتجاه والنقرة، بالكتف الرئيسي لهذه الاندهاعات ولا تطاله منطقة التآكل فالتّحات والتبدلات التي تغطى تلك الاندفاعية الحممية القديمة، هي أكثر كثافة في الجنوب بما هي عليه في الشيال حيث تصبح متقطعة.

تختلف طبيعة تلك الأراضي عن أراضي اللجاء ولكن إذا استبعدنا التحولات وحالة

الأشجار الصغيرة. وهناك اندفاعة متزامنة مع اندفاعة وقنواته (رازفاليف ١٩٦٥) منحدوة من وتبل الشيخ؟ (١٩٤٧) م قد اندفعت باتجاه الشيال والشيال الشرقي حتى المتعطف الكائن على طريق ومردك شهبا» وتوقعت نحو الجنوب على بعد مئات الأمتار من وادي القنوات الشديم، تلك الاندفاعة الي هي بعرض وسطي ٥, ٣كم ليست بالحقيقة صهارة وادي الكنها بموجب هذا المنحدر الكبير سايرت بمسارها انخفاضاً غير واضح في طبوغرافيا البازلت القديم.

#### ٥ \_ معالم التبدلات المناخية:

إن موضوع التبدلات المساخية ، خلال الحقب الرابع ، يمثل فائلة كبرى في المناطق التي تعرف حالياً وبالبيئة الجافة » مبيا عندما تحمل الشواهد الأثرية عن توضعات قديمة . كون وحوران ، بركانية ومن واقع وضعها الحجري غير المميز فإنها لا تتلام والتكوينات الأحاثية ، أي المتعلقة بعلم الحياة القديمة . وإذا تركنا جانباً تفسير تلك التبدلات الذي لم يكن موضوع دراسات منهجية في غياب ما قدمته البالينولوجية فإن حوران لا تقدم الا

> أولها: السطوح اللحقية. ثانيها: القشرة الكلسية.

## ه ١٠٠٠ السطوح:

بخلاف شيال سورية ، حيث يظهر لنا والعاصي و فيها اندماجاً نادراً للأشكال Santa المرابط في المرابط في ذلك يعود الى الإعلام (١٩٧٩) يلاحظ فقر حوران في التكلمات الغربية والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى الحقال المذي بعثت البركانية في الميدوخوافيا . يظهر وادي الزيدي بدرعا . الغائر في طبقات المضاب المارن التي ترجيح الى عصر الباليوسيني والذي يُختر في طبقة صلبة رقيقة من بازلت الهضاب سطحين مندجين سوية (انظر الشكل رقم ٢) السطح الأعلى وارتفاعه ٩ أمتار كُون من تما على الضفة تما المسلم . أما على الضفة المنافق المنافق على المنافق على الأساس . أما على الضفة المنافقية ، فالسطح مطبق على السفح ، وعلى ارتفاع أربعة أمتار من السطح ، يوجد المارن الاوسيني ، أما الأفريز البازلتي فهو فوق سرير الوادي وعلى ارتفاع ٣٠ متراً ، والغريب أن حصى البازلت نادر الوجود ، أما السطح السفلي الذي يبلغ ارتفاعه ٥ , ١ م فهو اكثر تقطيعاً ، ومؤلف في معظمه من الطمي أو الفخار و وبدلاحظ على مسافة كم شهال وشهال شرق وشهبا مطح منخفض متحجر على مستوى الصخور الفتاتية ، ويواسطة انهيار رزم وشهبا عطح منخفض متحجر على مستوى الصخور الفتاتية ، ويواسطة انهيار رزم المحمى ، يلاحظ وجود حصى بازليّة ملساء ، مفتة مغطاة بتراب الجزء الأعلى من السطح ، المحقور على من يلاحظ وجود حصى بازليّة ملساء ، مفتة مغطاة بتراب الجزء الأعلى من السطح ،

سفوح الاندفاعات، يلاحظ بأن الشق الخطي للوديان واللور البنوي للأديم وما استجرمن مراحل في الاندفاعات البركانية الجديدة، جعلت من الجيل منطقة كثيرة التعقيد. فوادي اللواء بوجه الإجال يعتبر واد شكله خط التصدع: فشق الوادي يعود الى التصدع المتجه (جنوب مرق) (شيال عرب) أي على عور وتبل شيحانه وبرواكين المجدل، ووبيا وصلت قمة الازاحة في شهبا الى أكثر من ١٩٠٥م. ثم أخذت تتقلص باتجاه الجنوب الشرقي.

اما قاع البوادي فهو مغطى بقشرة رقيقة من الصهارة الحممية حديثة المهد ومعاصرة لاندفاعات اللّجا. (دوير تربه ١٩٧٩) منحدرة من وتل أم جدوح» واندفاعة هذا الوادي (بخلاف ما توحي به الخريطة الطبوغرافية) لا تتصل باندفاعات شهبا، ولكنها توقفت على مستوى وتسل عزرائيل، كما يظهر ذلك في الخريطة الطبوغرافية. وطبيعة الوادي تتفق مع المنطقة المشة للقشرة الأرضية هنا، حيث حدث في العصر الهولوسيني تيار صهارة حمية على شكل مدخنة على مقربة من التصدعات الخارجية لبازلت المضبات.

يسلو أن هذا التطور المشل بشكل أجوف مغطى خارجياً بالحصم. تد ظهر أيضاً في الكتلة الجبلية وتكشف منطقة بالقابا صخرية المحتلة الساكة مغطلة ببقابا صخرية ذات نتؤ أت. وعوضاً عن الحقول الغزروعة. تتشر أشجار السنديان الحضراء وأشجار التين ذات نتؤ أت. وعوضاً عن الحقول الغزروعة. تتشر أشجار السنديان الحضراء وأشجار التين وكروم المنب وكأني بها تشير الى تربة قليلة التطور والحصوبة. إن هذا التحديد في نوعية التربة الذي يبدو واضحاً في الأرض، يتوافق مع الاندفاعه الحميمية في مطلم الحقب الرابع واسع، يتكون من الحمم البركانية بقطر ٥٧٠ وارتفاع ٥٠ م، وهذا التل خروطي الشكل، وقاع منبسط. شيال ذلك البركان وعلى مقربة من قرية وسليم يقم منحدر مستقيم طوله ٥كم واصع، يتكون من الحمم الارجح صفح قديم لواد خصر بكامله بصهارة تل المفحلاني بالمتسلات ووادي المتحداة بي بالاحجال المتحدان وادي المتحدان وادي المتحدان الموادي المتعدم الأوبد وضمن خريطة السويداء قباس ١/ ٥٠٠٠٠ فلا يشاهد السفح الأخر. لأن الاندفاعة المصر الفيلا فرانشي فمن الواضح أن البركان الذي وتبل المنعملاني فترا الماضح ان البركان الذي وتبل المنعملاني فمن الواضح أن البركان الذي المرافة المورة موادات والوري، وإذا اعتبر بأن للحظه اليوم بجوانبه الوعوة الخشنة وفوهته المعيقة، هو أكثر حداثة.

في الجُنوب، والجنوب الشرقي من شهبا وغرب البر وز المحفور في البازلت السينوزي (حقب الحياة الحديثة) يلاحظ بان الرجيبة، أي الأرض المواقعة بين الوادين لها نفس الحصائص الشرابية الموجودة في منطقة ومفعلة». تربة قالملة السياكة تزرع فيها الجنبات أي ويستمر هذا السطح المنخفض اللي يصل علوه الى متر واحد حتى مسافة تزيد عن ٣٠٠ متراً، وفي بعض المواتم نزيد عن ٣٠٠ متراً، وفي بعض المواتم نرى بأن السطح نفسه يتوضع على مستوى من الصخور الفتاتية وقد يعطى الترايخ النهائي للحصى البركانية الممر الحقيقي للطمي .

ويــلاَحــفلهُ أيفــأ في وتنوات، مستوى من الطمي خفيف على ارتفاع ٥, ١ م من سرير الوادي، مغطى بتر بة أثرية غنية بالقطع الخزفية المكسوة، وتسود فيه تشكلات الميول والمنحدرات.

في البلاد نصف الجافة، يصود تفسير ظهرورالسطوح الفرينية بنوع خاص، الى التعاقب المنافقة بنوع خاص، الى التعاقب المتحاقب التعاقب المتعاقب التعاقب التعاقب التعاقب التعاقب التعاقب ولكن تسلسل الوقائع والدور الخاص بالأطوار الجافس المتعاقبة ولكن تسلسل الوقائع والدور الخاص بالأطوار الجافت المدينة وفيا



Fig. 2. — Les terrasses du Widī az-Zeidi (1)er'ā).
الشكل رقم ٢: سطح وادي الزيدي (صرير)

يخص افـريقيا الشيالية ، فإن الارتباط المشترك بين الجليدية ، والمطربة بيقى وحدة فرضية وجهية الاحتيال ، رغم الصموبات في التفاصيل التي يعود القسم الأكبر منها للخلل في توالي غتلف الظواهر الطبيمية الناتجة عن التقلبات المناخية . (١٩٦٢ Coque ـ ص ١٧ ٤) .

ينظهر بان ذلك المخطط في الشرق الأوسط لا يزال محتفظاً بقيمته الكاملة (Ponikorov) أما 1974 - جلدل رقم ه ص ١٥٠ - يزانسون ١٩٧٤ - ص ١٩٧٧ - العرب ١٩٧٨)، أما حول الوضع الحالي للتقنيات الجارية عن البلاد الجافة لحوض البحر الأبيض المتوسط، يظهر ان توضع الرواسب في مرحلة تكون سطح مافي منطقة غير حراجية يتم خلال الدور المطري، أما التشفق فيتم في بلداية الجفاف. وبالفعل تزداد قوة المجاري المائية خلال الأزمنة الرطبة، ولكن تطورات تغير الصخور بتأثير المناخ وتصركها على السفوح، تزداد نشاطاً بعمورة موازية، كما تزداد الحمولية بأسرع من ازدياد القدرة الخالصة. وفي نهاية عصر ماطر تتقلص القدرة الجاهزة إلا أن نتاج الردميات على السفوح يبقى مشلولاً، فتناقص الحمولة أسرع من تناقص القدرة الخالصة. وهذا ما يؤدى الى الانحتات الحطي.

يبقى علينا أن نقترح التفسير الذي يترجم تشكل سطوح حوران. فإن السطح الأعلى لدرعا، في حدود ارتفاعه يتوافق مع السطح الشاني للفرات المنسوية الى Würm الإعلى لدرعا، في حدود الرتفاعه يتوافق مع السطم يعدد الى عصر ماطر (اورميا) (۱۹۲۷ وسع ذلك، اذا سلمنا جدلاً بأن هذا السطح يعدد الى عصر ماطر (اورميا) (wurmien) فيكون بلا شك معاصر للصخور الرصوبية البحرية لسهل دمشق (وازفاليف) 1974 - ص٣٣ - سلسلة upper) ، ولكن في لبنان يُعرفُ طوران فقط للطمي الفرين يتصلان بعصر اللـ Besançon ( wurm).

" تقلم الصناعة الحجرية عنصر تأريخ بير القلق أكثر مما يدعو للايضاح، سيها وأن منطقة درعا قد كانت مأهولة منذ العهد الأشولي (Acheuléen) حتى العصو الهر ونزي الثالث (Acheuléen) . في عام شكل الارض وتطوره تنيح الأحداث المحلفة المصطنعة القريبة في تشكل ما، توضيح الحد الدي يبين التاريخ الفعلي، أما العوارض الأخرى فيمكن أن لشكل ما، توضيح اتحد الدي يبين التاريخ الفعلي، أما العوارض الأخرى فيمكن أن

وقد اختبر الآب (Hours) خسة أصناف التقطت من السطح الأعلى.

 ١ حجر نيكولي من السيلكس كشير الاستدارة من العصر االباليوتيكي المتوسط (الحجر القديم) أو أقدم من ذلك.

٢ ـ شظية من السيلكس تالفة.

٣ ـ اداة من البازلت.

عجر صغير من السيلكس، شاذ الشكل من العصر النيليتيكي أو الباليوتيكي
 الأعلى.

حجر صغير من السيلكس ذات وجهين يحمل آثار التقصيب والاعداد.

وطللاً لم يعشر في السطح الأعلى على أحداث نيوليتية فعلية فلا شيء يحول دون التمسك بالعصر الوورمي (Wurmlen) مع عدم امكانية اعادة التاريخ الى أبعد من ذلك.

أما السطوح المولومينية المنخفضة فإن شرحها والكشف عنها يظلان كثيري المساسية . ويمكن أن تتلوع بوجود نارجع رطب في العصر النيوليني ، وقد كان معروفاً في المصراء (كسوك / ١٩٦٣ ص ١٤٧) إلا أن الازمات المتكررة يمكن أن تكون من منشأ بشري ، اعتباراً من العصر النيوليني سيا وأنها مرتبطة باطوار من استصلاح الأراضي ، وفي المصر الروماني عوفت إحدى هذه الأزمات في لبنان (بيزانسون ١٩٧٤ ـ ص ٣٣٣).

### ٥ - ٢ القشور الكلسية:

منذ زمن بعيد لوحظ في حوران وجود قشور أرضية متفحمة وتغطي تلك القشرات الصبلة أحياناً، والمشتة أحياناً أخرى جزءاً من سفع وساسيه، شرق دالتونة يغطي دتل الصبلة أحياناً، والمشتة أحياناً أخرى جزءاً من سفع وساسيه، شرق دالتونة ينطي دتل الحالمة به ويتيح الحدادية بمشاهدة سياكات تتجاوز المتر الواحد. وكليا اتجهنا نحو الشيال كليا كانت القشرات أكثر صلابة تماسكاً. ولكن التشويش الظاهر في التكونات البحيرية، التي تبرز شيال وبراق، ليست واضحة المسالم. فالأولى وضعت بصياتها على السطح طبوغرافياً بينيا الأخرى تبدو بشكل طبقات. والسيد صفدي كشف عن خصائص نادرة لمنطقة ذات ثلاث

\_ المستوى الأدنى وهو مشكل من العقد الصغيرة الكلسية .

ـ المستوى المتوسط وهو قابل للتفتت على العموم .

ـ ثم المستوى الأعلى. فهو قاس و Zonaire ومكاني.

وهذا الأخير يشاهد باستمرار. وفي منطقة وقرية البنينة يلاحظ وجود قشرة متقطه. وهي متوضعة بصورة رئيسية على منحدرات البراكين. أما حول وشقاء فالقشرات اكثر ندوة فهي تختفي بانجساه الجنسوب على سويسة وشهباء. ولا يمكن عزو هذه القشسرات الى الاندفاعات الحاصلة في بعه الحف الرابع. في اللجا وفتل الاحرء معطى بقوقعة كلسية متماسكة بسياكة متر على الأقبل. وفي أسقل هذه القوقعة ترى الحمم البركانية عزوجة بمسحوق كلسي ناعم (دويرقريت ١٩٢٩ \_ ص ٢٨١) ويمكن مشاهدة هذه القشرة في معظم براكين وعريقة وتؤلول ومجادله وهي تتمثل في موضعها بغشاء كلسي أبيض (المرجع ذاته). على المموم توجد هذه القشرات خاصة في منطقة (Sace) على ارتفاع يتراوح بين على المموم توجد هذه القشرات خاصة في منطقة (Sace) على ارتفاع يتراوح بين الشورانـات الأخيرة. لا تتوفر امكانية الدليل للوجود الواضح لهذه القشرات على البراكين، حتى يمكن تصبور المسلاقة الخاصة حول هذه البركانية مثلاً. وهذا يعود الى التصاعد الانتخاعي الكلسي لكتلة الاساس. ان العينات التي دوسها (السيد الصفدي 1907 م مرا 1907 م مرا 1908 م الكلسي لكتلة الاساس. ان العينات التي دوسها (السيد الصفدي 1908 م مرا 1902) إن تتبين وجود مستحانات بحرية . ولكن من أين وجدت الإيوانات . فالبازات الوسطي يحوي تبدل الفلدسياتي (صفّاح الحقول) يبعث شيئاً من هذه الايوانات . فالبازات الوسطي يحوي (بحسب الثقل الاكتبيدي) حوالي 1 1/ من المراوعات المتعان فيها دانا كان فيها دانا كان فيها دانا كان فيها دانا كان المتحداثة والمتحدة على براكين هذا الطمي كافياً خاصة بالنسبة للقشرات الاوشية الكثر حداثة . والمتكونة على براكين اللجا واذا اخذنا بعين الاعتبار وجود تضاريس كلية كبيرة فوق دمشق، أي في جبل قاسيون وجبال لبنان الـوسطى فإن الـوساح الشهالية الغربية الناقلة للغبار الكلسي تمكنت من نقل مقادير ذات شأن .

تلك هي الفرضية المتعلقة بحركة الربع التي اقترحها السيد (R. Coque) لتفسير تكوناالقشرات الكلسية والجبعية في تونس (١٩٦٣). ولا يمكن الاعتراض على تلك تكوناالقشرات الكلسية والجبعية في تونس (١٩٦٣). ولا يمكن الاعتراض على تلك النظرية الا في المناطقة في تفسير مكونات القشرات (مؤتم النظرية في تفسير مكونات القشرات (مؤتم سترامبورغ علاء القي التي اكثر المبروغ علاء التي هي أكثر مشابعة، فإنها تميد تشكل القشرات الى آفاق التراب 8.وإذا طفت وبرزت القشرة فممني مثابعة، فإنها تعدد تجرف. أما نظرية التمعلن داخل التربية الكلسيت عمل مكان الملحوليت أو السيليس دون الحداث خلل في التراكب أو البني - فإنها تأتي لتكمل الغرضية الملحوليت أو السيليس دون الحداث على في التراكب أو البني - فإنها تأتي لتكمل الغرضية المنطوبية أكثر مما تما المرافقة معنى المنطوبية الميوليت التي بإمكانيا أفراز والكلسيت، للعنصر الأساسي للنظرية البيولومية وفق ما الفطرية البوريان السطحي أو نحت السطحي، وهي التي تسمى وبنظرية الجربان، وقطوبان، وتتجرأ يرى المبغض أن تشكل القشرات قلا

يُرجُع أن تكون مختلف هذه الفرضيات مكملة لبعضها البعض، اكثر من كونها متناقضة. يتطلب تكون الفشرة الكلسية توفر نباتات لا غنى عنها. وبالحقيقة لا يمكن تصور تكسسات من هذا النبوع دون فعالية بيولوجية نشطة (كوك 1977 ما الفصلان الثاني والثالث). اذا تم التمسك بفرضية طمي الرياح فلا بدمن جهة ثانية من تواجد نباتات كثيفة كي تستطيع ان تلقط الغبار الكلسي وتضاعل معه. هكذا، وبها يكون الفارق المناعي الاكثر رطوبة من البيئة المتاخية الحالية هو الذي اتلاح تكون تلك القشور.

أظهر غياب القشرة فوق براكين وشهياء بأن القشرات بمجموعها ليست متوافقة مع المنت متوافقة مع المنتخ الحالي، بينها وجودها على براكين عريقة أيان بأن البعض منها تكون خلال العصر المطولوسيقي إلحاد الأعلى لهذه القشرات (١٣٠٠م) يتفق مع الحد الذي عند تجاوزة يحدث الاغتمال.

على المصوم تبدو دراسة القشرات الكلسية لحوران ، بأنها تنفق مع فرضية المرحلة المناخية .. الاكتر رطوية خلال المصر المولوسيني وهذا بدون شك موازٍ للعصر النيوليتيكي الذ د الأمطار والمعروف في المناطق الأخرى .

يرير الطبقة الأراضي الدركانية في حوران، وغم النيائل السريري فهي متباينة نظراً لديمومة وتحركز الاندفاعات غير التساوية، فمنطقة وشهباء تجابه ثلاث مكونات في الشكل. - اللجا: وهي متحف لأشكال بركانية لما قبل العصر الحالي، ولكن انخفاضاتها المفلقة تنقر معمية (ملفزة) نوعا ما.

أضاً منطقة ساسيه: فهي متأثرة بصورة أساسية بعامل التحول (التبدل) وإن تكون التربة فيها تكاد أن تفقد كل خاصية بركانية، لولا وجود بعض المخروطات الستر ومتولية التي تذكر بأصلها وفي الجبل تظهر مواد الوادي المتصهرة تلاغي النحات الخطي مع مختلف الأطوار المركانية في بيئة أصبحت جبلية.

وَعُـول ندرة الجِسال في التهدلات المساخية دون اعادة بنيان دقيق عدد. وربها يفسر تكوّن مطبح درعما الأعلى بمرور دور مطري دوروري، بينها اضطرت القشرات الكلية على التشكل ضمن بيشة اكشر رطوبة من بيشة أيامنا هذه، وبطرق لعبت فيها الرياح دوراً. وتمّ حدوث ذلك بين تكوّن اللجا والاندفاعات الأخيرة.

فرانسيس هوغيه باريس ـ ۱۹۸۰

# هوامش

1 ـــونت تواريخ جازمة في المناطق المجاورة ليزانسون ١٩٧٤ الجدول ٢٦ تأريخ بازلت المفور الفلسطيهي الجنوبي

# عناصر جديدة لكتابة تاريخ مناطق وشعوب جبل حوران الجنوبي

إن الدراسة الأثرية التي باشرت بها وحدة البحث الأثري رقم (٢٠) من المركز الوطني للأبحداث العلمية حول موقع وصبح في سورية الجنوبية ، اصبحت مرغوية وصرورية للوقوف على الشروط والاسباب التي من أجلها أنشئت مؤ سسات التنقيب، في الأزمنة الغابرة . كان على الشروط والاسباب التي من أجلها أنشئت مؤ سسات التنقيب، في الأزمنة الغابرة ، كان على المفرح علاح الملاحظات المتعلقة بالمحيط وبالسكان التي تعود لجوار الموقع مباشرة ، وهذا يلزم الاتاحة بوضع الفرضيات الأولية بعد مشاهلة العناصر الرئيسية لطبيعة الأرض، وبعد استقصاء مختلف نيافج الأشكال المصرة التي خلفتها الأجيال البشرية التي سكتها . هكذا فإن طبيعة والمار طبيعية والمار المتعلقة والمناز المتديمة وطرق التعوين بالمياه وقركز القوى والقبور والطرق والعلاقات المتبادلة بين كل ذلك جميماً ، كانت عمالاً للتنقيب والبحث المفصل ، والغرض من مثل هذا الاحتصاء هو عدم ترك أي شيء مهم إن أمكن ذلك خارج حقل التقصي التاريخي ليصبح في الامكان فيا

بعد اقتراح تفسيم زمني نسبي للآثار التي خلفتها المجتمعات البشرية في الوسط الطبيعي وفي ذلك الكان المحدّد.

كانت ستأتي تلك الملاحظات مقتضية ، لوأن التحريات لم تمند فيها بعد ، الى دائرة أوسع (الشكـل رقم ١) . في الـواقـع أن تبدل سلم المقايس، في حال ايضاح الاشكال الواجب معرفتها يتبع ابراز الانهاط الاكثر تنوعاً واكتهالاً من المثال أحادي الموضوع .

ولمدى الانتقال في البحث من الأمكنة المحلية الى الاقليمية ـ ولوكان الاقليم جزءاً فقسط من مجموعة اقاليم انطوت تحت شكل متصاعد ـ فقد بُدل الجهد للتمكن من الوقوف جيداً على خاصيات الموقع الأثري المذي يدرسه علماء الآشار. وتم السعي لربط جميع الاقاليم في مسألة واحدة وهي الاستيطان البشري في جبل حوران.

تشكل المنطقة قيد الدرس مستطيلاً عرضه ٢٩ كم من الشيال الى الجنوب وطوله ٣٧ كم من الشيال الى الجنوب وطوله ٣٧ كم من الشرق الى الخدرب وهي تغطي الجنوء الشيالي من جبل حوران (حسب الشكل رقم ١٠ تضمين النقاط المرتفعة منه الواقعة على ارتفاع ١٩٠٠م) واطراف السهول العليا التي تحييط به (حتى ارتفاع ١٧٠مر أتضريباً)، ان فرق الارتضاع بين الجبل وجوانب سهل الملاحظة، بسبب اندفاعات البازلت التي كانت أصل ظهوره، أما السطوح الجانبية (شرق مغرب) ورشيال عرب) والشيال عرب) فتبين بأن هناك ارتباط واتصال في المنحدوات، ضمين الارتباط للماشر للاسكابات المركانية وقدمها.

أتــاحت دراسة الجيـولــوجيـين والجغــرافين وضع الخرائط الراضحة التي ترسم تتابع الاندفاعات الرئيسية . فإن التأثير التاريخي للاندفاعات على الآثار والرسوم الاساسية لطبيعة الأرض هي مميزة جداً . يمكن الاقتناع بها بسهولة كبيرة . اذا طابقنا الخريطة الجيـولوجية مع ختلف نياذج خصــائصهــا . ومكــذا تصبح المطابقة مع جيـولوجيا ختلف البنى التي نشأت أبان ظهــرا البنة الزراعية مستحقة التنويه في بادىء الأمر (الشكل رقم ٢).

مع ذلك فإن كامل المنطقة المدروسة هذه تحمل آثار الاستيطان البشري الكتيف، ويمكن القول أنه في كل مكان فيها عدا بعض الأمكنة التي كانت قليلة الاستيطان بصورة عمرة، نلمس آثار التنمية الزراعية التي سبق لها أن شغلت مساحة أوسع بكثير من التي يعيش فيها أناس اليوم. فالجدران الصغيرة التي تحيط بالحقول الزراعية والأبراج والأبار والخزانات والطرق الحجرية والمدافن والسطوح الزراعية جميعها تفطي ١٩٠٪ من مساحة هذه المنطقة. تتواجد هذه الأشارات غالباً على مسافات كبيرة من مواطن السكن الحالية. وهي أحياناً تشهد بأن العمل المنجز فيها غير متكافىء مع التتيجة المتوقعة. وهكذا نرى بأن بعض الحقول لا تشغل سوى عشر المساحة المحددة بجدران صغيرة، أما القسم الباقي فهومكون من نتوءات صخرية، ومع ذلك فقد استخدام السكان اليوع ولفائدتهم، البعض من تلك

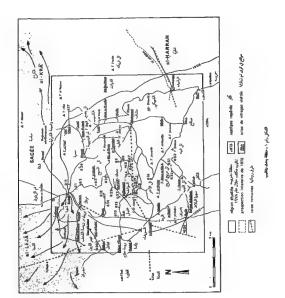



Fig. 2. — Carte géologique schématique de la zone.

الشكل رقم ٢ ـ الحريطة الجيولوجية البيائية للمنطقة

الهيئات التي يمكن ملاحظة أشرها، ولهـذا السبب من الضروري اللجوء أولاً الى القيام بتقصر خمتصر على كل ما هو متبق قبل السعي لمعرفة مايعنيه من وجهة النظر الجغرافية التاريخية.

### ١ ـ الدراسة التصنيفية لطبيعة البلاد:

ان جغرافية المنطقة الحالية هي مطبوعة بخاصية التنوع المحدود للأراضي، والسبب الأولى يصود كيا ذكرنا الى ترابط وتجانس الأساس، حيث يبرز البازلت في كل مكان، لا تتمكن فيه التربة المنحلة من حجب سطوح الاندفاعات الحممية القديمة. وهكذا حدثت الفروقات الكبيرة الأولى وفقاً لدرجة جفاف وتحول الصهارات البازلتية، ولتكوّن الفراغات لدى تنقل المواد المتحولة. وسوف تؤخذ بعين الاعتبار في نهاية المطاف طبيعة الصخور التي تشغل اندفاعاته المتدفقة أكثر من 1014 من المجموع. أما المتبقي من ذلك فهو مكوّن من المحمور . أما المتبقي من ذلك فهو مكوّن من المحمور . أما المتبقي من الله عليه ومكوّن من المحمور . أما المتبقي من الله عليه المركانية .

إن العناصر الاساسية التي يمتزج بعضها مع البعض الأخرهي مرتبة في الجدول رقم (١) يجب أن تكون هذه العناصر مرتبة مع عناصر أخرى ايضاً، وخاصة المساكن والطرق.

فالمنطقة كانت حصراً ماهولة بالجاعات المتوطنة، فالضيع والبيوت المعزولة ليست، فيا عدا يعض الاستثناءات، الا نتيجة للتطور الحديث جداً للمنطقة (لأقل من ٣٠ سنة) وعلى عدا يعض الاستثناءات، الا نتيجة للتطور الحديث جداً للمنطقة (لأقل من ٣٠ سنة) والحاضرة الأقدم المحبود. ان وجدود الحرائب في كل من هذه القرى، يثبت قدم سكنها وطريقة الانتقاء للمواضع المرغوب السكن فيها. ومع ذلك لا يزال حتى اليوم بعض الخرائب مهجوراً تماماً. والسبب يسيط أما لمودودة لسكناها مجدداً.

وهـذا يثبت تواجـداً سكنياً أكشر كشافـة من اليـوم ، وإما ان يكون اختيار موضع الابنية التي أصبحت خواباً اليرم قد نامب نوع بناء تلاشت الحاجة اليه (الأديرة مثلاً) . ان جيم مواطن السكن الحاليـة ، قد أصبحت معروفة في النصوص القديمة . وقد ذكر أو وصف معظمها في مراجع ستورد لإحقاً حين تعالج مواضيم السكن والمياه .

أن عاور الاتصالات المهمة تحيك في هذه الأيام ، شبكة متهاسكة تعكس الأهمية النسبية لمتعلق الماهمية التعمل الأهمية النسبية للتعلقة بقرى العصر الحالي، ويمكن ربطها بها عرف من طرق المواصلات الكبيرة المستخدمة قديياً. خاصة خلال العصر الروماني وتظهر المقارنة في آن واحد وجود ثبات راسخ في مجمل شبكة طرق المواصلات، ووجود بعض الانحرافات في التفصيل يستحسن السعي لكشف أسبابها . وهذا سيتم ضمن فقرة خاصة لدى تحديد شروط اعدادها .

# ٢ \_ المناخ (الشكل رقم ٣)

قدمت محطة السويداء أهم الثوابت الناخية للمنطقة ، وهي مذكورة في الشكل أدفاه ، ومع ذلك من المفيد الآخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من المحطات المجاورة ، وخاصة محطة دعين العرب، على ارتفاع / ١٥١٥م/ القربية من موقع دسيم ، أما محطة وصلخد، فهي مثل محطة وشهباء تثبت (كما هو مصروف) أن الطوف الغربي لجبل حوران يتمتم بشروط مناخية عائلة .

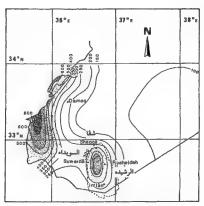

Fig. 3. — Carte schématique des précipitations الشكل رقم ٣- الخريطة البيانية لتوزع الأمطار

# بعض المعطيات الأولية المتعلقة بمناخ سورية الجنوبية

يظهر الأثر المناخي لسورية الجنوبية المستخرج بواسطة المعليات الاحصائية للمحطات الأرصادية بعد استعيال قاعلة: ٩- متوسط الهـ واطل المطرية سنوياً. M - درجة الحرارة الـ وسطية القصوى للشهر الاكتسر حرارة في السنة . الاكتسر حرارة في السنة . الاكتسر حرارة في السنة . ان مركز الجبل يدخل كجزء من المناطق النصف رطبة. ويان هذه الدائرة التي هي استثنائية في المنطقة بالنسبة لخط الطول والارتفاع والتي تتوافق تقريباً مع الخط المطري • ٠ \$مم بسبب المنطقة بالنسبة لخط الطول والارتفاع والتي تتوافق تقريباً مع الخط المطري • ٠ \$مم واستخطى التياطر • ٣٠مم و ٠ \$مم وان مدن والسويداء في الخرب ووامتان في الجنوب ووشقاه في التياطر • ٣٠مم ق م قام مدن والسويداء في الخرب ووامتان في الجنوب ووشقاه في يقي من المنطقة . فيها المنحورات في الجنوب التي تصل حتى ارتفاع • • ١ ٢ ٠ ٢ ١ ٨ متر ١ من ١٠ ٢ ١ متر . وتماع من جافة ألم الدائرة الجافة جداً فتبتدىء على بعد ٧ كم الى الشرق والشيال من البائرة نصف جافة وتمعل المرب موقعاً متقدماً من الأراضي الخصية باتجاه الشرق ونحو البادية السود ق. المواقع المادق.

ان درجات الحرارة الدنيا للشهر الأكثر برودة (كانون الثاني) هي وسطياً وصفر) على وقد الجبل ما عدا منطقة وقد الجبل أي على باتني الجبل ما عدا منطقة الجبل أي على ارتفاع يتجاوز ( \* 19 م) وهي ( \* "درجة) على باتني الجبل ما عدا منطقة السويداء التي تتمتع بنظام درجات حرارة محائل للسائد في سهول حوران . أي بين ٣ و وه وهذا مايفسر بصورة خاصة تطور نموشجر الزيتون في هذا الجانب الغربي من الجبل . على ادتفاعات أقل من \* ١٠ متر .

فيا يتملق بلرجات الحرارة، فالمعدلات الشهرية لفصل الشتاء معتدلة (يومان من الصغيم خلال شهر كانون الأول وا , 8 أيام خلال شهر كانون الثاني. توفر منطقة السويداء الشعيم خلال شهر كانون الثاني. توفر منطقة السويداء الشعروط المتسازة للاثبات الشبه استوائي ، وتبقى موجات الصغيم التي تدل عليها أدنى درجات الحرارة (- ٣, ٨ في كانون الثاني و - ٣ , ٧ في شباط) شاذة وقصيرة جداً. أما الشجرة الحرارت الدنيا لجبل حوران تختفي هذه الشجرة من الأرض. وفي عطة وعين العرب وعلى ارتفاع ١٠٠٠ م ولكن عند بداية وعلى ارتفاع ١٠٠٠ م كانت درجة الحرارة الدنيا ١٤ "خلال شهر كانون الثاني . وهناك وسطياً الإرتفاع (٣٧ - ٣٧ من حزيران الى ايلول) وكذلك معدلات الدرجات القصوى (٧٩ - ٢٣). وقد قيس بشكل جيد تأثير البروجة في العلووفي الرياح الغربية بمقارنة تلك الأرقام مع أرقام منطقة دالزلف البعيدة نحو الشرق والأكثر انخضاضاً وعلى طرف الصحراء السوية ـ العراقية ـ لهى على التعاقب ١٨ الى ٣٠ و ٢٠ و ٢٠ الى و ٣٠).



Pl كليشة ثانية للمنطقة (نازا) لاندسات ۷۲۱۳-۳۰۲۸۳ تاريخ ۱۹/ ۱۷ ۸۷ و ۳۰/ ۹۷۳/۲



خيطوط الفوالق والبراكين Ingers de failes at recept 🔀 الحفلوط الرئيسية للمرتفعات المرتوات المرتبعات المرتبعات المرتبعات المرتبعات عبولوجية مدهده التي مجموعات جيولوجية

Pl. II. Croquis explicatif de la photo ci-contre. عطط ترضيحي للصورة اخلاه

هذه الصورة اعلاه تعطي المعلومات عن جزء من صورية ولبنان المآخوذة بواسطة القعر الاصطنات على موجعة الطول من ١٧٠ الى ١٨٠ تأسومتر (القنال ٦)، تظهر فيها التجمعات بصورة دقيقة، كما تظهر المساحات المغمورة بالنواع النباتات، وقد تحددت بصورة واضحة أخدنت ملمه الصورة في فصل الشناء (١٩٧٨/١٣/١٣) حوت القليل من المعلومات عن الفطاء النباتي بالنسبة لما يمكن الحصول عليه لو التقطت في الربيع، ومع ذلك فإن التكوينات الجيولوجية كانت فيها ظاهرة اكثر من المعتاد.

وبعد المقارنة مع الحريطة الجغرافية، تبين بأن صورة القمر الاصطناعي استخرجت بعض النساط المديزة بعضلاف البعض الأخسر، فإذا ظهرت اللجا (BQ4) متشابهة على الخريطة وفي الصورة فإن الاندفاعة الحممية التي هي من نفس العمر والاكثر حداثة كما هي مطابقة للخريطة الجيولوجية حول «الكفر»، لاتظهر إلا بغموض على الصورة المائلة للقمر الاصطناعي، وفي اللجاذات توجد في الجنوب كميات غتلفة من اللون الرمادي، وفي الشيال سلسلة من اللجتم الصغيرة البيضاء، توجي بضرورة وجود مناطق لها تحركات غنلفة متوضعة بحسب الاسس الجيولوجية، ودراست الأرض فقط هي التي تمكن من اعطاء المعنى التسلك الاختساطسات. ولابلد من الاشسارة إليضاً بأن (4 p 6) أقسل حداثلة، تبسدو باللون السرصادي - الاييش، وهذا مايقربها بصفة أكثر نغمية وانطباعاً من 4 0 الفرينية الموجودة في شيال منطقة اللجاء الصفا - والشبيهة ببازلت حوران الرمادي الغامق. يتفق هذا التباين مع فحوى مادة ذات مقياس مرتضع مبوق أن ذكرت من قبل الجيولوجيين، كها يرجحد ايضاً والسة مقارنة للأرض بواسطة صور جوية تمكن من اعطاء التفسير للتناقضات التي تتمتم بفعلية مضيئة.

" لذكلة جبل العرب معروفة، والجانب القاتم في العمورة هو اختلاف كشافة الضباب، ومع ذلك فهذا لا يوصل الى اسباب هذا الاختلاف, لللك من الصعب رسم الضباب، ومع ذلك فهذا لا يوصل الى اسباب هذا الاختلاف, لللك من الصعب رسم حلود الجبل إلا بصفة كيفية. كما تعرف جيداً المناطق الكلسية في الاردن التي تبدو بيضاء، وأيضاً الآثار المنطبعة بوضوح لاجتراف المتحدرات الشديدة الذي يجيط من كل جانب متخفضات الاردن.

في شيال المسورة ترى غوطـة دمشق وهي غشاز بقيمـة عالية للبياض الداكن، الذي يعود للحقب السوابـع (٩٩) وهـلـه أيضـاً حال البقـم الشائـة للحقب السوابم الفريني (٩٩) الاحدث زمناً، الموجودة جنوب وشرق الغوطة، والتي مرد لونها القاتم الى الوقائم الكثيرة التي تضمرها.

فالمائرة السهلة الملاحظة نسبياً، هي موجودة بين مجموعة واللجاء متطقة درعا الكلسية وجبل العرب نفسه، وهنا يخص فقط زراعة سهول حوران، لأن صخورها وقراها تعطى شكلاً مرقشاً.

أصا في إيتماق بهطول الأمطار فإن المعلل السنوي يصل الى ١٩٥٠-١٩٥ مم بالنسبة للسويداء، و١٩٣٠مم بالنسبة لشهبا في الشيال، و١٩٣٨مم بالنسبة لصلخد في الجنوب, وهذا ما يجعل المتطقة في الدائرة السهويية. ومع ذلك تجدر الاشارة بان الجبل بكامله بعيد عن الجفاف الكبير الناتج عن السنوات قليلة الأمطار وافي تصل فيها المطولات الى ١٩٠٠مم ومرد هذه الحصانة يعود الى ارتفاع الجبل. فالسويداء هي حقاً موجودة على الحد الذي فيه تجد للها المتحدرة من القمم خلال السنين الجافة وهناك ثلاثة أشهر من السنة. (من كانون الشاق الى النات الذي المام بالأمطار اكثير من ١٩مم، وهذا يسمح بتكوين احتياطي مائي قبل نهاه الربيع بالاضافة الى ٢٠, ١٩مم التي يسبق هطولما خلال أبريع الشهر تقريباً الحقية الزمنية الوسطية خطول الأمطار الأمول، فهي بذلك تجمل خلال أربعة أشهر تقريباً الحقية الزمنية الوسطية خطول الأمطار

مقيدة. وفي السنين الماطرة يضاف غالباً شهران (نيسان خاصة وغالباً تشرين الثاني) بحيث يمكن الموصمول الى المجمموع المارذكره، عندما يتجاوز شهر كانون الثاني ٠٠دمم، وهذا التبدل (من ٢٠٠ الى ٠٠مم تقريباً). هوالمذي يجمل التائج الزراعية مشكوكاً فيها.

ولكنها تبقى مشيرة للاهتهام، أسا أشهر الصيف فهي تقريباً جافة من أيار الى ايلول: أي مشمد أشهر باقل من ١٩ مم. ومن هذه الخمسة قد يكون أربعة بدرجة (صفر)مم. والتبخر اليومي الوسطي هو على درجة من القوة (٥مم يومياً في أشهر ايار - تموز آب) (واهم تقريباً في حزيران). ولكن هذا لايضل بنهاه النباتات. ان جبل حوران موقع صالح جداً للزراعة في حزيران). ولكن هذا المضل بنائم الأشجار المشمرة، التي يناسبها السفح الغربي من الجبل اكثر رئا المنافقة للرياحة الاشجار المشمرة، التي يناسبها السفح الغربي من الجبل اكثر من الشرقي لاسباب واضحة مردها ميزة المناخ والطبيعة ونسبة الرياح السائلة.

أسا القمم في الغرب فيمكنها حل أشجار الكرمة حتى ارتفاعها ١٨٠٠م. ولكن السطوح المركزية العليا تبقى ملائمة لزراعة الاشجار المشوة حتى ارتفاع اعلى من ١٩٥٠م.

ان عدم النيائل الكاثر بين السفع الشرقي والسفح الغربي للجبل يبدو أكثر وضوحاً هما هو بين شيال وجنوب الكتلة الجبلية . ولعدم توفر المعليات المناخية الواضحة يتعذر تفسير ذلك بالأرقيام ، ولكن المتنوعيات في طبيعة وجه الأرض تعطي أفضل البات من أي سلسلة رقمية ، تتناول هذا الفرق العام في المناخ .

#### ٣ \_ المياه:

ان معدل المطر هر أغزر على القدم مما هو على المحيط، وليست للينا نتائج لمراقبات وتمل غينة أو تل قليب، الذي يصبل الأول الى ارتضاع ١٩٠٠م، والثاني ١٧٠٠م، ومعطة وعين المرب، الواقعة جنوب خواتب وسيع، في وادي قنوات على ارتضاع ١٩٠٠م، ومعلة وعين المرب، الواقعة جنوب خواتب وسيع، في وادي قنوات على ارتضاع ١٩٠٠م، يستقبل ١٥٥٩م، من المطر أي بزيادة ٢٥مم عن السويداء التي تنخفض ١٥٠٥م أعنها، وتبعد مسافة ٢٦م نحر الغرب. فلمواصفات القديمة المرتبطة بدرجة الارتفاع ليست مفاجئة، الان مع مايمكن تقديره من غزارة في مطول الأمطار على الأراضي المرتفعة. وقرية والشحف، مع مايمكن تقديره من غزارة في مطول الأمطار على الأراضي المرتفعة. وقرية والشحف، شهور، وهنذا ما علمه السيد (١٩٥٥م) عنها. من العسكريين المقيمين هناك open oo المسكريين المقيمين هناك open من وايضاً يجب الأخد بعين الاعتبار الأيام غير الماطرة حيث يكون الجبل مغطى بالغيرم. بالوقت الذي تلمع فيه أشعة الشعب في للحيط، وبالوقت الذي يكون فيه الضباب غير كثيف وبارد الى درجة تجعله يتحول الى ندى غزير، إن نقلص حوارة الشمس تلعب دوراً لايمكن تجاهله بالنسبة للزراعة عن طريق الاحتفاظ بالماء المسربة.

إن جريان المياه، كما يُرتاب بذلك، غير ممثل. فالجهة الغربية، المؤاجهة للرباح الفادمة من البحر هي الاكثر شيوعاً. وتعتبر الجهات الغربية للجبل خزانا للمياه لما حولها أي أفضل مما البحر هي الاكثر شيوعاً. وتعتبر الجهات الغربية للجبل، مما هو معقدور الجهات الشرقية (الشكل وقع ٧٧). فالعديد من البنابيم عبوسة ضمن الجبل، ويسلمها تنساب حتى السهول بغرارة، بفصل الجاذبية ويُعتبر الجبل اليوم خزاناً للمياه للنزود بعيله الشرب للقرى المحلية المرجودة في عيطه بشكل معاصر. ان خطط شبكة الري المدفونة تحت الارض والتي توصل المياه من الجبل الى قوى السهل، تبرز بوضوح هذا الواقع. وقد ظهرت أقنية قلمية كانت تلبي الحاجة ذاتها، وفي حوزتنا براهين عديدة على ذلك، وسوف نعو في العد الى معالجة هذه المسائلة الحاصة.

أمنا بخصوص التنمية الـزراعية على مبيل الحصر، فإن وضع ينابيع المياه لا يتين بوضوح من النظرة الأولى أنه طابع عيز، فالشروط للناخية هي الوازع لغرض الزراعات، وليس الطمي النهري. فهل يمكن مضاية ماهو متصلّد أبداً بسبب نقص منسوب لم يكن كافياً خلال زمن الحرء صواه في الوديان أو في حوض الوادي نفسه.

مالاشك فيه أنه أمكن في السابق ويمكن الأن توفير المياه لبعض الحقول المميزة، وفي مواقع ملائحة لنهاء جميع الأنواع، ولكن هذا يمثل جزءاً طفيفاً من الأراضي المزروعة، وعلى كل حالريجب أن تُخَصَّ المنطقة المدروسة بشكل واضع، وكانها منطقة نصف جافة ذات زراعة معلمة.

أما مياه الشسرب في الحضيرة فهي طيلة العام مستخرجة من الأبار (الجب) الصغيرة بعمد توفـر الشـروط المناسبة (لا سبيا في قعر الوادي)، ولكن المياه الأكثر شيوعاً وفي المتناول، فهي مخزنة خلال الفصل الماطر في خزانات بالهواء الطلق، وعلى مفربة من الفرى المسكونة.

وطريقة التخزين للمياه هذه اعطت مجالًا لاشارات متميزة في البناء

كل ذلك يقودنا الى تقصي الآشار القديمة للتوطن بالأرض، وسابقا كان لابد من بعض الكلمات لشرح الأسباب التي دعت لبقاء تلك الآثار حتى اليوم.

#### ٤ - ما يعرف عن استيطان جيل العرب بالسكان الدروز وهيا سبق ذلك:

كان الجبل تقريباً مأهول بالسكان في بماية القرن السابع عشر، وكان بعض الرحل يتوافدون إليه للرعي. غير أن بعض الحضريين كانوا يقطنون بلا شك خرائب مهجورة منذ العصور السابقة، وكانت واسعة جداً بالنسبة لهم، ولكن على المعوم تعتبر المنطقة ضميفة الكثافة بالسكان.

يمكن الاستفادة من بعض الملاحظات التي دونها Wetzstein لدى مروره في المنطقة في ربيسم عام ١٨٥٨ (Wetzstein-Reisebericht) . ان الجسزء الشسرقي والجنوبي كلّه لمنحدرات جبل حوران كان شبيهاً وبالحرّة، أعني أن سطحه مغطى بعباءة متكاملة من الحجارة. فسكان الاجيال السابقة جمعوا تلك الحجارة الى كومات أو الى صفوف (حدود) طويلة. ابتداء من قمة الجبل حتى البادية. وكانت الحجارة بالوقت نفسه تشكل حدوداً للحقول المحدثة. وعلّمت على الأرض حدود كل واحد من هذه المواقع الماهولة. وكلها اتجهنا نحو الجنوب الشرقي والجنوب، تصبح كومات الحجارة أصغر وأكوام الحصى أكبر. والمنطقة كتحصيل حاصل تصبح أكثر قابلية للسكن. فالأراضي الواقعة بين «امتان» ووعناق» (mak) هي بمثابة فردوس. والأمر نفسه، عن المسافة الممتدة بعد ساعة سير، من شهال شرق بصري وحتى أم الجهال، هذه الأقسومة من المنحدرات في الشرق والجنبوب تحتموي على حوالي . ٣٠٠ قريمة ومدينية مهجمورة . أما المأهول منها فعددها ١٤ موقعاً: من استعمرت منذ زمن بعيد مثل: (شقا - الحيث - الحيات - الجنينة في الشهال الغربي والقريا في الجنوب ويصري في الجنوب الغربي)، وسبعة مواقع سكنها خلال السنتين الأخسيرتين أسرة القلعاني المغامرين مثل: والرضيمة - ثيها - دوما - تربها - أم الرواق -المشنف \_ بوسان). ولا بد من ادراك الأمر التالي: قطن في مدينة «بوسان» التي عدد سكانها ٥٠٠ نسمة تقريباً، ١٧ عائلة وفي والمشنف، ١٨ عائلة، وفي وثيها ودوما، ١٦ عائلة تقريباً، والتصحّر المام في هذه البلاد يفرض التساؤ ل لمعرفة ما هي الجوانب السيئة التي وقعت في تلك البلاد؟ .

يُعزي Wotzsston نلك الى الجراد، وقد تمكن من مشاهدة الاعداد الكبيرة منه، فقد كانت تكرر زيدارتها للبلاد كل ثلاث أو أربع سنوات. وأيضاً الى نقص الامطار الذي يفقد ثلاثة عاصيل من أصل اثنتي عشر. وأخيراً ويصورة خاصة، البدوالذين كانوا يغزون للسلب جميع المناطق القابلة للثلم في السهل. ومها كانت القيمة التي تعطي اليوم لهذه الاستنتاجات المرجزة فإن التصنيخر أمر واقع.

ربم تواقد أجداد سكان الجبل الحاليين عام 1700 ليقيموا على تلك الأراضي المؤقعة. (موسوعة الاصلام مقالة الدون) فقد كانت لبنان متنان من الأسر الدوزية المؤقعة. (موسوعة الاصلام مقالة الدوزية فقد كانت لبنان متنان من الأسر الدوزية الربيعين القدماء المعترين بعمورة خاصة على الطوف الشيالي الغربي من الجبل. وفي عام المسيحين القدماء المعترين بعمورة خاصة على الطوف الشيالي الغربي من الجبل. وفي عام الامراع على أثر نزاع وقع بين الدورز أنفسهم في لبنان اضطر الفخذ الذي كان يلقب بالمستين الى الهجول وقع بين الدورز أنفسهم في لبنان اضطر الفخذ الذي كان يلقب بالمستين الى الهجول، وقد بسط الأمير الجديد وحدان الحمدان سيطرة الدوز على كامل الجبل، وخصمص للوافشين الجدد الأراضي والبيوت المجانية، شريطة أن يكونوا من

اللدوز"، وفيها بعد، قدم وافقدون جلد من جهيع أنحاه صورية، طامعين في الحرية التي كان يتمتع بها السكان، استمر هذا الوضع حتى عام (١٨٥٣)، وهو التاريخ الذي خضع فيه الجبل الى جباية الضريبة، بعد انتهاء القتال مع القوات التركية الذي بدأ عام (١٨٣٨). ومنذ ذلك التاريخ كان مرد ازدياد السكان الدروز يعود بالحصر تقريباً، الى النمو الطبيعي. وفي نهاية عام (١٨٥٠) أصبيح تصداد الجبل (٣٧٤٥٠) نسمة حسب طلال (٢١٤٥٠) نسمة حسب Hartmany صفحة ٢٦) في هذه الفترة تبين بأن الجبل بدأ بالنمو السكاني ولكن بكتافة أقل في الأراضي المرتفعة، فقد تعممت على المتحدرات زراعة الحبوب بأنواعها، الكرمة والأسجار المشمرة. وهذا غير مستغرب، إذا علم بأن الدروز نقلوا معهم تقنية زراعة الكرمة والزيتون - الاشجار المشمرة التي كانموا يهارسونها في لبنان، وهكذا أعيد أولاً الاستيطان في الفترية ثم في سفوح الجبل الشهالية.

أثبت الرحالة تلك الموجات المتعاقبة من المهاجرين الذين استوطنوا القرى المهجورة. كما أظهر وواد ينفترن في دراسته لتوضع النقوش والكتابات أن الأحجار الأثرية المتقوشة كانت موجودة في الخرائب التي تعود لها قبل وصول المدروز للمنطقة. وفي الواقع فإن بعضاً من أجملها، أعيدت بأمر ليُزيَّن ويُزخرف بها بيوت شيوخ كل قرية شيدت حلياً، (من ٢٠١٥ الم الى ٢٠٢١ حجراً في عرمان -٢٠٢٧ في وترياء - ٢٢٧ في حيران - ٢٧٨٧ في سليم). وكذلك في بيوت الضلاحين (٢٠٢٧ في الحريسة ٢٠٢٣ في مَلَّخ - ٢٧٤٤ في بومسان -

لم يذكر Seetzen من الم و الم ( ) شيئاً عن سكان قضوات ، عند مروره بها عام ١٨٠٥ الم يذكر Buckingham من ١٨٨ لم يحد فيها سوى عائلتين درزيين كانتا تقومان بزراعة واستثيار حقوله التبيغ عام ١٨١١ وأسلم الم الم الم العداد المنافقة بين الحزائب (صفحة ١٩٤٧) و ١٩١٣ فقد علم قي حينه بعدم وجود سوى ٥ - ٢ عائلات قاطنة بين الحزائب (صفحة ١٩٤٧) و ١٩١٣ الماسيحية ، بهذا نستتج بأن استنطان وقنوات ، تجدا في بدء القرن التباسع عشر والرحالة التالون يشهدون بنمو القرية استنطان وقنوات ، تجدا بدء القرن التباسع عشر والرحالة التالون يشهدون بنمو القرية وازدياد عدد قاطنيها . لم يصط بنار عام ١٩٠٠ ارقاماً بل ذكر في الصفحة (١٩٣٦) بأن القرية المدرزية الحمالية ليست كبيرة ، فيسوتها متفوقة نوعاً ما، وهي محاطة بحقول الكرمة الجليدة وبالبساتين وشجيرات الزيتون التي تزرع في الأجزاء المتوسطة والمنحفضة للمساحة القديمة للمخلقة ، وكنانت الاطلال كثيرة ، لكن انقاضها ازيلت في الأجزاء الماشونة المشراة اليه في بناء المطلحة السطوح والجدران الفاصلة بين منشات مختلف الملاكين (وهذا ما أشرنا اليه في الهر (1 السطوح والجدران الفاصلة بين منشات مختلف الملاكين (وهذا ما أشرنا اليه في الهر (1 المطلحة المدروة المنافقة المدروة المنافقة المدروة المها في بناء السطوح والجدران الفاصلة بين منشات مختلف الملاكين (وهذا ما أشرنا اليه في 1 ( ) و المساحة المدروة المنافقة المدروة المعاروة التستخدم في بناء المعلوب والجدران الفاصلة بين منشات مختلف الملاكين (وهذا ما أشرنا اليه في 1 ( )

يروي وبتلو، أيضاً (ص ٣٥٥\_ بعثمات من ٩٠١١ - ١٩٠٩) أن والكفر، لاتحتفظ بأي بنماه روماني ولكن اجزاء جميلة جداً من العصر الروماني ما نزال متوضعة في جدران البيوت

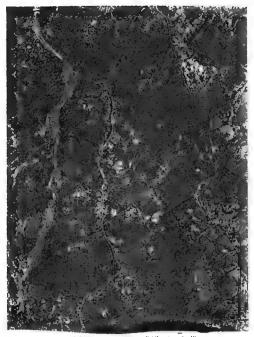

اللوحة ٣- استيطان الدروز في سرامع العديمه من فنوات

صورة اوتسوطسرافيسة جويسة من قبل الطيران الفرتسي للتسرق (كليشسة رقم ٥٠٨ تاريخ ١٩ / ١٩٣٤) تصلت تماماً جنوب قنوات يشمل الأواضي المقتلية المؤرومة بالكرمة والبعض منها لايزال حديثاً، والتوطن لا يزال صنعراً من قبل المعالات المدورة في قنوات الواتي جال ما الطورقات بدالية فردية - حدود الحقول المقديمة - جدوان مهدة وكومات من الاحجار عددة المنطقة الفراعات العالم من يقطع الأرض المقديمة التداخلة السعت الل حقول أصغر بنتيجة القلسمة لقل احتادتها العالمات المدورية. السادرزية، وفي السوضيع يشساهيد في قريبة وسالة، وحيث يوجد أيضاً عين مياه من العصر السروساني، وفي وسوسانه التي هي قريبة صغيرة وحييشة. تلتصق من العصر السروساني، وفي وسوسانه التي هي قريبة صغيرة وحييشة. تلتصق في اسفل الخراب، امنا البيبوت في الحضيبة فكان قد أوبد بينساز هما بمساورة متقطعية في بده الفتيح الاستلامي ولكن القليل منها أهبل بالسكان، أمنا عن المشتخفية المبتي كانست تدعي عاملا لقملة وارد بينسل بأن تلك (الحياضية اللقديمة) المقبورة بالكامل تقريباً، يتسواجيد فيها معبيد صغير وجيل . وابنتها القيليمية الأشريبة تشكيل مدينة ذات حجم مرصوق أمنا قريبة وترباء، وابنتها القيليمية الأسرية تشكيل مدينة ذات حجم مرصوق أمنا قريبة وترباء، الني تدمر فيها جيح المبياني في صبيبل الشادة بيسوت جديبة، أما ودوساء فقد اصابها في المصيدر، بها فيسها البيبت الأسري الجديسل الذي درصية فقد اصابها في المحسير، بها فيسها البيبت الأسري الجديسل الذي درصة المسيد 2000 المنا أربعين منية وصفابها فذات والمالكية عادالة والمالكية عادالة والمالكية عادالة وقداء الخرالة في المحلولة المنالكية عادالة وقداء الخرالة في المحلولة المنالكية عادالة المنالكية عادالة عادالة والمالكية عادالة المنالكية عادالة المنالكية عادالة المنالية في المنالة ومقابها في المنالة عادالة في المنالة عادالة عادالة في المنالة عادالة علية المنالة عادالة المنالة عادالة المنالة عادالة عادالة عادالة عادالة المنالة عادالة المنالة عادالة المنالة عادالة المنالة عادالة المنالة المنالة المنالة المنالة عادالة المنالة عادالة المنالة عادالة المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة عادالة المنالة المنالة المنالة المنالة عادالة المنالة المنا

وأصبحت وطفحة ، التي كتب عنها بيتلر، بكسونها مهجورة خلال زيارته الأولى عام ١٩٠٠، صعبة البدراسة عام ١٩٠٠، خلال زيبارته الشانية ، لأن البدروز اعتملوا دون تصديل يذكر نظام البناء لسابقيهم القلماء وكذلك يبوتهم المحدثة هي نفس طراز هياكل الابنية الأثبارية القليمة جداً، تقريباً، من حيث مواد البيناء الحيام (ص ٤٣٤). ان خربة والخيصين الواقعة جنبوب ونمسرة ، ووطفحة في البوادي المفتبوح بأنجاه قنبوات ، هي حاضرة واسعة استخدمت خرائها بصفة رئيسية لإشادة بيبوت للسكن . ولم يكن في مفسعلة ، صوى نصف دزينية من البيبيوت ، وليكن حسب بيتلم ، لا شيء يشبت ويبرهن على وجبود قرية قليسمة في ذلك المكان ، وحتى مدينية شهبا سابقاً (فيليوبوليس) ما كانت تشتمل إلا على موعة صغيرة من الماثلات الدرزية عام ١٩٠٠.

لا مندوحة إذن من الاعتراف بشمولية هجرة السكان وبالتالي هجرة الحقول قبل استدوحة إذن من الاعتراف بشمولية هجرة الحقول قبل استيطان المدور إن الدور إضاف السلام المنطان المندور إضاف التي كانت مأهولية، حيث وجدوا بوجه الاحتيال، بعض المائلات التي استموت في التوطن بعد الهجرة الجياعية للمنطقة. كل شيء كان مجضهم على اتباع نفس خطى سابقيهم التي ليست ببعينة (من الانتفاع بالمياه واستخدام الطرق

المرسومة. والحقول المحددة بواسطة الحجارة المعزّلة وإذا كان الكثير من الأبنية قد استخدم لتسهيسل حيساة المستسوطنسين الجسد، ومن الحكمسة الاستفسادة من تقنيتها بالمدرجة الأولى. ولم تستخدم الحقول ذات البنية القمديسة، وحتى بخسسائس قليلة، لذلمك يجب التنقيب الأن عن الأثار القديمة التي لا تزال محفوظة ضمن الهياكل البنيانية الجديدة.

# ه .. آثار الماضي في طبيعة الأراضي الحالية :

اتاحت مشاهدة طبيعة الأراضي الخالية تحديد معالم وحدات الأبنية ذات الخصائص الفيدة. ويمكن الآن الانسارة الى آثار توطن الأراضي القديمة، واحدة، وإحدة، في جميع القرى الدرزية، ونفس الوضع يشاهد في قرية وساله، حيث توجد أيضاً عين مياه من العصر الدرزية، ونفس الوضع يشاهد في قرية وساله، حيث توجد أيضاً عين مياه من العصر الروصاني، وفي وبيوسانه التي هي قرية صغيرة وحديثة تلتصق في أسفل الخراب، أعيد بناء بيوت الهضية جزئياً في بداية الفتح الاسلامي، ولكن القليل منها آهل بالسكان، أما عن والمشنف، التي كانت تدعى «الحديثة الاسلامي، ولكن القليل منها آهل بالسكان، أما عن بالكامل تقريباً. يتواجد فيها معبد صغيرة وجيل. وأن ابنيتها القديمة الأثرية تشكل مدينة ذات حجم مرصوق. أصا قرية وتسرباه فقد تجدد سكانها بالكامل تقريباً من قبل الدروز، وهكذا أيضاً قرية وتبياء التي تدمر فيها جميع المباني، في سبيل اشادة بيوت جديدة. أما ويعاء فقد أصابها نفس المصير، بها فيها البيت الاثاري الجميل الذي درصه السيد Vogue منذ أربعين سنة. ومقابل ذلك مازالت والمالكية، عام (١٩٠٩) خالية قفراء.

وأصبحت وطفحة، التي ذكرها وبتلره بأنها كانت خالية مهجورة قبل زيارته الأولى عام المعبد والمسجدة المدراسة عام ١٩٠٩ لأن الدروز اعتمدوا دون تعديل يذكر، طوق البناء التي آلفها أجدادهم السالفون فيجاءت بيوتهم عائلة تقريباً للمبانى القديمة ذات الهياكل البدائية (صفحة ١٤٤). ان خربة والخصين، الواقعة جنوب ونمرة، ووطفحة، في الحوادي المفتوح باتجاه قنوات، هي حاضرة واسعة، إطلاها مؤلفة بشكل رئيسي من بيوت للسكن. ولم يكن في ومفعلة عموى ستمة بيسوت ولكن (حسب Butter) لا شيء للسكن. ولم يكن وجودة وية قديمة في ذلك المكان. وحتى مدينة شهبا (سابقاً فيليوبوليس)

بواسطة مراجع المؤلفات أن ترسم خريطة (راجع دوسمي عن المستوطنات وعن الأثار المكتشفة في المنطقة، وقد أمكن بالنسبة لبعض المواقع المدوسة، تحديد تاريخ الاستيطان



المنظور. ومع ذلك وبسبب انعدام التنقيبات والبحوث للمهجية لا يمكن التأكد من ان تمين التاريخ المعلى يتفق تماساً مع المنة الحقيقية لاستيطان الموقع. لهذا تكون الخريطة غير التداريخ المعلى يتفق تماساً مع المنة الحقيقية لاستيطان الموقع. مكتبط . إلا انها تفيد في صورتها الراهنة ، عن وجود فترات طويلة من الاستيطان، فأثمار عصر الصحور الكلسية والعصر البرونزي والحقبة الأغريقية والحقبة ثم الرومانية والحقبة البيزنطية والحقبات الاسلامية قد اكتشفت منذ أمد بعيد. أما ملاحظات الرحمالة وعلماء الأثار المتراكمة ، فقد أعطت سلسلة من النقاط بالنسبة للأرض وسلسلة من السات بالنسبة للأرض.

ولكن ما ترك بدون جواب حتى الأن سؤ الان مشتقـان من ملاحظـاتهم الـــدقيقـة المنتظمة بأن واحد سواء من حيث الزمن أو من حيث الفراغ (أبنية ونقوش).

ـ السؤ ال الأول: ما هي الطريقة التي بموجبها تم المرور على كل من هذه المواقع من وقت لآخو؟ هل كانت المنطقة مأهولة باستمرار؟ ما هي مدة الانفصال والهجرة ان وجدت؟ ان الحقبات التي كانت كثيرة الاستيطان يمكن ملاحظتها بسهولة أكبر من ملاحظة حقبات الانحسار نظراً لوفرة الأثار التي تركتها.

. السو ال الثاني : ما هو مدى توسع الاستيطان البشري الذي ارتبط بالتوطن الدقيق المستنج خلال كل حقبة من تلك الحقبات؟ هل يمكن العثور على عناصر تعود لطبيعة زمن العصور القديمة ولآثار الاراضي القديمة وطرق استيطانها؟ .

فالجواب على السؤال الأول يخرج عن اختصاص الجغرافي. أما الجواب الثاني بالمقابل فيجب ألا يفرته تماماً، ونحن سنسعى في الصفحات التالية، أن نجد ما يتيح الحصول على فكرة انباط المعيشة في الماضى.

تبقى دراسة الصور الجدورة مع ايضاحاتها الطبوغرافية هي الأساس بالنسبة لأجزاء المنطقة التي غطتها تلك الدواسة ، فكليشهات الصور التي التقطها الطيران الفرنسي في الشرق، يتيح الحصول على منظر جزئي ولكنه ثمين جداً لا راضي طبيعية مصورة خلال العرام (١٩٣٩ - ١٩٣٩) اذا ما قورنت مع طبيعة الأراضي الخالية ، يصبح بالأمكان اظهار التطور الحديث والسريع الذي شوه كثيراً من الأثار التي كانت ما تزال مرتبة لخمسين عاماً خلت، أو قضى عليها .

اذن بواسطة هذه الـدلائـل الأوليـة، يمكن السعي الى استكـيال المعرفة العامة لهذه المنطقة. فالنجـاحـات المحققة في الوصف وفي التسلسل التاريخي للخزفيات التي عثر عليها اتناء التنقيب بفضل (عمل وحدة البحث والدراسة رقم (٣٠)، أتاحت تحديد العقبات التي يجب أن يُنسب لها المساكن التي يتمها الزوار.

ان المعلومات الملتقطة من جراء التنقيب الجغرافي الذي تم في ربيع عام (١٩٧٩) في المنطقة، قد أمكن جمعها ضمن مجموعتين: المواقع المسكونة مهاكانت طبيعتها. وآثار التموطن الزراعي للأراضي المذي سبق العصر الحالي، مهاكان هذا الزمن، وضمن هذا الاطار سيمكن العثور عليها فيا بعد، ومع ذلك من الضروري، التنويه بأنه في خريف عام (١٩٧٨) أجري تنقيب مفصل لمحيط منطقة سبح وقنوات، وقد أتاح الطابع المميز لهذا التنتيب لكونه محلود المساحة المدروسة، وضم قواعد العمل.

#### ۵ - ۱ التنقیب خلال عام ۱۹۷۸ حول موقع «سیع وقنوات»:

تساولت التنفيسات موقعاً محصوراً مساحته ٤٠ كم "منها ٧ ـ ٨ كم" درست بكل دقة. وهي مساوية لما بين القرى من مساحة منبسطة نسبياً. وبارزة بروزاً جلياً.

كان غرض هذا التنقيب مزدوجاً، من جهة ، التحميل على اخريطة بقدر ما يمكن الآشار المنبشة منها وخاصة مختلف أنواع ونهاذج البناء ، ومن جهة أخرى الاستفادة من الحقبة الطويلة من هجرها والانكضاف عنها والتي عقبت استيطانها القديم ، لحاولة العثور ضمن طبيعة الأراضي الحالية ، على نوعية الاستيطان القديم وخاصة الزراعي منه . . رغم عودة تأهيلها الحالي القصير الذي ازهم منذ اكثر من قرن .

ان روايات الرحالة اللين زاروا موقع وسيع، خلال القرن الأخير كانت تجيز حقاً الافتر من الخرائب القديمة، الافتراض عيز حقاً الافتراض بشعرة فلك البحث، وبالفعل فقد كانوا يقولون بأن المعديد من الحرائب القديمة، كانت من جهة منظورة للعيان وشهلت استيطاناً قديماً في هذا الحيز الكثيف نسبياً، ومن جهة أخرى فإن تلك الأشار وما يحيط بها كانت مقفرة ومتروكة لشانها، لذا كان الوضع مناسباً جداً وبشكل مسبق لدراسة البني الأثرية القديمة.

في الجنوب الشرقي من وقنوات عملى طرف تلة ذات منحدرات وعرة، نشاهد موقع وسيم القريب الخراب، مصلبة كومة من الصخور الكبيرة البازلتية. وبيا أن الخرائب كانت قديمة جداً. فقد كانت موضوع نشر عام (١٨٦٧) (السيد ١٩٠٥) وعام ١٩٠٩ السيد H. لله C. Butler السيد الى مارواه Mascle عنها بعد زيارته لها عام (١٩٤١) في مدخل الملينة اكتشف الطريق الروسانية الذي كان يقود الى المصايد: وعلى قمة التلة فتحة بركانية ربا أوجدتها اليد المامل، الاستخدامها كبركة عامة للمياه هذه المركة التي لم تشوو رغم طول الزمن. في داخل ما تبقى من الجدوان يوجد مجموعة من البيوت التي تهدمت أقسامها العلياء وكانها تهدمت من جراء هزات أرضية عنيفة. فالطوابق السفلية هي من الحجارة الكبيرة سيئة

التقصيب موضوعة على ربط حجري وثيق كانت الفرف ضيقة وقليلة الفائدة. أما السقوف فهي من الصفائح (الربض) البازلتية خشنة الصفل ترتكز على قناطر مشكلة السطح.

 ٥- ١- ١ استمرار طبيعة الأراضي الزراعية في عيط سيع (من حدود للحقول والآبار الترسيبية)

السمة الأكشر اثبارة في الطبيعة، هي شمولية الجدران المؤلفة من حجارة صلبة على قمم التلول وعلى المنحمدرات، وفي أسفل السفوح (اللوحة رقم ١١١)، وهناك جدران متهدمة - جدران مبنية - أحجار بكومات ضخمة . أو صخور حجرية ذات مكاسر طرية . تلفت النظر، وتجمل السير عليها بطيئاً. وليس هناك حقل دون جدران تحيط به وبالتالي ليس من طريق للدخول الا وقيد شق بين جدارين يصل ارتضاعهما أحياناً الى مترين أوثلاثة والسبب بذلك يعبود لطبيعة الأرض. إن الاندفاعات الحممية البازلتية من عهد النيوجيني (N2) تشكل أهم تضاريس المنطقة من البازلت القديم ويعود تاريخها الى منتصف العصر البليوسيني إذن الى ٥,٥ ملايين سنة تقريباً والتي بسبب التحاث كونت تلولاً تتدرج ارتفاعها تنازلًا من الشرق (١٦٥٠م) الى الغرب (١٣٠٠م) في قنوات. (٨٠٠م) عند أسفل جبل الدروز. وقد نتج هذا البازلت بسبب الانتشار المتنابع للاندفاعات الحممية القليلة الكثافة، الى ميلان ضعيف (٣ درجات تقريباً) وكل صهارة منها تضيف نتوءاً على طول السفوح. وهكذا يصبح المنحدر سلسلة من النتوءات المتمابعة التي غالباً ما تكون مقنعة (محجوبة) بالصخور التي تبرزمنها. إن كثير من الظواهر الطبيعية ساعدت على تغطية الأرض بالصخور من كافة الاحجام، وكذلك بالحصى، كما أن الكثافة الخفيفة للتحولات في الحضبة في الشرق ـ الشروط الموضوعية المميزة التي توفرت لقطع الاندفاعات الحممية المكونة للصخور الموشورية ذات المظهر الماثل في أسفل السفوح. إن النسبة الكبيرة في عناصر الطمي الناعم المشكلة أيضا للنتوءات الناتجة يسبب الانجرار السهل بفعل جريان المياه القوية حلال ستة أشهر من السنة (ان نصف الكسر الناعم، الذي يدخل ضمن تكون الأراضي هومن قياس نسبة الحبيبات المساوى لقياس الطمى الناعم أو لأدنى درجة).

إن التنمينة الزراعية تقتضي توفر المناصر الدقيقة للتحولات الحممية. وهذه بدورها يتطلب انشاء مساحات قابلة للزراعة بعد رفع الحجارة لأول مرة، ومن الواضح أيضاً ان كل تحسين أو كل توسم لا يمكن اتحامه الا بمنابعة الجهد المباشر به.

ينبثق عن هذا المصل نتيجتان مهمتان لتكون الأراضي الزراعية، من جهة تعزيل الصخور وتكديسها (أوتراصفها) في هذا المكان أوذاك ليثبت بصورة مطلقة تقريباً ترسخ



أ) صورة لوادي وسيع، شرق التجمع هند الإنجاء نحو والمشتف، كليشة ب. جانتيل



ب) وادي جنوب وسيع، شرق التجمع عند الاتجاه نحو وصالح، \_ كليشة ب. جانتيل

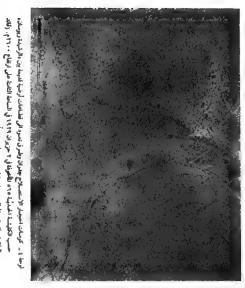

حسب التحليث المصدئية ٥٠٥ والحصوفائي ٣ حوتيان ١٩٦٩ في النساط الصامة الصامة ملى ادخاج - ١٩٦٦م . وقالد المطاوة سلفستر. المواقب يرواد مقيلس ٥٠٠٠ ؛ تقويها

المساطق المفيدة، ومناطق تكديس الاتقاض (اللوحة ع)، والذي يفكر بنقل كومة من الحصى يعتبر أخرق بنظر الفلاحين (اين سيضعها ويكدسها اذن؟) وبمرور الزمن تتعاظم كومات الأحجار أو كومات الجدارات ومن جهة أخرى يتطلب تحفير وإعداد مساحة قابلة للزراعة، تعزيل الصخور والاحجار الكبرى من الأرض في بادىء الامر، وعلى الأقل ما للزراعة، مم الأخذ بعين الاعتبار القوة التي تقوم بللك، وحصر المساحة الواجب زراعتها أو انباجا. ولملك أزعت الصخور الى اطراف الحقل المزمع أنشاؤه أوجمت أكواماً في وصطف ، والعمليسات كانت تتسهان بالتسابع أو في آن واحد (الملوحسان ع وه أحب) لللك يعتبر وجود الصخور الكبيرة في أصفل الحائط أو الكومة كأمر مسلم به، وبالمقابل، لا كن يتم ابحازة بالد. أن حجم الصخور أو الحجر الكبير المسمى هنا، هو تقريباً نائيتم، وأعظم مله الاحجام ( ٢٠٠٩ م ٢٠ م ١٠٠٠ م) أوما يقارب م (الملوحة ٥ م ب ) كا شجيد صخور اكبير المسمى هنا، هو تقريباً ثابت، وأعظم مله الاحجام ( ٢٠٠٠ م ٢٠ م ١٤ كانت كثافته تقارب ٢ (الموحة ٥ م ب ) كا المقرب الملوجة الثانية).

ترقيع الاحجار الصغيرة بدورها، وقد يتم رفعها مع الاحجار الكبيرة وهو أمر سهل، إلا أن ملاحظة غنلف الاكوام الحجرية تين بأن كلاً منها قد تم بناؤه، مع العلم أن تكليس الصخور ورصها يجري بطريقة منظمة "الماتيان ذلك في انشاء الجنران فهو أمر سهل، لأنها الصخور ورصها يجري بطريقة منظمة "المعنل عضوا المنافية للموات المعضورة، أمما ما يتعلق بأكوام الحجارة الواجب تكديسها، فلا يتم بشكل عشوائي طارى، إذ لا بد من قرار لكيفية نقلها حيث تصادف في القاعدة السفاية للكومات احجار كبيرة أو صخور مسطورة، سواء بشكل عائم والي كبيرة أو صخور مسطورة، سواء بشكل دائري أو مربع أو بشكل مستطيلات كبيرة حتى ال الفراغ الواجب إمالاؤه بالاحجار الكبيرة لايمند مسبقاً، بل تترك لتتوافق مع الكمية الواجب إمالاؤه بالاحجار الكبيرة مسبقاً، بل تترك لتتوافق مع الكمية الواجب إمالاؤه بالمتوارب، وكذلك تظهر في كثير من الاحيان رجام حجرية على شكل ركمة غروطية مسطحة وفي مراحل لاحقة تعلي عملية ثانية من رفع الاحجار بحجار الكبيرة أنهنا من رفع الاحجار شكل ركمة غروطية مسطحة وفي مراحل لاحقة تعلي عملية ثانية من رفع الاحجار بطحبار التكليب بدورها في الأسفل، وقد تكون ناجة عن انهيار جزئي للكومة نفسها أومتأتية من المحارا م

قد أطيل الشرح قليلًا حول الاحجار، لأنها تتوفر كثيراً في المنطقة التي هي قيد

الدرس، ولأنها قدمت أيضاً بنى معيارية من نوع الرجام، فسرها البعض بالمدافن، ولكن الواقع يضرض التمييز بينها سيا وأنها متشابة الظهر. كها اننا سنعود الى دراسة المدافن في الفقرة اللاحقة.

يتميز شكل الأرض الزراعية برفع الأحجار من وسط الحقول، وقد يسلم بأن هذا الممل يحدد المساحات الفارغة التي يمكن الاستفادة منها، اننا لانزال أمام كشف واظهار الآثار علماً بأن رسمه أو حسنوا به ومن الصعب أن تبرهن على صحة هذه الفرضية. بغير المعلق والتفكير. لأن الشيوتمات المتوفرة ومن الصعب أن تبرهن على صحة هذه الفرضية. بغير المعلق فإن الشيوتمات المتنظمة، وعكن المهوم فإن المناطقة التي تكثر فهما أكوام الحجرارة، تظهر مضلعات غير منتظمة، وتكون فيها علاقة المساحة الكلية مع المساحة المزروعة صغيرة نسبياً، وضعيفة. هذا النوع من الأراضي الزراعية الطبيعية تعقق بدقة مع الجريانات البركانية الأكثر حداثة وهذا ما بجملها مرتبطة بطبيعة الأرض. أما في الصهارات القليمة حيث تندر الصخور، يشاهد مباشرة الترتيب في يطبيعة الأرض. أما في الصهارات القليمة حيث تنذر الصخور، يشاهد مباشرة الترتيب في أصد المظاهر الرئيسية الزراعية في المنطقة، ونوه عن ذلك الرحالة «ويتزستن» (راجع صوبرا الصحفة، إلا الحدورة الجوية (اللوحة السادسة).

# ٥ ـ ١ - ٢ المدافن بجوار موقع سيع وقنوات

ان النموذج الذي كان سائداً في بناء القبور هي تلك الكومة المستديرة من الحجارة التي تعلق من المستديرة من الحجارة التي تعلق ، والموجة المناسخة ألل المناسخة ألل المناسخة ألل المناسخة واللوحة السادسة ). وهدو مبني من أحجار كبيرة (٢٠٠ ت٠٠ ٢٠) ذات أشكال هندسية تقريبة ، وذات زوايا وسطوح مستديرة . وهي كناية عن أحجار مقتطعة من حصائر الاندفاعة تعريبة عالمي خصصت زمنا طويلاً لعامل النحات ، واستخدمت في بناء القبر كها هي . كها أنها مرتبة غالباً بصفين ، بشكل تبدو فيه كل واجهة جدار على نوع من الانتظام . أما الركائز أما الداحيك الأساسية في الجدار) فإنها ترتد قليلاً عن بعضها البعض ، لتشكل رسماً منحنياً . أما الداخيل فهدو فارغ سواء كان صف الجدار الداخلي كافياً أم وضع عليه كها في الرجام الكبيرة : ترتيب من الحجارة الجيدة التقصيب بشكل مستطيل ومتصل ، ليتشكل منها مربعاً أبعاده ٥٠ و ٤ كمن و على الغالب (وصف هذا النموذج من قبل (بتل يتقار ٢٠ مم) المحدة ١٠ و) وفي جميع الاحوال ، يوجد عامود وسطي مستدير الشكل (يقطر ٢٠ سم) عمل بلاطة الاغلاق المركزية التي ترتكز عليها بلاطات منحنية ، عمولة بدورها على ركيزة عمل بلاطة بدورها على ركية بدورها على ركية ومل بالمناسخة الاغلاق المركزية التي ترتكز عليها بلاطات منحنية ، عمولة بدورها على ركيزة



٠ ـ أ برج ضمن هابة سنديان الكرنس في الجنوب الغربي من وسبع،



على مسافة ٥٠٠ م تفريبا فريماني وسيع - السويداء، على مسافة ٥٠٠ م تفريبا غرب وسيم أ



• -ج برج مستدير بين دسيع وقنوات، كليشة ب. جانتيل.



٦ \_ أ برج مُدمَّر في الجنوب الغربي من اسبيع ا



٦ - ب اكوام من الاحجار في وادي قرب خربة المنز



ج حائط قديم يجاذي الطريق (الطريق الروماني) الزاحف من وسيح الى المستف، كليشة ب. جائشيل

حجرية جيدة النحت بشكل خاص، لتصبح بشكل وخرجة» (en Corbellement) وحول البناء المغلق على نفسه وبدون أي نافذة، أضيف أحجارمن قطع صغيرة عزوجة بالطين لتنظي من التنظي من التنظي من التنظي من السغلي من النظية التي أن النظية التنظيم من وكانته من قبل آخر بحاور له نفس الأوضاع الداخلية، فإن الكسوة الحارجية المبنية من ركائز حجرية جينة التقسيب، لها منظر البرح. . وبناء على ذلك، ومن خلال مرحلة التنظيب الحالية، لا يمكن تمييز المخطط الداخلي للقبور الذي في أغلب الحالات، هومؤ لف من غرفة مستذيرة أو مربعة.

تم احصاء (٧١) قبر أ مستديراً ولكن رغم الاهتيام بهذا الكشف، لايمكن التأكيد من أن عدد القبور من هذا الطراز هو كامل وموجود فعلاً .

يمكن لموقع تلك المدافن ويعدها من الجدران الصغيرة، أن يفيدنا بمعلومة جديدة رالصورة ٥- ٨) وهنا تظهر حالتان: فإما أن يكون القبر في مجمله وسط مساحة بارزة وعاطة بجدران صغيرة، وأما ان يكون بمحاذاة الجدار، أو تحت الجدار، أو على عور الجدار. على كل حال، لايمكن اعطاء جواب بسيط على السؤ ال التالي: هل المدافن والجدران الصغيرة في المواقع الزراعية معاصرة لبعضها البعض? فمخططات مواقع القبور وحدود الحقول تبين صحة بعض الحالات منها. ولزيادة الايضاح يشمل تجمع تلك القبور ثلاث مناطق: قرب قرية «قنوات»، مع طول محور «قنوات مسيم»، وحول موقع وسيم» ولوحظ فيا بعد، وجود بعض القبور النادرة التي اكتشفت جنوب موقع وسيم». أوعلى بعد من المناطق المتميزة بالكنافة. وما يلفت النظر في ذلك. هو القبر الموجود في الوادي على بعد ه، ٣٠م شرق موقع حسيم». قرب الخبرائب التي يطلق عليها اسم دمام الجلود، والقبر الموجود على بعد ١٠ كم شرقًا على قمة التأة، وعلى مقربة من الطريق الروماني (السويداء - قنوات).

يمكن التساؤل بصلد بُعد هذه القبور عن بعضها في المنطقة ، كيا يمكن الأفتراض أن بعض الصائدات كانت ترغب بناء مدافنها فوق أراضيها عوضاً عن بسائها قوب قرى أن بعض الصائدات كانت ترغب بناء مدافنها فوق أراضيها عوضاً كان يسعى وقنات وسيمة ومن جواء ذلك تبعشوت المقابر في الريف، فكل مالك أرض كان يسعى لامتلاك قبره بصورة منطقية - شريطة ان يكون لدى كل مالك وسائل بنائه . تلك الملاحظة تقودنا الى التنظيم الاجتماعي للقرى في عصر نكاد لا نعرف عنه شيئاً. لذا على ضوء معلماتنا الحالة على أن تنبع الملاحظة بالتفسير الفوري .

إن التاريخ الذي عشر عليه في القبور، يمكن استخدامه كتاريخ للظهور والتطور التطور التطور التطور التطور التطور التواعي هذا القطاع، وهو تاريخ كوّنت الجدران الصغيرة والرجام المكتشفة معالمه. ولكن هناك واقعة عملية ربطت سلسلتين من هذه الآثار، وهي كون القبور متواجدة في الحقول المستصلحة برفع أحجارها، أو كوبها ضمن رجام. وما يمكن استخلاصه، أن التيجة

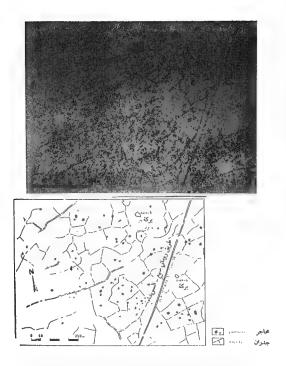

ني الجنوب الغربي لموقع وسيع، يقطع الطريق الروماني دانسويداء ــسيع، اقسومة من الأراضي برزت قبله. والهيوم أصبحت تلك الأراضي السزراعية القسليمية مهجورة. وقد عثر على آثار عاجر ــجدران ــطرق عقدة ــ أشجار السنديان الكرمس. الصورة بمقباس ١٩٠٠٠ تقريباً كليشة رقم ٩٧٦ تاريخ ٢/ ١٩٣٠ الساعة ١٩٣٠.

الـزراعيـة كانت مترافقة باشادة القبور، (وليس المكس)، وبأن نفس الجاعات هم الذين قاصوا بالعمليتين (فإذا كانت القبور شيّدت بعد الجدران الصغيرة والرجام من قبل جماعات اجتهاعيـة مختلفـة فيصبح من الواجب تفكيك الجدران الصغيرة لاسترجاع الحجارة الكبيرة من اساساتها، وهنا لا أحد يقر بمثل تلك العملية). ولهذا حاولنا اعطاء القبور الأولى صفة الأقدمية بشكل واسع تقريباً، تاركين على عانق المؤرخين الاهتهام بالوصف والتحديد.

# ٥ ـ ٧ الموقع الذي تم فيه التنقيب خلال عام ١٩٧٩ في شيال جبل حوران

نتحدث هناً عن (٢٧) مسكناً، طبيعة ومقياس كل منها غتلفان، وقد أقضينا طوعاً التنقيب في القرى الحالية، وهي قائمة كلها فوق آثار قديمة التاريخ. وكانت تلك الأثارات موضع دراسة ومُحيص منذ القرن (١٩)، ولم يكن من الفائدة السعي لتعميق المعرفة حولها في باحىء الأصر، عن طريق التنقيب الذي قد يناله قليل من الحظ ليسبح أكثر انتاجية من التنقيبات السبابقة. ولكن اذا أضيف الى السبعة وعشرين هيكلاً المكشفة خلال عام (١٩٧٨)، المائمة ميكل، والتي تم كشفها خلال عام (١٩٧٨) حول موقع وسيع وقنوات، وكذلك المساكن الضخمة البناء والتي تمت زيارتها فقط، يمكن حينئة الوصول الى تغطية المنطقة تغطية جيدة نوعاً ما.

# ٥ ـ ٣ الطرق الرومانية وطبيعة الريف الزراعي حول سيع

تتلاقي ثلاث طرق مستقيمة نحو وسيع الطريق الذي يربط وسيع و بالسويدا وفهي عهناز ريفاً يكاد يكون مهجوراً في هذه الايام. وقد أمكن مشاهدة الطريق المستقيم الذي يقتطع عن الأرض ليحتريها (لوحة ٧) أن الطريق المستقيم الذي يتوجه من وسيع و الى والمشنف عن طريق وادي الصايغ ، والذي أمكن تتبعه بالصور الجوية ضمن الأربعة عشر كيلومتراً التي تفصل هذين الموقعين ، يلاقي على بعد بعض الامتار طريقاً قدياً كان متطابقاً بانجاهه ما أقسومة الأرض الاقدم منه . وأخيراً تجتاز الطريق الذي ينطلق من وسيع والى وقنوات على مسافة (٧ كم) الأقسومة (كها هو ظاهر في الشكل رقم ٥) التي بعد ١٠ ٩ متر على الأكثر يتكون فيها انعطافاً صغيراً لتجنب الاصطلام بيانع طبيعي ، ولكن ضمن جزء الأرض المنخفضة المنسطة حيث لايوجد أي مانع طبيعي يعترض المرور المستقيم للطريق . أن الملاحظة تثبت بأن المختطسط الروساني المرسوم حينذاك ، كان يهدف الوصول مباشرة الى المدفين (١٣ - ١٤) المخطسط الروساني المرسوم حينذاك ، كان يهدف الوصول مباشرة الى المدفين (٣٠ - ١٤) وطذا السبب اضطر الى الانعطاف ، ان الاحجار الكبيرة التي يتكون منها المدفن رقم (٣٠) الموضوع نفسه ينطبق على المدفن وقم (٣٠) الذي هو ثالث مدفن في المحيط المجاور كها هو والموضوع نفسه ينطبق على المدفن وهم (٣١) الذي هو ثالث مدفن في المحيط المجاور كها هو والموضوع نفسه ينطبق على المدفن وه (٣١) الذي هو ثالث مدفن في المحيط المجاور كها هو والموضوع نفسه ينطبق على المدفن وه (٣١) الذي هو ثالث مدفن في المحيط المجاور كها هو والموضوع نفسه ينطبق على المدفن رقم (٣١) الذي هو ثالث مدفن في المحيط المجاور كها هو والموضوع نفسه ينطبق على المدفن رقم (٣١) الذي عود الطوري المحيد والموضوع نفسه ينطبق على المدفن رقم (٣١) الذي عود الطوري الموضود الموضود المحيد الطريق الورون عن المدفور المحيدود المحيدود الموضود المحيدود الم





o. — Tours, tombeaux et voie entre (Janawät et ST الشكل رقم ه ـ ابراج ومدافن وطرق بين قنوات وسيع

شرق الطريق. لدينا بعض الأطلة التي تُتيح الأفقر إض بأن بعض هذه المدافن الواقعة في (وادي وسيعه) قديمة، يدل على ذلك النفش النبطي حسب = Res-2033 Ellitman. PPUAESIVA - 106 تلك المجموعة، Ellitman. PPUAESIVA - 106 تلك المجموعة، (ef-Cral. 1981-P.98-99, DAM, 2, 1984) P.000 انعطاف الطريق يحمل في ذاته المبرهان الفيّم حول الأحداث التاريخية فذه المجموعة. لذا يمكن الجزم بأن المتنبه الزراعية للريف كانت قد ابتدأت مبكرة منذ مرحلة ما قبل عهد القرى.

ولكن هذا لأيستنني أن بعض البني السريفية المشاهدة كانت أكثر حداثة. من جهة أخرى، تبيئ أن للمدافق معنى آخر بالنسبة للسكان المحليين عند انشاء الطريق، ولولا ذلك، لأمكن التفكير بأن منشئية لم يترددوا في اجتيازها. وهذا يفرض بأن الأمر كان يتملق بانشاء طريق واسع بدون توطن جديد في ريف لا يزال مزدهراً ومأهولاً بالسكان.

كانت الطرق الرومانية في المنطقة موضوع دراسات عديدة، آخرها التنقيبات التي قام بها .(the Banzout df infra) (ص ٥٥ , ٥٥ ) ويمكن ان يضاف الى تلك التنقيبات بعض الملاحظات فقط دون اضافة آثار جديدة .

ان فحص آثار الطرق المشادة، أن يكون كافياً لمرفة شبكة المواصلات القديمة، غير أنه قد يعطينا فكرة (غير كاملة بصدد التدمير اللاحق) عن الأهداف التي كانت تبتغيها الهندمة الدوسانية، لذى السادتها لهذه الطرق. هل هي هندسة عسكرية أم مدنية أولاً؟ يصحب الجزم بذلك ومع ذلك فالقرارات ليست واحدة، سواء أكانت بعوجب هذه أو تلك فهذه أل ثلك المنتخطيط لديهم تبين أنه توخى، في بادىء الأمر، السرعة في الانطلاق من نقطة فإن ثبات التخطيط لديهم تبين أن وتنوات، هي على نقطة عددة الرن نقط آخرى عددة، وما لوحظ في المخطط، يبين أن وتنوات، هي على نقطة آ) من مجهة أخرى تعتبر مسيع عطة على مفرق طريق (السويداء المشنف) (قنوات السويداء المشنف) (قنوات ما المشيخ الإنوان على تعتبر بأهية أكبر (الشكل رقم المشيخ الوط المأشريين هاتين المدينين. تعتبر الوصل بين طريق السويداء وقنوات»، بعد تفادي الربط المأشرين هاتين المدينين. تعتبر الوصل بين طريق السويداء حقنوات»، بعد تفادي الربط المأشمة على عقدة الاتصال (السويداء شهباء السويداء المشنف) ذات أهمية ولمذا ربطت هذه الشبكة بواسطة عولة، هل هذا يقود إلى التمكير بأن قنوات هي حاضرة على جانب الخيط وليس ها صلات حقيقية؟ طبعاً لام فالصلاقات كانت مزدوجة ولكنها لم تكن تدعولضرورة اشادة خاصة ومتقنة لعدم ضرورة غلم هذه الشعقة.

هناك محوران تم استخدامها بكل تأكيد، (محور قنوات - عنيل) و(محور قنوات مفعلة) ولا يمكن في أيامنا هذه استساغة مايمكن اضافته شيئاً آخر سوى طرقات فردية، فالربط

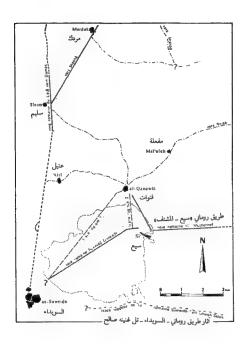



المباشر بين قنوات ووشهباء لا يمكن أن يفرض نفسه عبر التلال بل لا بد من مروره بصورة مستقيمة بانجاه الضرب. لذلك يمكن رسم سلسلة الطرقات التي مركزها وقنوات، كيا يمكن عرض خريطة للسويداء وللمراكز التي حولها باعتهاد نفس المبادى، (انظر الشكل رقم ٣).

### ٥ - ٤ استمرار الطرق الفردية

خلال التنقيب جرى تتبع عدة طرق، وهي حتى الأن، لاتزال تؤمن الاتصال مع المراكز المقديمة الثابتة والمعروفة منذ زمن طويل. وعلى العموم لا تزال الحرائب سهلة المثال بواسطة نفس الطرق التي كانت موصلة البها حينا كانت ماهولة بالسكان. كها يمكن أيضاً أن يعاد يناء القسم الأكبر من تلك الشبكة القديمة، التي حفظ جوهرها سلياً، ويخاصة ضمن المناطق المطوقة والمحصورة، حيث لا يستوجب الامر شق طريق جديد عبر أكوام الحجارة. يشاهد حول كل قرية، ملتقى لطرقات مختلفة تماماً، تقود الى مواقع عددة، (اللوحة A) تصلح هذه الطرق التسلوك المشاة والسدواب الحيول، وقطعسان المواشي. وهي تقود ببشكل مستقيم ويمكن نحو الاتجاه المطلوب، ولا يلزمها إلا صيانات بسيطة "".

لا يزال معظم تلك الطرقات مطروقاً حتى اليموم، ومن المؤكد أن الشبكة قُوّحتُ بكاملها خلال الأربعين سنة الأخيرة، بإدخال الطرق الحديثة التي زفتت غالبيتها باللتابع، ورغم هذه الحال لا يزال تلامس الآثار السابقة مرعياً، وهويتفق تماماً مع الصورة الفوتوغرافية المقبسة عنها، المتي امكن الحصول عليها أثناء تدقيق كليشيهات الصور الجوية لعام ١٩٢٩ -١٩٣٠ (انظر الشكر رقم ٩).

ومن البواضح أنه يصعب تماساً تحديد تاريخ انشاء هذا الطريق، أوذاك، تحديداً دقيقاً. والوسيلة الوحيدة غير المباشرة الممكن اتخاذها، مي المواقع الأثرية التي تصادف سواء في نهاية الطريق أو على طول خط الآثار القديم. أما المواقع المأهولة بالسكان من قرى وضيع وصحصون، فهي على الفالب، كانت مسكونة منذ حقية طويلة من الزمن، وتقريباً بدون القطاع. ومن المسلم به أن الطرقات التي كانت تستخدم، لا تزال عاملة خلال تلك الحقيات نفسها،

وسع ذلك من الحقط التصديق بأن سبب حفظ جميع الطرق القديمة، يعود لاستمرار المساوت بين القمرى وسبب الجواره، لأن عدة براهين واضحة بانت على الصور الجوية المنونية، وعلى الأرض تشير الى العكس.

هنــاك طرقات قديمة منفزلة عن الحقول بواسطة جدران منخفضة متينة ، أصبحت اليوم أجزاءاً متقطعة لعدم الاستفادة منها . رغم التملك الجديد والبناء الحديث .

#### ٥ - ٥ الخزانات وجر المياه(٥٠)

لم يعشر على أي آثار لمشاريم جر المياه (قناة مياه) ورد ذكرها من قبل المؤلفين القدماء . فقد عثر على قسم من ساقية بازلتية لاتؤال باقية حتى أيامنا هذه ، كانت تجر المياه من وسيع » الى عالم على الحزان الكبير في وقنوات » ص ١٩٥ م اMascie Djebel» وقد اكتشفت خلال عام ١٩٧٨ الى الحزان الكبير في وقنوات » ص ١٩٥ م الاحجاء الى الحرال الأفنية الأخرى فقد مبنى تدويتها ، مثل قنناة الجرمن والرحاء الى والمسويداء ، وقناة المجرمين والمعاهدا ، أما البحث القيم الذي دونه Wetzsteoin عن فنساة فيرون (Firon) أي قنناة الجربين والمعاهدية عن خارجمة عن نطاق البحث الحسال البحث الحسل عن غير موجودة إذا مساق البحث الحسال فهي غير موجودة إذا صدق (Dussowd-Macier) .

وبالمقابل فإن جمع ينابيع جبل حوران تقريباً، هي اليوم عبوسة ، وكالسابق. فالماه تجر من الجبل إلى السهدول المحيطة ، وإذا استوجب التعرف على أوجه التشابه بين العصر القديم والعصر الحالي فيها تخص مبدأ وطريقة استخدام المياه . قد يصبح الأمر مغامرة اذا اقترحنا بالمقابل وضع خططات للحقبات القديمة ، لن تتكشف الاعن وقائع عتملة . فمنذ مايقارب الخمسين سنه أخلت التطورات الحديثة بالنظام القديم الذي لم يستثمر منه السكان الجدد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سوى جزءاً بسيطاً منه .

وقد تكون قرينا وسليم وولفاء مدينتين باستمرار تدفق حياة آبارهما إبان الاحقاب الأشد جضافاً من السنة وخلاف ما كانت عليه الحال سابقاً، للأبحاث عن الأحواض التي قام بها الحاكم الفرنسي (كليهان غرانكور) (أ. ف. دزيدري ١٩٣٣ - ص ١٥٩ - ١٦١). كما أن ميون مياه وعنيل وقنوات، تحت بجهده الشخصي .

ولكن خطسة استخدام مياه الجبل المنطقية ابتدأت منذ خلفه الجنرال Maisset المبترال المعامي من عام ١٩٣٧ ، حيث قامت كل قرية فيها بركة (خزان كبير مكشوف باستجرار المياه على أرض كتيمة ، لتصوينها بالمياه )، وقام بعزل برك المياه المخصصة لشرب الأهالي \_ توسيمها \_ وتترويدهما بسلالم حجرية أو بأحجار مستديرة على الفوهات، تلك الأعيال كانت ضرورية بلا شك ، ولا يزال النسم الأكبر منها موجوداً حتى اليوم إلا أنها في معظم الحالات كانت محرمنا من ادراك ومعرفة الحالة السابقة للتوسيم . ولكن طريقة استجرار وتدفق المياه وحفظها لفتت انظار الرحالة وقد وصف Welzsteein أربعة طرق رئيسية للممل الطبيعي الذي أورثه الأخدمون الدين كانو واستوطنون في منحدوات جبل حوران، من سكن الكهوف والبيوت عمت الأرض، والقرى المسورة والمحمية بأمراج. وقد تطرق أيضاً الى الخزانات (البرك) وعرف عنها أربعة نهاذج .

ـ المطخ: وهو عبارة عن تجويف طبيعي ذومقعر صخبري.

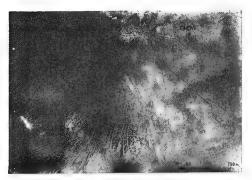





Pl. IX, Parcellaires el réseau viennal de parba d'apres photogr, acrienne de l'Ayuntina trançaise du Levant de 1900. "Cliché UMA nº 2011.

لوحة ۶ قطع أرضية وشبكة طرق فردية في وتر باء حسب الصورة الفوتوغراطية الجوية لطيران الشرق الفرنسي خلال عام ١٩٣٠ (كليشية J. R. A رقم ٢٠)



اللوسة ١٠ كناة تجر المياه من واحق تتوامت إلى الدبركة (الخوان اللكيور) في للمينة (كليشة ب. جانشيل)

- البركة: وهي خزان اصطناعي مستديرة أومستطيلة مبنية بعناية وقد تكون في بعض الاحيان واسعة.

ــ النُّمنع: وهوجب أوبركة صغيرة تحت سطح الأرض، محفورة في الصخروله فتحة في الأعلى ضيقة جداً وأخيراً.

- الحَدِّه: ويبنى في المناطق حيث يكون فيها تراب الأرض كنيفاً. يحفر داخله تجويف بعمق بعض الامتار ويفطى ببلاطات (وبضان) طويلة من البازلت. ﴿

لا يزال العمديد من هذه الخزانات والبرك مستعملاً حتى اليوم. والقديم جداً فيها يُرقى بنباؤه الى العصر النبطي على الأقبل. والبعض منها بحالة جيدة جداً، يمود تاريخ بنباؤه الى العصر الروماني. وتخاصة في (البجعة) الكائنة في قلب الجبل. ولكن من المفيد البحث عن تاريخ تحديد طريقة التموين بالمياه في كل حالة منها، وكيف تواصلت من جبل المي حبل، علماً بأنها عرفت منذ الثلاثينات من القرن الحالى تبدلات عربية.

لم يتوفر لدينا الوقت لدراسة طريقة جر المياه الى السويداء، التي لا تزال آثارها موجودة بسبب حجم المدينة الآثارية (والسيد Mascle صفحة ۲۹۳) تحدث عن البركة القليمة المسبب حجم المدينة واعلى مقرية من أسوار القلمة النبطية التي تماصرها، كما المستديرة الموجودة في اعلى المدينة وعلى مقرية من أسوار القلمة النبطية التي تماصرها، كما يظهر و ثم تحدث عن المركة الرومانية (بركة الجاج) ذات الشكل المستعلى والكائنة جنوب دار الحكومة . إن جر المياه (في الزمن اللاحق) من ينابيع وتل غينه حتى السويداء بطول ۱۹ كم والتي تحقق عام ۱۹۹۴ (زمن الانتداب القرنسي . ومظاهر التمدن الحديثة لم تبق منها أي أن المدينة كانت تمون باستعمرار بعيناه منحدرة من أعلى قمم جبل حوران . وقد شاهد (ج. رينو ۱۸۸۱ - ص ۱۵۳)، في الفترة الوقعة بين نيسان وحزيران ۱۸۸۱

طواحين منتشرة في الأمكنة المنخفضة من السويداء، كيا أشار في الوقت نفسه الى وجود بيوت عديدة تمتلك خزانات مياه في جوانبها المنخفضة كانت تملأ عن طريق تفرعات من السواقي . (ج . رينسو ١٨٨٨ ص ١٩٣٣) وهـذا الجريان السطحي بالـذات هو الـذي استخدم لمل الحنز انسين العظيمين (قطر ١٥٥ م ارتضاع ١٩٣٤) اللذين بناهما الجيش الفرنسي عام ١٩٣٣ - الحنز انسين العظيمين (قطر ١٩٥٥ من ١٩٣٠ وقد كانت بادية للعيان في القرن الماضي ، بعض الانشاءات الكاملة التي مسحت اليوم من المنطقة ، بعد أن كانت منتشرة هنا وهناك .

وسين وشهيا، وونمرة لم تتمكن من العشور على آثار مبنى سين أن شاهده رحالة كثير ون، وكمان يدعى رفتماة اللواء) وواضم أنه تم بناء سد في الجوار، عمل بالطمي الذي جرمه قبل انهذامه بفيضان عنيف على تعديل شروط الملاحظة.

مهــا كان الأمـرييقي موضــوع الميــاه في جبـل حوران موضــومــاً بارزاً بالنسبة للحياة البشـرية ولقطعان المواشي . فمن أصل ١١٤ قرية أحصيت زمن الانتداب، هناك ٥٥ قرية لم تشوفر فيها ينابيع المياه (بل استبدلتها بآبار) و14 قرية لم يكن فيها ينابيع أو ابار و2\* قرية كانت تتوفر فيها المياه لقسط من السنة فقط )ص ٣٧٤ ـ Dufourg (الشكل رقم ٧). والحقيبات المرزمنية التي لا تتوفر فيها مياه، هي بكل وضوح الأشهر الأشد حوارة. أما عودة توفر المياه فهي منوطة بيدء أمطار الخريف.

ان شهال الجبل هو الاكتر فقراً في المياه، وهو منطقة لا تتوفر فيها الينابيع. وترقبط ارتباطاً شديداً بجريان الأودية الثانوية، والواقع ذاته ينطبق على القسم الشرقي من وأم ديب إلى والشحف، ولكن مع توفرينا بيم خفيفة الشدفق التي تنضب في شهر حزيران، ليستماض عنها بالأبار التي تجف بدورها في ايلول، وعندها يتنظر سقوط المطرعلى القمم لاعادة تغذية الأحواض بالمياه بعد مرور عدة أيام. أما الجهة الغربية من الجرل فهي محظوظة المياه، ولكن المياه الجاهدة فيها لاتفي لتأسين حياة عصرية. (J.P.Dufoing) روى أنه اجرى تحقيقاً خلال عام ١٩٣٤ أشار فيه الى ان تقنين المياه يتم اعتباراً من شهر أيار، وكل فود لاينال سوى سنة لميترات يومياً خاجاته الشخصية تبدومثل هذه الحاجات انها مناسبة لما يمكن توقع حدوثه من تطبيقات في المهود القديمة.

مع ذلك لا يمكن الجزم ان هذا الاستتاج الذي سبق ذكره يطابق الواقع. فآثار المصر البينا في والدوساني تبدي تشككاً حول صحة السيطرة على موضوع المياه، ويمكن اعطاء أمالة عنزة. نظراً لاحتيال تصافب مواسم الجفاف في المهمود الفليمة. فإذا سلمنا جدلاً ، بأن نقص المياه أو القدمط في الأيام الحديثة سببها الضعف في تنمية غزارة الينابيم؟. بعد كل ذلك ورخم الندمير والحراب الشديد اللذي نقلته الأجيال. تبقى الأبنية الباقية أو المي شوهدت في القرن (١٩) كثيرة جداً رفناة السويداء - قناة بين الطبية وحمامات شهبا - وقناة بين تعنوات وعفيت كذكرهما وتراجان (وقناة المويداء - قناة بين الطبية وحمامات شهبا - وقناة بين تعنوات وعفيت كذكرهما وتراجان (وقناة المويداء - قناة بين الطبية وحمامات شهبا - وقناة الخيل الأحر من سهوة الحضر حتى صلحفد الخيرة من الجلير الأحر من سهوة الحضر حتى صلحفد الخيرة من المؤلدة باعتناء وعلى الطبيعة حتى النابية من المرك المشادة باعتناء وعلى الطبيعة حتى النابية الدالية من الدالية من منها موجود قبل الاستيطان الحالي .

الى جانب السرك الكبيرة ذات البناء الجيد، أو ذات الأحجار المنحوتة جيداً، والتي كانت بمنابية بركة للاستعبال المعومي، والى جانب خزانات المعابد والابنية وييوت النبلاء التي كانت مسقوفة (بخلاف غيرها)، ظهر علد كبير من البرك الصغيرة صالحة لخدمة الاهماني والدواجن عند موقع البيوت أو في جوارها، والسبب في عدم فاعليتها الكبيرة بعود الى كونها عفورة على أعماق بسيطة وفي الصيف، كانت شريحة الماه المتبخرة منها تصل الى ٧ أو الهم يومياً، عايض غما خاليتها خلال شهر واحد على الاقل، وهذا الأمر يبدو أقل أهمية من الملاحظة التي يمكن أن نعطيها حول استخدماتها الممكنة.



ا 1 الله 7 - Ahmenlatini ret nut de - villages da Dyrkel Braze d'après J. P. Daleneg, 1986 (۱۹۵۵ وقع ۲ مثلية قري البايل والياه (حسيدج، پ مزاور هام 1۹۵۵)

لذا يمكن تمييز ثلاثة أنواع، قد تكون مطابقة لثلاثة طرق تملك أو انتخاع: \_ الحزانات الكبيرة للمعابد أو الحيامات التي انتقلت الى السلطات العامة. \_ الحزانات القروية وهي تحت تأثير السلطة الجماعية للقرية.

.. الخزانات الخاصة .

# ٥ - ٦ الأبراج والمعاصر (الشكل رقم ٥ - ٨)

لفتت الابراح النظر منذ القديم، وقد حمت حوران كلها في العصر الروماني بها فيها الطرق التي شيدت بمحاذاتها بفواصل متقلمة تقريباً، وقد جُعل منها (رائد فليش ١٨٩٨، من ١٨٩٨) الراجاً للرصد عميزة ، أبراجاً ضخمة ، أبراجاً مستديرة أومربعة الزوايا. وقد ذكر هذا الاخير قبل زيارته للمنطقة سبل الاستفادة منها: وقمنذ عهد قريب كانت تستخدم لحراسة الهناييج وكروم العنب ووقد وضع Butler عريطة لواحد منها (PPUAES.IIAP) ص ٤٣٥ وقد ورق ألهناييج وكروم العنب وقد وقع ملائد على المنحد الشهالي، وعلى أطارف الطريق الذي يعمل بين موجود في أسفل وتراع هذا المرج عام ١٩٧٩ ولا يعتقد أنه يمكن اضافة أي شيء على ما ورد في مذكرات وبتلره . فهذه الأبراح تشبه أبراح المدافن النبطية لموقع وسيع ع، من حيث طراز البناء . ولكنها ليست بالحقيقة قبور، وقد يعزى انشاؤ ها للدفاع ، إلا أن تجمعها باعداد كييرة في مكان واحد، وانعدام المدن أو القرى في الجوار يجعل التفسير صعباً ، وها طابع الطواحين المواقية ، ولكن تاريخ اختراع هذا النوع من الطواحين ليس معروفاً ، وحتى اليوم يصعب تحديد سبب وجودها .

لوصظ بأن البعض من هذه الأبراج كانت قائمة بالقرب من المعاصر القديمة، التي صبق وجودها استيطان الدورزفي الجبل. وطراز تلك المعاصر يشبه طراز المعاصر التي تمت دراستها في وسبع، عند اجراء التنقيب في أبنيتها. لذا من الفسروري تحديد العلاقات الوظيفية والزمنية اللازمة والكائنة بين هذه البنى والأبراج والمعاصر. وهناك أبراج أخرى، لا تنتمى الى هذا المحيط، بل نجدها منعزلة في غالب الأحيان.

# ٥ ـ ٦ ـ ١ الأبراج مخروطية الجذع والمتصلة بالمسكن

يذكر بتلر (PPUAES. 118. عسة 60% في مؤلفه ، خطط وارتضاع أحد الأبراج في الجنوبي الضربي من سيح (الرسم التوضيحي ٣١٨) الذي يتصل به بناء متد ومنخفض ، ربيا استخدم للسكن ، وخلال جولتنا في التنقيب لاحظنا أربعة أبراج (G16. G21. G22. G22. وعلى تعود أصلًا الى هذا الطراز . . وهناك أبراج أخرى قد يكون ما صلة بها ، لولا خرابها الحالي الله عبر ز مملله الأساسية قبل أي تنقيب : والبرج الواقع على قمة بركان مفعلة \_ أبراج المالكية في الشيال الشرقي لجبل حوران » .



الله المسابق المسابق

Fig. 8. — Tamuli, tombeury of tuurs au nord ile 87.
الشكل رقم ٨ ـ عنان وفور وايراج في شيال دسوه

# ٥ - ٦ - ٢ الأبراج ذات الجوانب المامودية

يبدو أن هذه الأبراج أو آثار الأبراج، لما مهام تختلف عها ذكو صابقاً، وكونها مستديرة فقد أمكن السكنى فيها (Structure 50.51.54.78) وهي على العموم قائمة فوق الرجام، (قد يوجد من نوعها الكثير من الأبراج الأخرى، التي يصمب التعرف عليها بسبب جدرائها المهدة، مكونة بمجموعها كومة من الأحجار). وربها قد تكون مرتبطة باستيطان زراعي تلا بناء الموجوع وهي متواجدة فوق كاصل الأراضي المذروعة اليوم بالكرمة. كما يوجد منها أيضاً جنوب وسيمه وهي متصلة بالرجوع التي تغطي أرض غابات السنديان بقرب الطريق الرواني الواصل بين والسويداء وسيمه ومن السهل التمييز بين أصاصات وهياكل تلك الأبنية ذات بسخدمها الفلاحون كمرصد صغير يرتقونه بسخدهها الفلاحون كمرصد صغير يرتقونه بسحولة بواصطة درج حجرى.

#### ٥ ـ ٦ ـ ٣ المعاصر

تم النعرف على معصّرة مع خوابٍ للخزن المؤقت، وفقاً لحقة بغاية الدقة، ليس فقط على أرض التقيب بل في أراضي الحريف المجاور، (بنية التنقيب رقم ٩١ - الشكل رقم ٩) حيث عثر على نفس النحوع من التصميم، الذي في صناعته خشونة أكثر، غير أنه واضح المعالم: بلاطه سليم بها فيه الحجر الأوسط الذي يتضمن جزءاً محفوراً. (لانعرف مستدير، العرف المعمرة موزمة على المحيط، والتي يمكن ان نتعرف في داخلها، وقبل التنقيب على بني وتراكيب عائلة لتلك التي عثر عليها في الكشف على البناء الرئيسي. جميع تلك المناصر تشابه كثيراً المحمرة التي هي موضع شك في المطابقة والتحديد.

هتى الله الفسأ برج مجاور له علاقة وثيقة بالمصرة، مبني من الحجارة المقصوية المجرم صيغير متوسط، وهو مزيّن وفقا لتقنية بناء مشاببة للحجارة التي شوهدت في القرى الحراب، قد يكون هذا البرج مقراً لحارس أو برجاً للمراقبة، وهو يتزامن مع الأبراج الشبيهة له بطريقة الصنع، والميشرة على الل وختاصة البرج رقم ٩٧ والمجموعة رقم ٧٧، أما الهيكل رقم ٩٣ المهالم بصورة كاملة، مجتوي في وسط البلاطة الحجرية الطبيعية على ثقب مطابق للثقب الموجود في الهيكل رقم ٩١ يكاد أن يكون له بناء عمال وللتعميم فإن الاشكال الطريفة في المملكل رقم ٦٦ قد تكون جزءاً من مجموعات من نفس الطراز.



Fig. 9. — Pressoir n° 91 d'après un relevé de P. Lurché, mis au net par P.M. Blanc. (الشكل رقم ۹ معصرة رقم ۹ ۹ (حسب خطط ف. لارشيه تم تبييضَهُ من قبل ب. م. يلان)

أظهر الننقيب معصرتين (الهيكل رقم ٩١ و٩٣) وديها (النتين اخريين) وهم (٧٣ ـ ٣٦) بالاضافة الى البناء المستكشف. كان وجود كروم العنب في الريف ثابناً. لا جدال فيه في العصر القديم مثلها هو اليوم غير أنه يصعب تحديد تاريخ واضح لزمن بناء تلك المؤسسات.

عُدر جنوب شهبا (هيكل ۵۱) على عجمل من الماصر الماثلة، على عيطها المباشر تشاهد آثار لمصرة حديثة يعود تاريخها التقريبي للقرن المشرين. . إذن يشير هذا الجوار الى استمرارية ما في تنظيم الأراضي الزراعية.

### ٥ ـ ٧ الآثار المارية

جميم الأثار للمبارية التي أمكن مشاهدتها على المنحدرات (وفي قعر الوديان أيضاً) كانت أبنية لعب فيها الحجر دوراً هاماً كاملاً. هو السقف وهو أداة الأخلاق، أما الحشب فقد كان معدوماً. وهدا مايمكن ملاحظته في جميع الخزائب التي تحت زيارتها. وإذا ما جمعت صبخور البازلت، بموجب تصانيف غتلفة. يتم الحصول للوهلة الأولى على السلسلة التالة:

السخور كبيرة جداً خشنة الميشة مربعة الزوايا مستديرة بصورة طبيعة في الواجهات وعلى الزوايا - يمكن أن تحمل على بجموع واجهاتها تقريباً - آثار طلاء أسود من التقشر. نتجت هذه الصخور على مايسدو، من تفتت طبقات الصهارات البازلتية، أما الصخور التي تحمل الطبلاء الأسود، فقد تعرضت الى جفاف مشترك مع الصخور التي خضمت لوطأة الشروط الحرارية والجفاف الشديد، (في نهاية الحقب الثالث وبداية الحقب الرابع) وقد بلغ حجم الصخورة الواحدة، أو تجاوز أبعادها ( ٣٣٠ ٣٣٠هم).

٣ - أحجار كبيرة من الفئة رقم (٧) تعرضت لتقصيب خشن، خاصة على الجوانب التي لا ترى من الواجهة وهي على الحاجز، بشكل يسمع بالحصول على نوع من الهوم المجزوع.

آع \_ إحجار متموسطة مقاييسها ادنى من السابقة، وهي على العموم، مربعة الشكل من كل الجدوانب مع جدار مستقيم ومتوازي السطوح تقريباً بقياس (٣٥× ٣٠ ٣٠مم)، على أعلى درجة، وغالباً بقياس (٣٥× ٣٥ / ٢٠).

 احجار متوسطة من أطوال غتلفة (من ٥٠ الى ١٩٠ سم) ذات مقاطع مربعة تقريباً يتراوح طولها بين (٥٠٠ ٣٥٠)، تستممل كجسور للسقف وتقصيبها خشن.  ٦- أحجار متوسطة، مقصوبة باعتناء، لها زوايا حادة ـ واجهات منبسطة وأضلاع ظاهرة تعطى مظهراً جيالًا.

 ٧- أحجار غتلفة تم تقصيبها خصيصاً لبناء أولمكان عمد، طنف، أومفتاح عقد اللقبة اسطوانة عمود - ساكف - عتبة - ركيزة باب.

والجدير بالذكر أنه اثناء التنقيب، لم نتمكن من اكتشاف أي حجر يحمل نقشاً معيناً، ويظهر أن الاحجار المنقوشة أو التي تظهر عليها كتابة اذا وجدت، بقيت مدفونة نحت الردم، أوأنها نقلت من مكانها. من جهة أخرى، وحسب القاعدة العمودية، يوجد تماسك على درجة كافية بين المواد من أحجار غير مقصوبة استخدمت بشكل جماعي ، وأحجار من نوعها قصبت بدرجة أولية ، غير أنه لا بد من التنويه الى وجود الأعمدة والتيجان الكبيرة في المدفن الحجري من الفئة رقم (٢) والمذي هوخليط من طراز معين من الأحجار المنتقاة بموجب الفئة رقم (٢)، ومن الأحجار المنحونة التي يتطلبه، في بادىء الأمر الاسناد لبعض الأحجار القديمة منها \_ ويجب أن نذكر أيضاً بأن الأبنية التي بنيت جدرانها الخارجية من الأحجار رقم (١) ورقم (٢) يمكنها حمل حواجز داخلية أو بلاطات (ميازين) طويلة جيدة القصب وحسنة المظهر، مسقوفة بجسورة حجرية من الفتة رقم (٥). وبسبب الخراب الواقع لم يمكن الجزم فيم اذا كانت السقوف معاصرة ومتزامنة للجدران الصغيرة (قد يكون أعيد وضعها في زمن متأخر). يظهر المقطع العرضاني لوادي الصابغ، شرق موقع وسيع، أن السفح بكامله قد برز باستخدام مساند بعض المواد المصهورة الظاهرة لارساء جدران التنقيب أورفع الحجارة. أما أعلى السفح، فالعمل فيه متقن وتقسيهاته بأكوام صغيرة من الحجارة كثيرة ومتعددة وكأن كثافة العمل الذي انجز تتوافق وتوافر المنشآت السكنية الصغيرة التي يمكن مشاهدة البعض منها فوق طرق الهضبة البعيدة، فالمحاجر كثيرة، ومن الضروري استخلاص النتاثج بمجال البحث المعاري، لللعاب بعيداً في مجال المراقبة.

٣ - عاولات اعادة تعمر جانب من حيز المنطقة خلال الأزمنة القديمة فيها يخص استمرار زراعة الريف على السفوح والرنفعات، يفترض هنا أيضاً بأن التبدلات تحددت منذ بده الحياة العمرانية الأولى في المنطقة. واذاً، وعلى سبيل المجازفة، أعبد استيطان تلك المساحات ويفيت اليوم، آهلة، فقد تم ذلك باستخدام النمط القديم مع بعض التظهيات في التفاصيل.

تبين اللوحة (عشرة) وضع الريف الزراعي بتاريخ (ايلول ١٩٣٠) بفعل طلعة جوية فوتوغرافية فقلدت في ذلك التاريخ، وقلمت في حينها، الوسيلة التي مكنت الأن مقارنة المريف حالياً مع مظهره عام (١٩٣٠) كما أمكن تحديد ما تبقى من الريف القديم الأثاري





عهارات شرق السويداء صورة فوتوغوافية جوية من قبل الطيران الفرنسي للشوق وقم ٨١٧ تاريخ ٢/٩/٩٢٠

يكل دقة ، وقد تحقق ذلك بغضل الكليشيهات والزيارات للأراضي ، فهي توضع مدى اتساح المناطق الحجرية التي تشاهد على الصورة باللون الرماعة الخدول (باعثة الظلم) والطرق القديمة (المؤشر بخط رمادي مزدوج) . والحقول المرفوعة احجارها (باللون القاتم) والقرى الحزاب (التي هي عبارة عن أكوام باللون الرمادي الوسط والمؤشرة بدلالات صغيرة هندسية) وأحياتاً المدافن حينها تكون كبيرة الحجم وواضحة بشكل مستدير مع ظل قاتم أو رمادي وسط) ، ولكن كان من الواجب في جميع الأحوال الذهاب الى الموقع للتحقق من طبيعة هلمه الإثار.

في القطاع المنخفض من سيم (الشكل رقم ٥ - ٨) نعرض بالنسبة لريفها الخصائص التالة:

ـ تنظيم بناء من الأحجار، مربعة الزوايا بدون تقصيب هندسي واضح، ظهور توجيه مفصل يرتبط بالمنحدر العام للوديان، وهو يترافق تقريباً مع الأربع اتجاهات.

ـ نظام سير حول طريق رئيسي .

في جنوب وسيع علاحظ أن التنظيم أقل تعقيداً (اللوحة ١١) ويقترب بالاكثر الى ما يدعى بصبورة عامة ، زيادة قيمة المتحدرات . أن السفح المقابل لتلة وسيع ع والذي يتمتع يدعى بصبورة عامة ، زيادة قيمة المتحدرات . أن السفح المقابل تعقي مربع الزوايا - وفو طابع هندسي يفوق القسم الشيالي من هذا السفح . من جهة أخرى فالجهة الجنوبية الغربية للسفح مكسوة حالياً بفابة من شجرة البلوط الكرمس . مثل السفح الجنوبي للهضبة التي تمتد حتى السويداء . ومع ذلك مر عصر كان خلاله حيز هذه السفوح مزروعاً . لتأخذ فيا يلي : بهاتين الملاحظتين بحيث نحاول استخلاص بعض الفرضيات المتعلقة بالاستيطان القديم لهذه الأراضي .

في الجنوب من موقع وسيع عيث توجد خوائب قرية صغيرة (خربة العنز) فإن تقسيم المنحد والى حقول منظمة تقريباً لا يزال قائياً. ويشار الى ذلك بوجود عور رئيسي قديم، وهو طريق كان يصل موقع وسيع السويداء، فالجدران القديمة لا تزال باقية باعداد كبيرة. والحقول كسيع عنه من الأربع جهات. فائحة المجال لدرب صغير بين كل اثنين منها، وهو حالياً مكتس بحراج من شجيرات السنديان. أو استعمل كفاصل حجري من قبل الذين غادروا لاستشهار الأرض مؤخراً. لا يوجد أي أثر لعمران جنائري أوغيره، قام في هذه الجزء من الأرض، التي تم النتقيب فيها رغم التواجد على مقربة من وسيع القبل من ٢٠٥٩) كان ذلك البحث في الوادي الذي يقود نحو الشرق الى منتصف التلّة التي تحمل خرائب وسيع اوالتي من خلالها أمكن المثور على آثار مشابه لاثار المدافن الكائنة في الأراضي الزراعية في الشيال. ان تنمية هذا القطاع منتظمة، ومع طول سفوح الوادي، وشوهد نفس نمط التنمية المنبود في وديان الشيال.



مستخرج صورة طابة كرمس، على أقسومة أرض جنوب تل سيع صورة جوية للطيران القبرنسي للشرق رقم ۷/۵ ۲/۲ (صورة ع/4/ ١٩٣٠ (صورة



لوحة ١٢ آثار ري منظم للحقول جنوب غرب مجمع أيتية دسيعه .

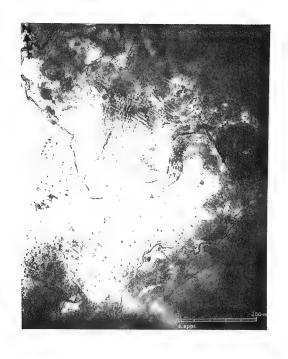

منطح وحقول قديمة على المرتفعات البازائية شبال (ملك) طريق ترايي ضيق والسويداء ـ صالحه حسب الصور الفوتوغرافية الجوية للقوات القرنسية في الشرق رقم ٩٨٦٦ تاريخ ٩٨/١ ١٩٣/٨/٣١

أمـا خوائب القريمة الأخرى الصغرى ـ التي لا تتعملنى الخمسين غوفـة (خمريمة المسكـان البناقيـة فوق أنف المرتضع الممتد باتجاه شرق تلة «سيع»، على بعد ١٢٠٠م من منخلها الشرقير.

في ذلك الحيز المتنامي، يوجد زاوية من غابة تتدخل جنوب خطم مرتفع سبع (اللوحة الما غابة أشجار الكرمس دالاً كاسياً فتمند نحو التلتين الصغير تين المنعزلين لتابع باتجاه الغرب، خطم موقع سبع ثم تنصلان فيا بعد عند وسرير وادي الريم الذي ياخذ فيها بعد اسم دوادي ندوات. ان الشكل المثاني لهذه الزاوية، يُقوص باتجاه موقع دسيع عني بلارمس في اثره الطرق والجنوان القديمة وحتى يطل على الأرض الزراعية. بعد ذلك وياتجاه الجنوب كان الفراق والجيز المذي مو اليوم مكتفلاً بالأشجار، مليناً بالبناء بنفس الطراز، الذي كان مبناً في حيز الأراضي الزراعية الحالية. كيا أن هناك آثار للطرق وللرجام العديمة وللحقول القديمة، حيث لا تزال مرتية، وهذا يدلنا على أنه كان هناك استيطان المتعلق المتركفافة خلال عصر تاريخي يجبب الاهتبام بايضاحه ولا شك بنظرنا أن هذا الاتساع للقطاع الزراعي كان عمداً حتى السويداء. أما اليوم فكل تلك الأراضي تغطت بالغابة

(اللوحة ١٧). النجيم السفوح والهضبات المشكلة من الإندفاعات الحممية مغطاة تقريباً بالجدران النجيم السفوح والهضبات المشكلة من الإندفاعات الحممية مغطاة تقريباً بالجدران المضبات بنيت العيارات المعيزة. أما المنطقة التي أجرى فيها البحث والتنفيب فلا تشمل سوى مساحة صغيرة من الهضبات فجميع المنحدرات المشاهدة هي معزولة، بواسطة جدران حسنة التنظيم والمظلهر السفح. أما مناطق المضبيات فهي بكليتها عباطة بجدران مصخرية تحصر غالباً حقولاً زراعية تتواجد في وسطها وجمة كبيرة. وقظهر الخرائب هنا وهناك في تجمعات من البيوت المسقوقة بالريض المهدم أو من الابراج نصف المدمرة، هذا النمط من تنظيم عمران الريف، يمتد الى أبعد من المنطقة التي جرى فيها التنقيب وحتى الجزء الأكبر من الجبل. وهوليس يعيد الشب عن مصط الأثمار التي آمكن مشاهدتها على المضبات الكلسية الكاتئة حول عان في الأردن، ويلا شك فإننا نجد في مكان آخر ما يشبهها والمسألة التي المنام اللروحة ١٤).

وعلى ما يدويمكن وبدون تردد، عُزُورف الأحجار من الحقول. وعارة الحقول في الأراضي المرتبعة في الجبل مثل الأراضي المرتبعة في الجبل مثل الأراضي المرتبعة في الجبل مثل (الطبيعة البحمة المشنف) كيا أن الاصلاح لمناطق الحقول الواسمة ذات الأثرية العميقة نسبياً. والممروجة بالرماد المركاني المفروش على مقربة من الفوهات القديمة ترتبط بالاقسام الكثيرة الصخور بالرجام المهمة. ان عملية وفع الاحجار تعطي البرهان على ضرورة تحسين أو تنبية جميم الأراضي القابلة للاصلاح خلال زمن محدد.

ما هي الزراعة التي يمكن استهارها في هذه المناطق؟ فإذا عدنا الى ما نشاهده اليوم، 
نجد أن أفضل تطبيق هو زراعة الحبوب (يلاحظ من قليل من السنين. التركيز حديثاً على 
نجد أن أفضل تطبيق هو زراعة الحبوب التركيز حديثاً، وعلى فوض ان جبل حوران 
مضطر لتأمين الغذاء الكبلي لجميع سكانه، وتأمين الرعي الصيفي الذي لابد منه لجميع 
مواشيه. تكون الحبوب قد ناسبت جداً مثل هذا النظام الاستهاري خلال الأزمنة القديمة، 
لأنه بعد حصاد حزيران يصبح حصيد الأرض صاحةً للرعي.

وهكذا استمر التكامل بين غتلف مساحات أراضي حوران وأراضي الجبل والحبوب في السهمول وعلى القمم من الكرمة ،من الأشجار الشمرة وأشجار الزيتون على المتحدرات الغربية والجنوبية وأخبراً تربية حيوانية في منتجعات بادية والحرّة، المستصلحة.

#### الخلاصة

ليس من الصعب تجاوز مرحلة الفسرضيات، فيسها يتعلق بتساريمخ الاستيطان في أراضي جبل حوران، فإن الاسلوب الكالاسيكي للمصور القديمة، يبدو مشابها لما نعرفه البسوم. وإن النصوص الشاريخية تعيدنا الى نباتات، وإلى انهاط حياة معروفة وقتنا الحاضر، ومن المحتمل ان منطقة جبل حوران كانت معمورة بها يسبق العصور القديمة الكلاسيكية بكثير، وفق زمن طويل. وقد دون الرحالة في القرن (١٩)، وعلياه الأثار في أوائل القرن العشرين، بأن التنقيبة المسهارية خلال (المعسر النبطي) كشفت عن ندرة™، وخساصة في كل ما يتعلق بالسقوف وأسكفة الأبواب والشبابيك. وهذا الاستناج يفرض صحة وجود توطن كثيف للأرض من قبل مزارعين حضريين منذ القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل.

مند قرن عزى (Webtsten) ومن بعده (Rindfleisch) فضل التنمية الأقليم حوران بمبحث من عزى (Webtsten) فضل التنمية الأقليم حوران بمبحبال وسهول - هضاب باديمة شرقية) الى القبائل الصابخة القادمون من المبنوب العربي . والذين أحضروا ممهم مجموعة التنبات التي لديهم . وهكذا أصبحت في نظرهم مساحات جبل حوران التي كانت أقليم مرور للقطمان ومنطقة وعي صيفي واسعة ، موقعاً ذراعياً شاملاً . زمن هجرات الصابئة المفترضة مانزال نشاهد آثاره اليوم ، ولا ثبات هذا الزعم استند (Rindfleisch) الى ثلاث خطوط رئيسية حسب رأيه كانت هي الخصائص للثقافة الماديز ب العربي :

١ ـ طريقة جر المياه (شبكات المياه ـ أقتية جر تحت السطح من نموذج القناة (Kanat)
 خزانات مياه مبنية ومقصوبة ، ضمن الصخر.

٢ \_ تقنية عمران الحقول في المصطبات على كافة المنحدرات بعد رفع الحجارة.

٣ ـ تقنية عرارة البيوت مع الاستفادة من خصائص السقوف الحجرية المسطحة، ومن
 الاستخدام الثابت لأحجار مقصوبة حسب الطول ورفيعة جداً.

هناك في الحقيقة الكثير من التشابه بين التقنيات السائدة في العربية في الجنوب وفي حوران ولكن حري بنا أن ندقق حول هذا التشابه عن كتب، (مثال على ذلك) بالنسبة لجر المياه، فإذا كانت تقنية بناء الحزانات الصعبة المحفورة ضمن الصخر، هي ذات طابع قديم جداً في الجنوب العربي. يمكن التفكير اليوم، بأن هندمسة الآقنية المحفورة تحت سطح جلاً في الجنوب العربي. مدكن التفكير اليوم، بأن هندمسة الآقنية المحفورة تحت مطح الأومي مصسوها بالاد الرافنين. اذن كل مبدأ أو نظام يسود في بادىء الأمر، في مكانه الأوسلي قبل أن يعمل به خارجاً. اذن بأي زمن حدثت مثل تلك الهجرات؟. وما هي أسبابه؟ على كل حال لم يسبق ذلك، عصر تفتح الحضارة الصابثة، وفي هذه الحالة أيضاً، أسبابه؟ على كل حال لم يسبق ذلك، عصر تفتح الحضارة الصابثة، وفي هذه الحالة أيضاً، المناذ الأسلين تواجدوا قبل غروة الصابئة.

واذا سلّم جدلاً، بأنسه الخسمسسة آلاف سنسة قبل المسلاد كانت حركة هجرة التغنات قد انتقلت من الجنسوب الى الشيال، (وليس من الشيال الى الجنسوب وهوأسر عندال ""الذا إذن ظهور اقتراح التسافات المادية بين بعضها البعض، عوضاً عن تبني المداخلات والتحولات الثابنة المتبادلة.

ان الاختصاصات المحلية التي حققت أنشط الاستيطان في محيط الجبل خلال الألف الرابع (المجتمد المجتبد التي المحتبد المحتبد

حسب معرفتنا الحالية فإن موضوع والمنبت الايمكن إلا عرضه، ولا يبدومن الفيد أبدأ للوهلة الأولى، استقدام هجرات استطانية، وعلى كل حال، يبقى من الثابت بأن الإثار الحضارية الزراعية التي يمكن ملاحظتها، هي حديثة من وجهة نظر أهميتها، وهذا يعني بانها لا تعدى أبدأ زمن الألف الأول قبل الميلاد، وهي بالتيجة آشاراً لاستبطان مُقترض قدمته لنا طبيعة البلاد الريفية الحالية ولا تعدو دراستها، الا لكونها خاضعة لأعمال المؤرخين المديدين في المنطقة .

بيير جنتيل Pierre Gentelle

#### الجلول رقم (١) تصنيف الأراضي الريقية

| شكل التضاريس                                      | حالة سطح الأرض                                                                           | أثارتهاء الحقول                                                                   | نباتات أوزراعة                             | مياه سهلة البلوغ<br>والوسائل المستخدمة |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| افروالي                                           | صخور في المكان بأشكال<br>غطمة كويات بركانية<br>خبث بركاني، ناصة<br>قابلة النفت أو التبدل | رقع الأحمجان                                                                      | كرمة أو أشجار مثمرة                        | مطر، حقر اصطناعية<br>في فلنخفض         |
| هضية من طمي<br>يتحدو معدوم<br>أو 8°%              | أحيطر مديدة، مسترق<br>الكان على ٥٠٪ من السطح                                             | رفع الأحجار وتكديسها بأكوام<br>مستفيرة للحبوب مهم جداً<br>٥٠٪ من للساحة (حد أدني) | حيوب                                       | مطو برگة                               |
| متطفق عريض<br>في المضية                           | أرض ذات كثافة ،<br>بروز الصخور                                                           | رفع الأحجارويناؤ ها جدراناً<br>٨٤/، المساحة (أرض حرة)                             | حيوب                                       | ينابيح مطر                             |
| متحدرات قاسية<br>في الوديان المنخرطة<br>في المشبة | بلاطات صحرية على<br>++0٪ من المساحة صحور                                                 | سطوح ميثية                                                                        | حبوب أوكرمة، قليلًا<br>من الأشجار الزراعية | ينابيع أحياناً ،<br>مطرعلى الغالب.     |
| قمر الوادي                                        | وادي منداعل أرض كثيفة<br>من ٥٠٪ الى ١ مثر                                                | وقع أحجار ويناؤ ها جدراناً<br>مشرقة                                               | حیوب، کرمة، زیاعة<br>متنوعة                | وادي، حوض، قناة<br>جر، پٿر، خزانات     |
| سهول                                              | أرض كثيفة +س ١ م                                                                         | وام احجار نسياً، قليلة<br>الأهمية جلوان صغيرة                                     | حبوب، زراعة<br>الحقول                      | حوض، قناةجر،<br>آبار، خزانات           |
| الدفاعية حمية<br>أي واد                           | صخر في الكان، قليل<br>من التراب                                                          | رفع أحجار وتوزيعها بشكل<br>أكوام أوجدران صفيرة                                    | كروم عنب                                   | مطر                                    |

### هوامش

١ \_ صور هذا الموضوع تحققت حسب الميادى، التي ذكرها السيد ب. جانتيل من قبل السيد ب. م.
 بلان.

### هوامش المترجم

18- . وقد انتقلت الزعامة في جيل العرب الى عائلة الاطراش التي لا تزال تحارسها حتى الآن، وكان من أبرز اعضائها المفقور له سلطان باشا الاطرش، قائد التورة السورية، واحد الاعلام البارزين في تاريخ سورية الحديثة

٢٥ - اما الحصى والحجارة الصغيرة فتوجد على شكل أكواخ مبعثرة لصعوبة بنائها منظمة.

٣٥ ـ تُستخدم هذه الطرق الترابية للوصول الى الحقول والمزارع أو المقرى المقريبة ، ويطلق عليها السكان
 الأصباء النافية حسب المحيتها : حوب أو دووب وشريك أو مشلك .

48 ـ ان موضوع المري وجر المباه في عافظتي درحا والسويداء لا يزال من بين المواضيع التي تغتش عن الاختصاصيين المناسية بالمواضيع التي تغتش عن الاختصاصيين المناسية بالمواضية المناسبة المناسبة أو سائلة أو مباري ماكن أو سائلة أو مبري ماكن أو سائلة أو مبري أو مبرية أو المناسبة أو المناسبة بعض البحوث المتسودة في هذا الكتاب تؤكد إنقال الانباط للهندسة للمائية ويراحتهم باستثيار المصادر المناسبة المناسبة في أحسن الوجود

و لا تزال العديد من الحبرات منتشرة في البادية السورية والاردنية ويستفيد مها الرحاة معظم أيام السنة
 لسفاية مواشيهم

 ٦٥- يستخدم السكدان في علاظتي درصا والسرويداء اصطلاح الحجر القصوب للدلالة على الاحجار المصفولة والمشلبة الجوانب، كما يستعملون كلمة والحجر الغشيم، للدلالة على الاحجار الطبيعة أو والدبش,»

 لا أثنا نفضل استخدام كلمة وندرة، بدلاً من كلمة (انعدام) الحنب، لأن ما بقي من غابات في جبل المرب، وفي اللجاه، حتى الآن يؤكد وجدود أشجار البطم والسنديان يكثرة، وقد استخدمت ولا تزال لصنم أدوات متنوعة للزواعة والخدمات المزلية الأخرى

# الاقتصاد الريفي والحياة الريفية في حوران القديمة دمن القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد،

### المقدمة

باتسانيما (حوران والسويداء) ، تراكونتيش (اللجا) ، أورانيتس (حوران اللفظ الاخيريقي) بقيت بالمدرجة الأولى اقليماً ريفياً حتى نهاية الاسبر اطورية الرومانية ، أما بعض المحاضرات كانت بأغلبيتها ، قرى من الدرجة العليالان ، فالمؤرخ (A.H.M.Jones) . الذي تأكد من ضعف ندرة المدن الكبيرة في حوران القديمة لاحظ الخصائص الحضارية والأساسية لملم المنطقة ، كها لاحظ الدور الأساسي للقرية في اقتصادها .

في الصفحات اللاحقة ، سيلمس تطور هذا الاستنتاج السهل الذي يبهر عيون الذين زاروا سورية الجنوبية ملاحظين آثار الإعيار القديم بصورة عقوية . ويلاحظ الآن مثلها كان في المسابق . ان علياء الآثار من العقد السابق ، ما عدا حملات التنقيب التي تمت بإدارة . (H.C. و(Glay) ووضعوا المحراث قبل الفدان و لاستعادة العبارة التي قالها السيد (M.Le Glay) المصدد المحدوث في الحريقية المروسانية حقمن الأسهل والاسرع دراسة الأبنية الضخمة ، وجميع النقوش للوجودة قعلاً، عوضاً عن التساؤ لات التاريخية حول القواعد الاجتاعية والاقتصادية للمدنية التي تمثلها، لأنها إحدى النطقتين الاثريتين العظيمتين في سورية القديمة "، نظراً لكشافة أوابدها وأبنتها الاثرية التي لم تحظى حتى الأن بدراسة عورية جوية، بمقدار ما حظيت منطقة سورية الشهالية بالعلماء والبعثات التنقيبية الذين تعاقبوا عليها لدراسة اقتصادها الريغي.

لذا لابد من تبنى منهاج للبحوث يتناول حوران القديمة ، متوخياً القيام بها منذ البده ، مع ضرورة استخدام الهندمسة الأثرية كوسيلة للاحاطة بأسباب تطور وتخلف هذه المنطقة . وبـذلـك يمكن العشور على مجمل التصورات الهادفة لتوضيح جميع المسائل وعلى تحديد القواعد المدنية الريفية فيها ـ مع اقتراحنا بعرض المهمة في هذا البحث .

أما عرضنا للممل اللذي هو ثمرة رعص في الكتب والوثائق العديدة المرجودة في العديد من الأراضي على الطبيعة ، فهو كيا يلى: عُرفت حوران خلال الفترة الواقعة بين الفرن الأول للسيلاد وبين الفرن الأول للسيلاد وبين المهد الأسوي، تطور أستند بصورة رئيسية ، على شبكة الفوى المستفلة نسبياً ، وكانت تنتم بحياة اجتياعية لها طابعها الخاص . فالحاضرات التي هي قليلة العدد ويتطور مقبول ، كانت تلعب المدور الاداري ما لمسكري ما التجاري ، كيا هو الحال في جميع المدن القديمة لحوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن المظهر الرئيسي للحياة الاقتصادية والاجتهاعية للمنطقة لم تكن مدنية بل قروية .

من المناسب عدم اهمال دور العرب الرحل المتواجدين دون انقطاع على الاطار الصحراوي لجوران، وكنانوا على ما يبدو، أكثر تواجداً في الجولان، وفي أول وآخر عصرنا الحالي، كانوا بشياس مع الحضريين بسبب الدور الذي كانوا يقومون به في تجارة القوافل، تربية المواشي، المدفاع عن الحدود مع بعض محاولات التحضر في القرى أيضاً. من جهة أخرى يكون من الحطا عطاء الحضريين والمرحل أهمية متساوية في تلك الحقبة المميزة، سيشاهد الضرق في التوسع المذهل للعمران الحضري والمتيجة الزراعية حتى شملت قليلاً بعد قليل جميم الأراضي الحورانية.

ونحن لانمير أهمية جازمة للحدود للرسومة لهذا البحث الى وقت ما. لأن المستدات الكتابية من نصوص وآثاربدأت يتكوين بعضى الوقائم ، اعتباراً من متصف القرن الأول لعصرنا مذاء أما سبق ذلك ، لقد كان مظلهاً فاتماً ، ولكن عاجلًا لم آجلًا عِيب أن نستتر<sup>ص</sup>.

مادام هنـاك ضرورة لمصرفة أمساس الاستيطان الحضري والزراعي الذين لم ينفصلا قط عن (المدينة السابقة exnchilo) أما في نهاية الحقبة، فإن الفتح الاسلامي خلال القرن السابع لم يغير بالحقيقة النمط الحياتي في قرى حوران ولم يُلحق خواباً يذكر في المنطقة، ورغم ظهور بعض التخلف خلال القرن السابع ، حسب المطرمات المستفاة حالياً ، غير أن دراسته بقيت مقودة من قبل مؤرخين ومهندسين غتصين بالأثار الاسلامية .

لقد تم تركيز الحدود البخرافية لهذا البحث بشكل جيد وقد شملت المنطقة البركانية الواسعة لحووان التي كانت تشكل وحدة صخرية (أراضي مكونة من البازلت) ووحدة مناخية (في داخل خط المطر ٢٠٥مم) تختلفة . ووحدة مدنية حضارية لفتت الانظار للوهلة الأولى بهندستها الريفية .

يحدها من الشيال: الغوطة الدمشقية ومن الشرق السهوب الصحراوية (الصفا والحياد) حيث الـزراعة غير المروبية متمفرة \_ وفي الجنوب: بلاية شرقي الأردن وعجلون والتي لاتعتبر في المنطقة البازلتية - في الغرب: القسم الغربي من الجدولان المذي يعتبر متمنعاً بمنطقة اسكان يتعدد فيها العناصر (وليس لنا فيها أي نشاط) أما جبل الشيخ (حرمون) يبقى منطقة متلاحة تصل مساحته الى ٢٥٠٥-كم".

### الوثائق والمستندات

تتطلب محاولة التحقق والجمع الواسعة ، اللجوء الى ترثيق أكشر سمة وتتوعاً. ان الرحالة والبعثات في القرن الماضي وبالتحديد خلال المقود الثلاثة الأولى من هذا القرن المرحالة والبعثات في القرن الماضي وبالتحديد خلال المقود الثلاثة المهارية قدموا لنما موادة أخي اللاسطة المهارية (Butler) كانت الجغرافية التاريخية مدار بحث لبعض المواد إلتي ترجع الى ما قبل ثهانين سنة من الآن\(") ، فيها عدا بعض الملاحظات المحترة الصادرة عن أعيال بعثة بتلر إن العودة الى الأعيال الأثرية في حوران خلال سني (١٩٧٠) قدمت مجموعة وثائق لتقوش يونانية ولاتينية عن بصرى من قبل السيد (Sarte) وسلسلة من المدارسات والتقارير التمهيدية\(").

إن الدراسات والبحوث عن الحياة الريفية في حوران القديمة (الأثرية) يمكن أن تستند الى المنشورات الموجودة بشكل مرض بالنسبة للتقوش اليونانية واللاتينية، والسامية (خاصة النبطية) أما بالنسبة للتصوص الكتابية الأثرية، أو العائدة للعصر الوسيط، فالهندسة الممارية الريفية هي قليلة التوثيق. ولا شيء يذكر عن بقية المجالات ان الدراسات الحالية تستند الى مجمل مادتين جديدتين. يتعلق الأمر هنا بتغطية المنطقة بالصور الجوية الفوتوغرافية العامودية، على مقياس يتراوح بين ا / ٢٠٠٠ الى / ٢٥٠٠ مولما يتزافق مع خرائط دمشق السويداء مقياس المعارف الشروق، تلك التغطية التي أنجزها الطيران العسكري الفرنسي خلال أعوام ١٩٥٠ ع ١٩٥٠ فهي كاملة ويمستوى مقبول بالنسبة لجيل حوران وحاليا جبل العرب؛ الذي هومنطقة سكن الدروز. وهي بالمقابل تعتبر ناقصة فعلاً، بالنسبة لبقية أجزاء حوران، سيا الهضبة الحورانية الخصية (النقرة – الجيدور)

ويمتبر هذا النطأء مع ذلك اداة تقارب , يتملر استبدائه فيها يخص السكن الريفي والاستثيار القسديم من تمركز المواقع المأهولة بالسكان ـ التوسع الزراعي ـ تنظيم مقاسم الأرض ـ وقد أتساح الفنحص المتمم لدراسة الأرض تقسديم فرضيات تعتبر نقاطها الأساسية الدقيقة هي يكل وضوح علم الأحداث التاريخي لمختلف الأوضاع في حيز من الأرض .

من جهة أخرى فإن معظم التنقيبات وهلات البحث، عن الكشوفات خلال الأعوام 19۷٠ .. المسبح الموقات خلال الأعوام 19۷٠ .. المسبح الموقات فلا المولاء منا في هذا الباب، اتماحت لنا جمع مستندات ووثائق جديدة، معطيات طبوغرافية أوغيرها تخصى القرى الأثرية، بساتات معيارية وخاصة بيوناً ريفية، التقاط الأجزاء الخزفية من على وجه الأرهي، وعرضاً بعض المملات، وأشياء أخرى ٣٠٠.

إن بجمل تلك المستندات الجديدة، في عدا الخزفية منها، التي هي قيد الدراسة، 
ستكون متواجدة هنا والتحري التركيبي أو التأليق وحده، يسعى لتقليص وتضييق الهوة بين 
البحث الأشري وبين أحيال المؤرخين وبالنسبة لهؤ لاء الأخرين سيكون موضوع السؤ ال، 
خاصة عن التاريخ الروماني والبيزنطي الأولى. أما مواضيع الأسكنة الكبرى والمستوطنات من 
جهمة، والقرى الريفة من جهمة أخرى. فهي تشمل عنداً من المواضيع والمسائل، سيعود 
الاهتمام بها من وقت لأخراب وبالنسبة للشرق، فالفرضية التي يمكن النسليم بها، هي 
الحساسة بالسيد المحاسفات النافية تناولت فلاحي الامبر اطورية العليا، وصفار المالكين 
الحرار، إن أحداث الفرن الثالث والعهد الاصلاحي والديوليسين، قادت الى التخلص من 
الملكيات الكبرى. والمستوطنات، للابقاء على فلاحين متعلقين مستقبلاً بالأرض، في 
صبيل تموين الأمبر اطورية بللواد التموينية، على حساب المجتمع الريفي. هكذا انعكس 
المرضح بعد احداث القرن السادس والسابع والفتح العمريي. ضمين ما تبقى من 
الموضع بعد احداث القرن السادس والسابع والفتح العمريي. ضمين ما تبقى من

يبقى عالم الآنارفي بادىء الأمر متر ددا تجاه هذه المصاولات الكبيرة، فالداراسات الواسع نادرة، ولقد بقي J. Bradford والواسع نادرة، ولقد بقي J. Bradford ما النسبة للشرق، في عرضه موضوع الريف الزراعي الروساني<sup>(1)</sup>. أما بالنسبة لفلسوقين، فقد حاول D. Sperber منذ القرن الأول الى أوائل القرن الرابع، تبيان طريقة الانتقال الى تنمية مكتفة ومتجة للأرض بواسطة استثيارات صغيرة مستفلة عن أي نظام واسع ضعيف الانتباجية يستند على ملكية كبيرة، متشرة في بلاد ينمام فيها السكان<sup>(1)</sup>. ولكن تلك التناتج ترتكز على بعض النصوص التلمودية (المفسرة) تفسيرات شيقة. وفي الكتلة الكليبة لسورية الشيائية، عرض السيد G. Torbslenko، دون دراسة أراضي القرى، ودون استعال الخوف لمعرفة تسلسله التاريخي. خططاً يوبي الى وضع الميد على الملكيات

الكبيرة الطارثة على المنطقة في القرن الأول والثاني للوصول بواسطة تجزئة الملكيات الموجودة خلال القرنين الشالث والرابع الميلادي أيضاً، الى نظام مبني على الاستثبار الحر المستقل، وعلى التجمع الريفي وهو نظام وصل الى الأوج في القرن السادس.

يو كـد مماك مولن في مقالة حديث ، بليغة باختصارها ، هدفها التحقق والتجمع . أن فلاحي الامبراطورية البرومانية قلها عرفوا أو عرفوا معرفة ناقصة مشوهة . ولدراسة سكان حوران القـديمة يصعب الانطبارى من خطّة رائسلة مستوحاة من المعطيات التاريخية العامة المؤيدة بشهرتها ، خاصة بالنسبة للخطوط الكبرى للتطور الزمني .

ونحن لا نعمل هنا للاقتراب من التسلسل التاريخي للموضوع، لأن ذلك متوقف على دراسة كاملة للخزف، وعلى اعداد تسلسل تاريخي أكثر وضوحاً يتعلق بالمهارة الريغية (٢٠٠٠)، كيا علينا أن نضع أنفسنا ضمن خطوط الأفكار اللاحقة، لوصف أنهاط الحياة الريفية في حوران الأثرية القديمة على نطاق واسع. وهذه المسائل يمكن تصنيفها على الشكل التالى:

- الإعمار: \_ مواقع نشطة \_ اعمار الحضريين والبدو الرحل . أهمية الإعمار الطارئة (مثلاً الجنرد أو المحاربون الرومان القدماء) .

ـ التاريخ الاجتماعي: ويتضمن تنظيم الأرض، شبكة القرى، وضع الأراضي، تنظيم القرية نفسها، التوطن، الاشكال الأخرى لاحتلال الأراضي، الملكيات الكبرى، الدير

- الاقتصاد الريفي: الانتاج والتجارة، العلاقات مع حاضرات المدن.

يوضح الفصل الاقتصادي الممكن: \_ دور روما في ذلك ودورها في التوسع في المناطق المزروعة، ويخط متناظر مع موضوع الانحطاط ودلائله وتاريخه .

# التمهيد الجغرافي

ليس من السهل ان يعزى خوران القديمة الخصائص الجغرافية التي تمتلكها المنطقة السمور وقد وجد العديد من العلماء ومن عدادهم بتلولان الذين تنباق اعن فرضية التصحر الاقليمي ، كتفسير هجر عدة مواقع ، ولا نحسار مناطق مزروعة (لا تزال واضحة حتى أوائل القرن ، وأقل وضوحاً اليوم . كون البلاد عاد استيطانها بشكل واسع) . وذلك في نهاية العصر الموصائي - البيزنطي حسب رأى Buller ، وقد وضعت النقاط على الحروف بشكل كامل بالبحوث التي المقام المحد المجد الجيولوجي القديم W. Strongly negate بالبحوث التي المعام ومعروب من ومعروب من ومعروب من ومناخ العهد الجيولوجي القديم any overall climatic change in the sense of a progressive dessication withins the last

السلسلة الطاراتية لاعوام من الجغاف، وخناصة تلك التي وقعت بين أعوام ٥٩٠ - ٢٥٠ و وكان لها نشائج حاسمة واكيدة ، حول سكن هذه البلاد المرتبطة ارتباطاً شديداً بتهاطل الملطر سنوياً . ومن خلال البحث الحالي(٣٠) ، حيث لا مزيد من القول والشيجة ، تحصيل الحاصل، يستنج بأن هجرة القرى، وما يستدل من التصحر الاقليمي ، كلاهما يعودان الى أن تدهور التربة والرى سببها الرئيسي هو الجفاف ٣٠٠ .

بانتظار دراسة اقليمية لعلم الملنخ، مرتكزة، بنوع خاص على الأبحاث العلمية التي موضعة أولى معللها في صيف ١٩٨١، موضعة أولى معللها في صيف ١٩٨١، شعرنا انفسنا مشدودين للاعتهاد على الملاحظات وعلى الشعور الجيد بالأمور ولو بصورة شعرنا انفسنا مشادوجالة القرية، وبجدل الشور، (Majdol ash shor) الراقعة على تخوم الجنوب الشرقي من حوران، وعلى حافة السهوب هناك، كانت في القرن الرابع الميلاتي قرية من الحجم الصغير (٣٠١ - ٣٠٠م) ولكتها مأمولة جداً بكنافة سكانية حولل سنين بيناً وقد تأكد استيطانها حتى المهد الأموي وربياحتى القرن التاسع واستوطنت من جديد حتى المحصور الأيوبية والمملوكية (القرن ١٣ - ١٤م) فقد وجد المدد الكبير من البرك المكشوفة حول هذا الموتم كان بناؤ ها قديهاً.

بعد هجر والمجدل في القرون الوسطى ، لم يعاد استيطانها الا في عام ١٩٣٩ من قبل السكان الدورز الذين قدموا إليها من قرية عرمان الكبيرة ، وفي عام ١٩٥٧ - ١٩٦٠ مل الجفاف جميع السكان تقريباً على المودة الى عرمان حيث لم يبق في المجدل اليوم سوى ثبانية بيوت . اذ أن المبكان تقريباً على المودة الى عرمان حيث لم يبق في المجدل اليوم سوى ثبانية بيوت . اذ أن المبكر ك فيها فارغة من المياه بصورة دائمة . وخلال الجفاف الذي وقع عام ١٩٧٧ ، توقفت حياة القرية على جلب المياه بواسطة الصهاريج من جوار السويداء وعلى بعد ٤٠ كم"".

ها هي حالة قرية قديمة كانت مزدهرة، تتوفر فيها المياه بصورة كافية، وقد حل محلها قرية محدثة ينعدم فيها كامل مقومات الحياة، وهذا مايضطرنا للقول جازمين، بأن قرية مجدل رأو القرى الأخرى المهجورة في الجوار، كانت تستفيد من استجرار المياه بغزارة من أعالي الجبل، هذا الاستجرار الذي رغم وضوحه، لم يعطنا أي تفسيراً ودلالة بأن غزارة الامطار كانت تقوق عصرنا الحالي طبلة عدة قرون قديمة حتى المتأخرة منها، وهذه هي الفرضية الاكثر تقبيلاً، مع العلم بأنه قد حدث تبدلات مناخية على أطراف البادية، كانت كافية للحد من امكانية استمرار الحياة في القرى.

اذاً ما انتقلنا الى موضوع الأراضي والفطاء النباتي ، نجد أن ريف جنوب سورية لا يطـرح أيـة مشكلة خلافـاً أشـيال سورية اذ لايرجد أي جزء في حوران عمروماً من وجود موقع قديم مستوطن لا يمثل حقيقته ، سيا، اذا امعنا النظر في الوضع الحالي للأراضي التي تحيط بها (فـالشكـل رقم 1) الـذي يمشـل خريطـة مفصلة للأراضي الـواقمـة شرق وامتان، على



الشكل رقم لا خريطة الراضي مطفقة فاعتانة عملات يواسطة الصور البورية الكديمة

التخوم الصحراوية لحوران، يبين وجود قطاعات واسعة من الحقول القديمة المهجورة ... وحسب الكليشيهات الجدوية ، تتناقض تلك الحقول الرصادية اللون بصورة واضحة مع الألوان القاتمة أو الفاتمة للحقول التي تزرع اليوم، وعلى وجه الأرض تظهر الحقول المهجورة مغطاة بحصى متوسط الحجم وينقل الطمي من العصر الايوليوني، التراب السطحي طالما الحقل قيد الزراعة والمذارع يرفع الحصى بانتظام ، ويُكونُ رجام أو يُرْصُفه ضمن خطوط مستقيمة ، ولكن حينا يهجر الحقل بدون زراعة يعود الحصى ليفطي أرضه على مرور الإجال.

أما المنطقة الثانية ، الواجب التصدي لموضوعها هي احتيال اجتثاث الحراج واتلافها لأن 
حوران اليرم ، فيها عدا بعض الأشجار على متحدارات الجولان ، لا يوجد فيها الا بعض 
الغابات المتوسطة الحجم من السنديان القرمزي ، متواجدة في بعض قطاعات الجبل ، عادت 
كأرض موات (بين السويداء و سيح شيال الكفر حول حبران) وهي عثلة على الخرائط، 
ذات المقياس ٥٠٠٠ ٥/ الصادرة عن ادارة المساحة السورية ، غير أن (حزقيال ١٧/ ١٠) 
إلاسم الشوراتي خوران ، فهل كانت هذا أشار إلى الأشجار الكبيرة لباشان ، وكلمة باشان تعني 
الاسم الشوراتي خوران ، فهل كانت هذاك فابات حقيقية ، في القرن الاول وضلال العصر 
الروصاني؟ . يشك في ذلك . لأن الحشب لم يستعمل قط في البناء ، وكان علم علمه نوع 
الاكساء الثغيل مؤلف من الألواح الحجرية البازلية ، كان حري بالبائين أن يستغنوا عنها لو 
تمكنوا من وضع الحشب بدلاً منها ، فمن المحتمل أن يكون غياب الغابة قد وقع قبل العصر 
الكسلاسيكي أو على الأقبل ، كان على وشبك الاكتمال . بعد التمحيص ، في المسور 
الموضوع الغهو و منطقة مغطة بالغابات . وان الدراسات البالينولوجية (موضوعها ووسيلتها 
بأسر عائيره ، تأتى بإيضاحات 
"".

اذن يمكننا التحدث عن جغرافية جوران القديمة كما تتحدث عن جغرافيتها الحالية، وبصورة مبسطة، ومن الأهمية بمكان ان نميز فيها بعض القطاعات الكبيرة التي لها امكانية مختلفة.

فالجبل من شهبا الى صلحد، ومن السويداء الى الشحف، الذي يتراوح ارتفاعها بين ١٠٠٠ و ١٩٠٠م، هو كتلة بركانية ذات سفوح معتدلة الانحدار وقابلة دوماً للزراعة نظراً لطبيعة سطحها فالرواقع، وبنتيجة تدقيق الصور الفوتوغرافية الجوية للقطاع تين بأن الفطاعات، التي لم تخضع للزراعة في عصر غزارة الانتاج القديمة، كانت نادوة جداً، ولو فرضنا جدلًا، أن المتحدرات لاتحول أبداً هون السير مشياً على الأقدام أو على ظهور الدواب، غير أنها تعتبر مانع للمتجولين على الطرق وفي القطاع المركزي للجبل، فإن درجة

الارتفاع فيه لا تشجع على التوطن الدائم، بسبب طبيعة الرياح الشتوية الشديدة وتساقط الثلوج المذي يستمر حتى شهر نيسان. ولهذا لايوجد أي قرية قديمة بين «السويدا، وصالح» أو بين خوائب أعلى وادي «سيم» (مشل خوبة «ام الجلود»، على بعد ه ٣٠ كم فوق البناء الذي يعرف «بسيم») والمشتف، لذلك تشكل تلك القرى حزاماً من العمران حول الجبل، تتصاعد نحو أعلى السفح لتلقي الأمطار التي تتناقص بسرعة حينها يزيد الانحدار نحو الشرق وباتجاه الحياد، وعلى هذا الجانب فإن طرق القرى المنتهية الى السهوب هي خفيفة وغير كثيفة، أما على المكس بانجاء الغرب بحقق هذا الجانب الاتصال مع جميع قرى «النقرة» الحصبة.

في هذا القطاع الجبلي لحوران، عمل النحات والانجراف الشديد عبر المنحدرات، وكذلك المسكويات البازلتية التي لم تتفكك جيداً والتي يعود منشؤ ها الى أول ادوار الحقب الرابع، على جمل تربته كثيرة الحصى، لذا كان أول ضرورات الحياة، بالنسبة للقرويين القسام، رفع الحجازة، وتكديس الحصى على الرجام (١٠٠٠ أو على جدران صغيرة مرفعة، والمحافظة على تلك المساحات والسطوح من عودة الحجارة اليها (١٠٠٠).

اجمالاً، ينظر الى هذه الإحيال يأنها غير ملائمة لمفاهيم الحرائة (فيها عدا أطراف الهضبة) ولكنها غير مضرة بالنسبة لزراعة الكرمة والزينون، رغم كون البرد الشتوي يجعل زراعة الزيتون شديدة الخطورة.

فيها بخص الطاقة المائية، فإن جبل حوران هو القطاع الأفضل تزوداً بها، أما بقية المنطقة فهي أقل نصيباً في المياه (ما عدا الجولان) "الذي يستقبل فيه الجبل سنوياً أكثر من ٣٠٩مم من الأمطار، وبصووة أوضح، أكثر من ٢٠٤مم في الجبزء الأوسط منه ومن هذا الواقع، فإن هذا القطاع يلعب دور الحزان الملتي في أكبر جزء من حوران حيث تتجمع فيه بنيسيع للياه (أكثر من ٢٠ ينسوعاً على السفح الغربي)، من بينها عدد كبر دائم التدفق، وهي كها ذكرنا سابقاً نادوة في بقية حووان فيها عدا الجولان، وهناك نتتيجتان تاريخيتان يمكن استخلاصها:

ـ ان الجبل الحوراني ملاثم جداً للتوطن الحضري.

ان المناطق الكماثنة في الأسفل، هي، بالنسبة لتأمينها بالمياه، تابعة لنظام جريان
 ماتي من مياه الجبل طيلة جريان الوديان.

للوقـوف على عرض أكمـل لهذا الموضوع ، لابد منه مراجعة مقالة P. Gentelle التي عنوانها (الدراسة التاريخية لمحيط «سيم ـ قنوات») في هذا المجلد.

أما الهضبة الحورانية والمعروفة حسب التعريف الحالي وبالنقرة والجيدوري التي تحتديين امتمان ومزيريب، وبين درعا وغباغب، فإن أرضها تعرف بخصائص تختلف عن تلك التي يتمتع بها الجبل وطبوغرافيتها منبسطة تسبياً، يتخللها براكين منعزلة، وبارتفاعات تتراوح بين ٢٠٠ و ٢٠٠ م واستثنائها على ارتضاع ٢٠٠٠م على الأطراف الشرقية، حيث 
توجد أراض أكثر كنافة وأقل تحجراً. ومع ذلك، فالاستئناءات فيها عديدة ناتجة عن توضع 
المدفاعات العصر النيوجيني، وعن ضعف الامطار التي يقدر متوسطها ٢٠٠ الى ٢٥٠٠م 
سنوياً، مع ندوة عدد البناييح، باستثناء الغرب، على المتحدرات الأولية للجولان (١٠٠ الفرضوع الرئيسي لا يقوم هنا، بوضع الحجارة، بل بتأمين للياه، لذا توضع العديد من 
القرى الكبرة في هذه المناطق، ويصورة متواصلة، على المرتفعات الصحرية مفسحة المجال 
للاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة حولها،

تتميز المنحدرات الشرقية لهضبة الجولان (الروية الشرقية - الجيدور الغربي) بطبوغرافية ذات تأثير شديد وبنظام ماثي أكثر فائدة (من ينابيم - بحاري مياه منحدة من كتلة جبل حرصون). من بقايا أشجار متوضعة في (تل الجابية مثلاً شرق نوى) ولكن مجمل المنطقة تبدو أكثر حجارة من حوران الوسطى ""،

يبقى أقسومتان صغيرتان من حوران، تتمتعان بخصائص فريدة، وهما: واللجاء وهي عبارة عن مثلث مساحته الف كيلومتراً مربعاً تقريباً، محصور بين شهبا -براق - ازرع. انها اندفاعية همية من العصر الهليوسيني، متاسكة، لا تتوفر فيها أي أراض ترابية، باستثناء بعض المنخفضات الحصبة التي لم تصلها الحمم الاندفاعية.

وقد بنيت فيها القرى على مقربة من تلك الأحواض المنخفضة ، أما بقية المنطقة ، فهي موحشة تبدو وكانها مقفرة تماماً ، غير أنها لا تنعدم من تواجد بعض الرعاة والعصاة اللين وجدوا فيها الملجأ ، هذه الجزيرة الصغيرة غير الخصبة وغير الأمنة ، شهدت مع ذلك استيطاناً قديماً . توضّع بصورة منفصلة على عبطها ، وهذا بالتأكيد ، بغية الاستفادة من الوضع اللخاعي الذي تقلعه أطراف اللجا الوعرة جداً .

يوجد شرق اللجا وشيال الجبل، منطقة ساسيه حول وشقاء وهي على المكس، هضبة صغيرة خصبة جداً، ذات طبيعة طبوغرافية هادئة، كون موقمها قريب من المضبة الحورانية، وهي أفضل بسبب درجة ارتفاعها عن البحر وقربها من الجبل، كما جمل مشاكل الماه أقار تعقيداً،

ان تنسوع الأوساط التي مر ذكرها ، يسمح يتفهم، تنوع طرق، استيطان الأرض التي ستكون موضوع البحث، ولكن الغريب في الأمر هو وجود بعض القرى، من نفس الطراز، في هذه المساطق التي تختلف جغرافيتهما الطبيعية تمام الاختلاف، وهنا يوجد واقع عمراني يستدعى المحاولة لألقاء الشوء عليه.

# العمران في حوران القديمة

ليس من فائدة تذكر، بالنسبة لمَرضوعنا هذا، اذا حاولنا الذهاب بعيداً الى ما وراء عصر المجرات الأرامية الكبيرة، هل من خطر حقاً في الذهاب للبحث قبل الألف الثانية للميلاد حيث يصرف بأن ثورات بركانية غزيرة كانت قد اقتحمت حوران، حتى تاريخ حديث ولكنه لا يزال غير دقيق وأكيد (على سبيل المثال - وزيادة في الايضاح - تشمل هذه الاندفاعات . الصفا، الكراع، الوَعْرة اسماً.

أظهرت بعض الوثائق النادرة، بالنسبة لأول العصر الحديدي، وجود بعض المدن المديدة المحصنة عنها الستون مدينة لمملكة وعرجه في باشان، والتي ورد ذكرها في كتاب (يشوع والملوك الأول) والتي اكدتها مراجع غير توراتية ""، وبجانب تلك المدن كانت هناك على مايبدو، عدة قرى أشار إليها صغر تثنية الاشتراع "" وأشهر بعض تلك القرى (ادرعي دراع) وسلكا (صلحد اللتان كانتا مركزاً للممران في العصر الكلاسيكي، وهناك غيرها مثل عشتر ون (حالياً تل عشترة) الواقعة على بعد ١١كم الى الغرب والجنوب الغربي من الشيخ مسكين "" والتي انهارت عياراتها مم الزمن

من جهة أخرى هناك بعض الدلالات تتيج التساق ل، كيف كان الاقتصاد والاعيار الحيار الحيار عالم والاعيار الحيار المسر؟ لنذكر ما جاء بالمزمور ٢٧: ٣٠، ١٤ قد احاظت بي عجول كشيرة. ثيران باشان اكتنفتني . . . وفي نبوءة حزفيال ٢٠٧: ٣ داصنعوامقاذيفك من بلوط باشان ١٠٠٠ . (القرن السادس)»، وفي نبوءة عاموس: ١٠١٤ : واسمعي هذه الكليات ياعجول باشان التي ترعى في جبل السامرة . . (القرن الشامن)»، وفي سفر تثنية الاشتراع: ١٤٣٠ موزيدة البقرولين النتم مع شحم الخزاف وكباش بني باشان والتيوس . . .

اليس هذا كافياً، لتتبع P. M. Abol منها استخلص من ذلك بأن المنطقة كانت لا تزال مشجرة في ذلك المصر، وكانت تصرف اقتصاداً جيداً متجهاً بكامله نحو تربية الحيوانات، وخاصة منها البقر، ولا نزال ، نجهل اذا كان سكان حوران الحضريين في المصر الحديدي الثاني الذي لايمرف علهاء الأثار أي شيء عنهم .. هم لبنة الاستيطان في المصر الكلاسيكي .

م الم بالنسبة للعصر الفارسي، فإن الدلالة للهمة الوحيدة التي يصعب تفسيرها جيداً هي التشديدة التي يصعب تفسيرها جيداً هي اكتشاف كتنز ضخم من العملات (صبائك وحلي) (٢٠ بالقرب من الحدود السورية ــ الاردنية، ونظراً لعدام توفر المعلومات لزيادة الايضاح عن مصدوها، يتعذر ابداء الرأي فيها. في الحصد الملليني تأتي برديات وزنون»، ثم كتب الكايسين على ذكر حوران باختصارا ٢٠٠٠، فالأولى ملكرات ادارية وتجارية من منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، جاءت على ذكر وزان مرة (100 الاوادر (المواقم) التي قد تكون

حورانية مشل، وحيطه على البرموك أو والهيئه في منطقة ساميه؟ (Biou) أو نوى(؟) (NON) ( والثانية ، الواردة في قصص اسفار عهودا المكابي عام 13٣ قبل الميلاد، تذكر سلسلة من المواقع القديمة اتفق اجمالاً انها موجودة في حوران، ومادام علم الأثار لم يأت على غير هذه السوص الجافة، وطالما لم يمكن التحقق من تلك المواقع ""، فهاذا يمكن استخلاصه من تلك المواقع ""، فهاذا يمكن استخلاصه من تلك التنويسات والاشسارات؟ في القرنين الشالث والشاني قبل الميلاد، بأنه كان فيها ضبع وقرى، وأماكن عصمة، وقلة قليلة من السكان.

في نهاية العصر الهيلليني، خرج سكان حوران من الظلمة، وحسب الوثائق المتوفرة حاليًا، فإن منطقة حوران، دخلت في سجل التاريخ منذ القرن الأول قبل الميلاد، ومنذ ذلك المؤمن كان يشوفسر عنها ما يكفي من النصوص العائدة لمؤرخين يونان ورومان، ومن النقوش المهانية والنبطية، ومن الآثار الهندسية للعيارية.

ـ مجموع هذه الوثائق أظهرت وجود عمران وتنمية بمستوى مقبول، ولدينا ثلاثة أمثلة على ذلك :

في وسيع، على الجبل، شرع بيناء المعبد الكبير والبعل شامين، خلال عام ٣٣ قبل المدرد"، وبصب مثل هذا الصرح يفرض مستوى مهم من العمران والثروة.

ـ وأيضاً في اسبع قفد أشار J. Dentez-Feyty بعد أن أصلح نقشاً يونانياً ـ نبطأ، (يعود الأواخر القرن الأول قبل الميلاد) ""، ترى فيها وحدة فنية وتاريخية. وقاعدة تمثال "" بأن الأورانيتس (أي جبل حوران) هو بمشابة هضبة مغطاة بالكرمة، وقد استنتج من ذلك بأن زراعة الكرمة وصلت في هذا القطاع الى مستوى عال خلال القرن الأول قبل لليلاد""،

وعلى نطاق أوسع فقد أعطى (doseph) أداة واضحة عن توطن حوران في المنتصف الشاقي للقرن الأول قبل المسالاه، بالتحديد، قبل ٢٣٣ سنة بقليل من لليلاد، أما السيد وقرارون، حاكم سورية فقد كتب الى أوضطس ناقلاً إليه شكاوي جيران واللجاء والذين كانوا ضمعية السلب والهيب من قبل سكان اللجا"، وبالاستناد الى هذه الوثيقة، وعدم توفر إيضاحات أكثر بهذا الحصوم، يمكن الاعتقاد بأن سكان حوران في هذا المصر، كانوا بمشابة تجمع من القرى الحضرية (هذا بالنسبة للشاكرن) ومن نصف بدورحل (وهم مثير وا الفتن والقرادفي اللجاوفي الناطق الأخرى المتخلفة)، وبالنسبة لحؤ لاء الأخرين تفيد نصوص جوزيف"، وسمة ابون" وإيضاً مرسوم (اغربيها الأول") بأنهم لم يكونوا يارسون السزراعة بل كانوا يلجؤ ن من جهة، من الغزو، ومن جهة أخرى من تربية المواشي، ولاجل ذلك، كانوا يلجؤ ن الى التنظيم الميدروليكي (المائي) الذي يمكن تمريفه وبتنظيم البرك، وهو كتابة عن خزانات للمياه، كانت تغذيها مياه المطروعند تمريفه وبتنظيم الموادن للسحوية عن طريق الجر، وكانوا يقطنون حسب التقليد في مغر تحت

سطح الأرض. بالاشتراك مع الحيوانات، ولم يكن باستطاعتهم االدخول الى هذه المغر إلا اله ادياً ۱۳۰۰.

اثبت تمرياتنا (نقطة بعد نقطة) صحة هذه الاوصاف الأخيرة، التي قد تبلوباتها خرافية ولكن وويتزناين وولايفتون "شعروا بصحتها. في اللجا، مشلا (على بعد ١ كم من المنبوب، والجنوب الفريي من أم الزيتون)، وأيضاً في اماكن أخرى (على بعد قليل من المنبوب، والجنوب الفريي من أم الزيتون)، وأيضاً في اماكن أخرى (على بعد قليل من شهال أم الرّمان، ١٧ كم جنوب، غرب صلخف)، توجد أنفاق عبر البازلت بطول عدة مئات من الأمتار وبارتفاع وعرض بعض الأمتار، وبعد أنفاق عبر البازلت بطول عدة مئات من الخرف وبفضالات عضوية، كانت تلك المغر، مستخدمة حتى عصر متأخر كررائب للخرفان، ومثل هذا السراديب متوفرة في جميع المناطق الصخرية المنبسطة في حوران، وأيضا المبركانية عاصمة في حوران، وأيضا البركانية عاصمة نذا المنبوب الأموي بعد ٥ , ١ كم جنوب شرق بنينة ومغر وتل الحسنة (على بعد ٥ , ١ كم جنوب شرق بنينة ومغرة وتل الحسنة (على بعد ١٠ كم من الجنوب الشرقي للسويداء). فالكثير من هذه المؤركانت مجهزة قليب؛ وعلى بعد ١ كم من المنوب الشرقي للسويداء). فالكثير من هذه المؤركانت مجهزة الموصول إليها بسهولة بواسطة درج يقود الى أرض غرقة واسعة، يصل ارتفاعها الى عشرة أمتار طولاً وحرضاً وارتفاعاً، وبدون، أدنى شك، يعود متطلبات هذه الأحجام الواسعة، المناسلة المناسة، المبل المناسة، المبل.

ان أهمية عمران وتنمية حوران في العصر الهبلليني، التي سبق أن مررنا على البعض من شواهمدها القديمة ، قد نسبت الى النبطين بصورة كلاسيكية ""). وهذه الفرضية ترتكز على وثائق تثبت بأن المملكة النبطية في القرن الأول قبل وبعد الميلاد، كانت تشمل حوران المنوبية حول بصرى وصلخد، بواقع وجود عدة نقوش نبطية في هذا القطاع تتعلق بتفسير المركز المديني الشمائري لموقع سبع بكونه معبداً نبطياً، وعلى جلة من النصوص توضح فصاليات النبطيين الحيوية في حوران والجولان وحتى دمشق من القرن الثاني قبل الميلاد الى القرال الأول بعد الميلاد.

وعما لاشك فيه بأن الجزء الأكبر من حوران، وقد يكون بكامله، كان تحت السيطرة المسكرية النبطية، اعتباراً من أول القرن الميلادي على الأقل، وخاصة خلال حكم اريتاس المسكرية النبطية، حوالي الأعدام ٩٠ - ٩٠ ق. م)، أي اعتباراً من الثلث الأخير للقرن الأول قبل الميلاد، وحتى ضمه الرومان نبائياً (عام ٩٣ - ٩٣ ق. م) بالنسبة للثلثين الشياليين، وعام الميلاد، وحتى شمت جنوب حوران، أما المملكة النبطية قد ضمت جنوب حوران، أما شيالين، فوعام أيا به والوصاية الرومانية أو جزءاً مشمولاً في ولاية سورية الرومانية.

اذن، الحديث هنا يدور حول وقائع سياسية تعوه بالنفع على التطور الاقتصائي للمنطقة، حيث أن حوران عرفت، منذ ذلك الحين، نظام الأمن طيلة وجودها تحت قبضة الامبر ياليين الرومان الممانين نشروا الأمن بواسطة عصالاتهم في المنطقة على ولكن هذه الوقائع لم تكن من صنع السكان لأن لا أحمد منهم فكر يوماً، بأن شيال حوران سيتأشر، باليهود بمجرد أن حاكم الولاية الروماني والبعض من خلفائه جعلوا من هذه المنطقة مرتماً للعملاء منهم، ومن الفطنة والحكمة الانتباء الى دور النبطين في حوران تجناً للوقوع في أخطاء لا تحمد عقباها.

وتحمديداً فإن عدد الكتابات النبطية في القرن الأول بعد الميلاد، والعدد الكبير أيضاً من عملة السبر ونيز النبطية التي اكتشفت خلال تنفيسات موقع وسيعه والتي أبنانت مدى السيطرة المطلقة للنبطيين في هذ العصر بالذات، يجب أن لا يبالغ في تفسيرها، لأن لغة النقرش اليونانية والنبطية التي كانت سائدة، وذات نفوذ لم تكن بالضرورة اللغة العامة، لان تداول العملات اثبتت سيطرة الانباط التجارية فقط على جميع حوران في القرن الأول المبلادي.

ان موقع وسيع والذي أقره وبتلرع منطقة نبطية ، يقي ضمن هذا المفهوم لدى جميع المؤرخين ومع ذلك فإن وبعل شامين و المقدس في هذا المكان ، ليس بإله نبطي ، من جهة أحرى فإن المدليل الذي استمان به وبتلره لاسناد المعبد الجنوبي الغربي الى (دوسارس) أخرى فإن المدليل القرن الأول انكفف خطأه الله إن الحسزف النبطي (السوفير جداً في شرق الاردن) خلال القرن الأول الميلادي ، المتوفر أيضاً في بصرى ويكميات كبيرة ، يظهر في وسيع ، بست سقف هي من بين العديد من عضرات الألوف المحفورة من باطن الأرض ، اذن فالحكم تفضي من الأن وصاعداً ، بعلم اسناد هذا الأبد الكبير (موقع سيع) الى المدنية النبطية نظراً للا ثار المندسية المي المدنية النبطية نظراً للا ثار المندسية والتحضير .

غير أنه يوجد دليل وحيد، يمكن ان يعطينا ترجيحاً لصالح فرضية الاستيطان النبطي في حوران، قام السيد سارتر، وهو يعمل ويبحث في مجموعة الكتابات اليونانية واللاتينية في بصرى، باحصاء ١٤٠ اسماً سامياً، من أصل ١٥٠ اسماً، وغالبيتها قد تكون نبطية "،. ولكن ماصبح قوله في بصرى الماصمة السياسية، وحاضرة القوافل، هل يصح في القرى، وهل يصح في الشهال؟؟.

نسخ هذا الاستمراض الانتصادي ولنُعُرِّ عن الفرضية الأكثر احتيالاً. ان أساس عمران حوران الريفي يمود للتوطن القليم للحضريين اللين توضعوا بنبات، خلال القرن الأول قبل المسلاد، حينها اجتمازت المنطقة عهد ما قبل التاريخ (Protohistore). ان قدم الاحتلال المضروض على الكثير من قرى والقرة، فذكر مبا: تلول الكرك، الصنعية، وتلول وسياء في شرقي الأردن التي أعيد معاينتها خلال تنقينا ، وتطور زراعة الكرمة في الجبل الخوراني في نهاية القرن الأول قبل الميلاد . وازدها رمباني الشعاشر الدينية الجنائزية ، المدنية في هذا المصر ، التي كانت تتطلب مستوى عال ، من الغنى والأسوال على الصعيد المحلي ، جمع هذه الوقائع على اختلاف انواعها ، قادتنا الى هذه الفرضية . وقد بقي الأن تقديم البرهان الأشري الهندسي عنها . مع عدم نسيان حركة الهجرة المهمة للبدو الرحل ، وخاصة الصفوين ، الى تلك المواطن الحضرية (١٠٠٠).

مع ذلك مناتي على ذكر ثلاثة نصوص معروفة، ولكنها ضعيفة التفسير ، فنبرهن على انه كان يسود، قبل العصر المسيحي ، الاختلاف والتضاد العنيف، في أغلب الأحيان، ين الحضريين والرحل ، جاء ذلك في رواية وحملات عبوذا المكابي (Juda Maccabée) ضد مواقع (أراضي جلعاد) الذي كان لبمضهم وجوداً في حوران ""، وهؤ لاء ليسوا إلا النبطيين المنين التقوا بجيش يهوذا في الصحراء بين الاردن وبصرى واعلموه عن سوء معاملة اليهود من قبل أهالي (جلعاد) "" المتوطنين في جنوب حوران ، فائتص الأدلي يبين أنه خلال منتقب القرن الثاني قبل الميلاد ، لا عبال لنكران الوجود المختلط للنبطيين الرحل ولسكان حوران ، واذا ما عدنا الى قرن مضى ، نجد في غطوط الرق (٤٠٦ ع ١٩٥٢ - السطر ١٧ حوران حيث اذا صح حوران ، على عدادة عدى خارج حوران حيث اذا صح النص لم يصادؤوا إلا بعد عودتهم من حوران .

وجد النص الثاني، في الفقرة ١٩٦ من الفهرس ٢١٧ المائد لصاحب الكتبة فوتيوس الـذي انتحـل اسـمـه مؤلف Villa isidori لدامـاسيـوس الـذي كان مؤلفاً اسكندرانيا في القرن الرابم الميلادي(٢٠)

وللايضاح، كانت بصرى عصنة ضدجرانها (الديونيسين) الذين هم سكان السويداه - ديونسياس: من قبل ملوك العرب (النبطيون). وهذا ما يجعل وقوع الحادث خلال القرن الأول قبل الميلاد، أو على الاكتر خلال القرن الذي بعده، فإن الفمل Emitébisu (حَصَّن ضَد) مركب كلاسيكياً مع المضاف. لياخذ معنى (تحصّن ضد) والمتعدي اللازم له متمم أو مضاف ادخل حرف ب مع حالة الجر، عوضاً عن الضاف إليه بدون جر. هذا المسلك أوجد حالة من التضاد، بين بصسرى التي هي تحت النفوذ النبطي وبين أهالي ديونيسياس (السويداد) هذا التضاد الذي يمكن تفسيره كصراع بين النبطين والسكان غير النبطيين في

ــ أمــا النص الشــالث: فهــوغير جازم، فقد أورد فلافيوس جوزيف منه أنه قي عام ٣٧ ق.م، أوكلت كليوبتر، اللي هير ودس الحرب ضد العرب. فتجمع هؤلاء في قنوات، لكن هير ودس هاجهم بلا حذر. فأشار عليــه ملازم أول من العصـــاة، سكان تلك المدينة، أظهر هذا المقطع اختلافاً بين الصرب، وسكنان قاتماتا (قنوات) . ولوكانوا في هذه العملية طرفاً واحداً ضد هير ودس.

\_ يبدولنا الخطأ في عزو مسرعة تطور حوران، اعتباراً من أول القرن لليلادي ب.م الى المحرب السرعة، لهذا علينا أن نراهن بأن المحرب السرعة، لهذا علينا أن نراهن بأن الاستقرار الحديث للمنطقة، وازدها والقرى للتزامن مع هذا الاستقرار، هو الذي شجع العرب السرحل بالاندماج والتحضر، كون أراضيهم للرعي قد تقلصت في سبيل العمران الخشري والدفاع عن المنطقة، وهذا ما أثبتته النقوش.

### القرية

#### التسلسل:

ان التصانيف اليونانية غير الملائمة (قرية) و(مدينة) لحقيقة الوضع الفردي في الشرق القديم ، ظهرت مؤخراً للعيان بعد فحص النصوص الكتابية اليونانية<sup>00</sup>، وقد حالف الحظ حوران لامكانية استخدام الكثير الكافي من الاثارات لدراسة المسألة على أرض الواقع .

حالياً ليست هناك تقريباً، أية قرية في المنطقة غير متوضعة على موقع قديم. لا بل مبنية في غالب الأحيان، على أشار قرية قديمة، وهذا لايمني أن أشكال السكن الحالي والقديم متشابية فالقرى الحديثة تجاوزت على العموم حدود القرى القديمة. وأحياناً تسمى الى أن تتبدل في الأيام الأخيرة الى خليط من المستوطئات شبه المبشرة، (مثل منطقة السويداء، تتبدل في الأياب الأثرية القديمة، لم يعاد عنوا بقسرى الى القائم المثرة على طرف السهوب مثل: وجدل الشورة الوارد ذكوها محتاها تقريباً، كالقرى أن الوارد الأربة الشابية، وإيضاً بسبب مناه على المواقع على طرف السهوب مثل: وجدل الشورة الوارد ذكوها ما المبائلة، وأيضاً بسبب نقص المباه ومورة المسلك). أو قرى اللجا للأسباب المبائلة، وأيضاً بسبب المبائلة، وأيضاً على المرابئ أو مؤمن دائرة نصف قطرها ٣ كم في الشرق والجنوب الشرقي في كل حوران وخاصة في المبائل أربع ضيع من مستوطنات متجمعة، هي: وخرية العنز، خرية مام الجلود، وخريتان اسمها بجهول». وقد تين بعد التقاط المواد من على سطحها، بأنها قرى ذات تاريخ متأخره (بيزنطية، كات لا تزال ما هولة في المصر الوسيط، وبعائمة على السام للشكل الحضري، غير الفروي، وجود خرائب لقلاح رومانية، مع أديرة متوفرة جداً في المنافق ذات الطبعة القاسية.

ان الأمر يحتاج الى كثير من القرى الحالية ، لتحل محل المواقع الأثرية المقديمة ، فالاستيطان القديم لحوران ، الذي وصل الى أوجه ، كان يشمل قرى اقل كثافة من القرى الحديثة. والجدير بالذكر أن أكثر من قرية في منطقة والنقرة، يزيد عدد سكانها في هذه الأيام عن ٥٠٠٠ نسمة. ولكن هذه القرى كانت ترتسم على فراغ لحمته أوسع وأكتف نما هو في يومنا هذا.

لم يكن لحذه القرى جميعها الأهمية ذاتها، لدينا من جهة، قسم من القرى الكبيرة مثل «نـوى» بمقـبرتها الكبيرة المشتركة ، الواقعة على بعد عدة كيلو مترات شيالًا ، فإن صورتها كحاضرة، وبيوتها الكبيرة ذات الطابع الريفي الجيد، تعطينا المثل الجيد (V.infro) (منه. كما أن العنوان unt poxiwyia . الذي اطلق على بعض هذه القرى (مثل .. المسمية .. بريكة . . ) يفيد بأن أهميتها كانت ملحوظة ، بالنسبة لمعاصريها . كما أن دبحدل الشور، التي سبق ذكرها، والتي انشئت انطلاقاً من المركز المجاور لقرية «امتان» تعتبر بالعكس نموذج القرية الصغيرة السائسة في الشرق بصورة خاصة ، وقد أشرنا الى الضيع الصغيرة التي لا يتجاوز قطرها المشة متر، والتي هي على العموم غير مرسومة على خريطة حوران المذكورة في هذا الكتاب، فنذكر منها مثلًا وخربة الرصيف الواقعة في اللجاء على الطريق الروماني المستقيم بين دمشق والسويداء، لهذا الغرض لن نتكلم بعد، في ما يتعلق بتلك المواقع، عن القرى، مخصصين هذه الكلمة لتجمعات اتصفت بتنظيم جماعي متطور، وهذه الحالة تنطبق حتى على القرى الصغيرة، مثل قرية وجدل (٢٥٠). الى جانب هذه السلسلة من التجمعات الريفية، وإلى جانب ذلك الطواز السائد من المساكن المجمعة، هناك اشكال محددة من المساكن الموزعة والمشتئة في العصر الروماني، ذكر عدد من الفيلات في أرياف عاصمة الولاية، بصرى، في جرين، بورد مثلًا. غير أنه لم يعثر حتى الأن على أي أثر لفيلات حول الحاضرات الأخرى في حوران. هذا النموذج السكني في المنطقة الذي كان يجمع شبكة من الفيلات والبيوت على مقربة من الحاضرات، مع شبكة من القرى في كل مكان هو مشترك في الولايات الرومانية حيث ورد وصفه بكل وضوح في مقاطعة (Césarée) سيزارة الموريتانية ١٩٠٦.

من جهة اخرى، انتشرت الأديرة في المصر البيزنطي، ومن الواضح ان الدير والقيلا لا تنـوافق مع أي تطـور تلقـاتي في العمـران، ولكن كانت إشـادتها في حينه، تجاوياً لعوامل خارجية، مثل تمركز وتوسع الملكيات الطارلة، وتطور المؤسسات الرهبانية.

# تنظيم المدى الحيوي (من: مياه \_ حصى \_ حدود \_ طرق)

عند توفر المياه من نسع ، أو بجرى مياه دائم ، أو بشر. لا غرابة في أن تتوضع القرى القديمة حيث تتوافر المياه ، وخاصة في الجبل ، ولكن هذه المياه تنعدم تقريباً خلال السنة في والنقرة وفي اللجا . الخ . . . . ) . فذا كانت المواقع (الأوابد) الأثرية تتوضع بالدرجة الأولى بالقرب من المويان التي كانت خلال جريانها الشتوي ، تملأ البرك الكبيرة المكشوفة والمنحوثة في الصخر في جوار القرية، أو في وسطها. هذه هي طويقة الحصول على المباه التي ذكرها جوزيف (V. Supre) في القرن الأول قبـل الميـلاد، وهي الشـرط الـذي لاغنى عنه في حياة الفرى، وخلال السنين الاعتيادية، من المؤكد أن الأمطار كانت تكفي للزراعة، حيث لم يعشر على أي أشر للري القديم حتى الآن "". ولا يمكن اعتبـار البقـايـا الأشرية وآثار الكتابات والنقـوش، التي اعتبـرت، منـذذمن طويل، أقنية لجر المياه الى القرى، دلائل على الري.

ونشير أيضاً الى أن رحالة عربياً، قد ذكر في القرن العاشر، بعد الحقية التي نحن بصدهما بقليل. أن حقول حوران كانت تزرع بدون سقاية (\*\*)، غير أنه لو أمكن الترصل الى آبسات. بأن الري لم يكن ممارساً في حوران أوموريس منه القليل، تبقى للتساؤل عن الحلجات، الاخرى الفسرورية، مثل لليه الصالحة لشرب الانسان والحيوان ولليه المخصصة للنظافة التي تتطلبها الحياة المصاصرة، وإلى جانب البرك كانت هناك أنبواع أخرى لتخزين المياه، مثلاً: الحزائات الكبيرة المفطاة ولمروّقة بالادراج المنحوثة في صخور وتل قلب» (Supra). الحزائات الصغيرة المحضورة في الصخر والمزودة بفتحات مستديرة سهلة التفطية (في قرية مسيكة مثلاً). أما المبرك فقد كانت من الطواز السائد، وهذا أمر مفيد، فالصهاريج الكبيرة الجاعية المفتودة الجميع الناس لذى ندة المياء تقرض وجود بنية جماعية متينة. وقد أشارت نقوش يونانية في والفرياء تاريخها عام ٢٩٠٤، ب.م، الى بناء احدى هذه الحزانات الكبيرة على أرض التجمع السكاني (١٩٩٣).

استمر وجرد هذه المبرك منذ ظهور القرى. وقد أشار إليها «Joseph» على أنها تجمعات مياه وهي موصوفة لمستنقع أو بحيرة بنقوش من العهد الروماني أو البيزنطي (٢٠٠ ومع ذلك، لم ينقطع بناؤ ها عند الفتح الاسلامي، وقد دل على ذلك نفش عربي وجد في دريمة حازم، مؤرخ في عام ٧٧٧ و٤٤٧ بعد الميلاد. يشير الى بناه البركة في عهد الحليفة هشام بن عبد الملك الذي تميز بنشاطه في مثل هذا الحقل (٣٠).

ضمن هذه المعطيات، أيس من المستغرب، أن موضوع المياه، كان يقيد اختيار مكان الشرية، التناو مكان الشرية، السائد هو استخدام الشرية، تنظيها تها الأولية. وسكدا فيا مخص تمركز القرية كان المنهج السائد هو استخدام الأراضي الصخرية - الريوات - التلال - رؤ وس الجبال - لترك أكبر مساحة ممكنة للاراضي الزراعية. فهذا الهدف يمكن بلوغه في حال اشادة القرى في اللجا - مثل وشعارة؛ التي بنيت على الطفع حصراً.

ان الساحة التي تشغلها القرية المبنية بشكل مزدحم، تكون محاطة بمنطقة بساتين وزراعة شبجرية (انظر الشكل)، كيا هو الحال اليوم، هذه المنطقة تمتد على بعض مثات الأمتار حول القرية بشكل مستمر بتعارض مع ما تبقى من الأراضي الزراعية، التي هي دوماً مغلقة بواسطة جدران حجرية طالية مكونة وحدات صغيرة للاستثيار الماثلي. فهذا التنظيم لا يمكن أن يكون هندمياً، لأنه يضم محاريب غير نظامية، ان حالة مناطق هذه البساتين الشديمة، نادراً ما تلفت النظر لأنها تتعلق باراضي يعاد زراعتها لدى عردة توطن أي قرية قديمة. ومم ذلك، لا مجال للانخداع إذ تم الاستنتاج تعلال مرة واحدة، بعد مقارنة الحاضر مع الماضي، فقد سلم جدلاً، بأنه يمكن سقاية هذه البساتين عند الضرورة بفضل قربها من البرك، ألى كانت سابقاً محصمة لزراعات متعددة لصالح معيشة القرية.

اما تنظيم بقية الأراضي القابلة للزراعة، فقد أصبح هدفاً لتطور منفصل، أي أنه يحيط القرية بحزام زراعي آخر، سواء من الحقول المفتوحة، أومن الحقول الصغيرة المغلقة(١١٥) أو من الاثنين معماً. إذن ما هو الضاصل لحدود قرية عن جارتها؟ الجواب: على الغالب يفصلها منطقة محجرة أوكتلة بارزة صخرية واسعة بمثابة الحدود. كياكانت الغابات المتبقية في الغرب تفصل بين قريتين، إبان العصور المتوسطة ولكن قد يصادف أن الأرض بمثابة هضبة خالية من الأحجار، عندها تصبح معرفة الحدود القديمة سهلة جداً. ومع كل ذلك، كان يوجد حدود واضحة معينة من قبل السلطات الادارية وقد أعيد تحديدها خلال أعوام ٢٩٣ ـ ٣٠٥ تحت حكم، الولاية الربعية، وضمن نطاق الاصلاح الديوكليسيني، وقد تَبع ذلك سلسلة من تنظيمات الحدود المساحية المدونة (١٠)، لأن النصوص الواردة في النقوش تشمير الى تثبيت الحدود التي كانت موجودة سابقاً بصورة رسمية . وفي سبيل تثبيت الحدود كان التسجيل يعاد مرة ثانية مع وضع اشارة أو شكل ما، متجهة نحو كل من القريتين ١٦٦، والشكل الذي بين المحيط يعني تقريباً الحدود، أما الأراضي وأحياناً كلمة الحقول تعنى الأراضي النزراعية (الحقول)(١١) ويستنتج من هذه النقوش أن القرية حسب القاعدة العامة، كان لها حدودها الادارية المعروفة. إن مشاهدة الأرض أو الكليشيهات الجوية لمعرفة حدود المنطقة ، لا تعطى أي برهان مقنع خاصة اذا كان الحد مثبتاً بملاقة قابلة للنقل. أو الاختفاء، وفيها عدا الحدود الطبيعية كالوادي مثلًا. يصادف أحيانًا طرقات قديمة وواسعة محددة بجدران مبنية تكون بمثابة الحدود.

كيف تتوافق هذه الشبكة من حدود المناطق الفروية، مع وضع أراضي الحاضرات أو الملدن تقوم بصورة نظامية، بمهمة الملدن؟ قد يكون هذا السؤ ال وجيهاً. كانت الحاضرات أو الملدن تقوم بصورة نظامية، بمهمة المدقق لمجموعة من الأراضي ومن ضمنها القرى أو بموجب خطة ثابتة كانت تعتبر كسائر التجمعات القروية الأخرى مشلاً. مدينة السويداء (Dionysics) التي هي احدى مدن حوران، كانت حدودها تلامس حدود قرية وعتيل، على بعد أربعة كيلو مترات نحو الشيال، من

ان شبكة الطرق الرومانية لم تربط قرى حوران بيعضها، وانها اقتصرت على ربط المدن والنقاط الاستراتيجية (٢٠٠). فمثل قرية المشنف أو الرشيدة قلّها ترفم الى مرتبة عقدة مواصلات. إلا أن القرى كانت تتصل ببعضها البعض بواسطة شبكة من الطرقات على شكل نجوم ، تصل أي موقع بجميع ما يجاوره ، وتضاف الى شبكة كثيفة \_هي أيضاً على شكل نجمة \_من أي موقع بجميع ما يجاوره ، وتضاف الى شبكة كثيفة \_هي أيضاً على شكل نجمة عمري عرب علية للطرق المناز في الطرقات الرومانية نفسها فوق شبكة من النوع الذي (وصف اعلاه) ، لذلك بالنسبة لحوران ، يجب الطعن في نموذج تنظيم الأراضي الى مربعات منسقة الذي عرضه السيد .E . ... Wirth "أن ... وكانت الدهشة كيرة عندما شوهد على الخريطة ، وعلى كليشيهات العمور الجوية أيضاً ، وفي بعض نقاط شبكة المواصلات ، بين قرى حوران ، بأنها كانت في القديم مشابهة لنموذج النجوم (العقد) المقترح من قبل السادة (Ciwestaller et losch) "أ".

قد تكون غالباً طبيعة الارض مانماً لأنطارق شبكة مواصلات القرية. وفي قفر الاندفاعات الحمية باللجا، التي يجتازها طريق روماني استراتيجي يتجه من السويداه التي المسمية، ولا يصلح إلا كطريق على فردي. فالدخول للقرى مثلاً ومسيكة، كان قد انشى، المسموجب خط وط سير، ثابتة وبتعرجمة جداً تنعطف خلال الصدوع المنخفضات المتجانسة وضعت علامات (اشاوات) على مستوى واحد. وعلى الأرض الصخرية المتجانسة وضعت علامات (اشاوات) على هذه الدروب المرصوفة بالحجارة بكل دفة واعتناء. وعرض هذه الطريق، لا يزيد عن المتر الواحد بالكاد يتيع مرور الرجال وحيوانات الشقل باستناء عربات الجر، بدون انقطاع، ما أضفى على تلك الطرق، اللون الاسود اللامع صالكة وسط الأرض الرمادية التي تحيط با. والغريب في الأمر، أن قرى هذا القطاع من حيث التقوش والعمران لم تك أكثر حصراً من القطاعات الأخرى.

#### سياسة وعيارة

كان لدى القرويين مؤصسات كحاميات المدن: يا لها من مفاجأة ا ومع ذلك، لم يُرْرُ هذا النوع الأصيل المبتكر من التنظيات القروية اهتهام مؤرخي العالم الروماني، حتى في الوقت الحديث، رغم المعطيات الوفيرة والواضحة، التي ورد ذكرها ضمن مقالة السيد (ماكلين هارس) منذ عام ١٩٣٦، ويمكن الافتراض بأن التنظيم المذي تشهد عليه الكتابات التي أوردها هذا العالم، لم يكن، رغم تشابه العبارات، صورة مرسومة عن مؤسسات أو قوانين المدن، بل كان مطابقاً لأشكال قديمة من التنظيمات الجماعة القروية التي يجدر تعقب أشارها في المفردات السامية وفي تاريخ الشرق لما قبل العصر الروماني، هذا ليس موضوع حديثنا هنا، ولا نسعى لأظهار نتائج تحقيق هدفه معرفة إن كانت السلطة المقروية بيد نخبة اجتهاعية، بالاستناد الى دراسة اسهاء الاعلام، وبمعني أصع، يتعلق الأمر هنا بالبحث ضمن المؤسسات القروبية الحورانية، المدونة في النصوص، عن دليل يسهل لنا فهم القرية باعتبارها بقية آثار.

كان سكان القرية «wym» يؤلفون بمجموعهم «wym» أو له صندوق مال جاعي للصرف على النفضات العامة، كما يؤ من ادارة الشؤون القروية شخصيات مختلفة وجهاء غالباً الصديد منهم كانوا مشتركين، كان تحت امرتهم (وظائف. موقتة قد تكون مرتبطة بمهمة واضحة الله المالية المالية المسالة والمسالة والمسالة والمسالة المالية والمالية المالية الموت المالية المالية

وإذا استـذكـرنـا ذلـك التنظيم والسياسي، الـني هوصورة عن استقـلال الـرابطـة القـرويـة، التي يمكن أن يقـرب مفهومها كيا عرف عن (المجلس) البلدي السيزنطي، خلال القـرنـين السابع والشامن ١٠٠٠، فلن تمجب من وجود أموال جماعية ومن ظهور معابد فخمة البناء، في القرية، وكذلك الحيامات والمسارح والأسوار.

ان الملكية الجياعة لبعض الثروات ضعيفة التوثيق في النصوص. ولكن هناك مثالان واصحان: كتابة في وهشهرا عاسم تشير الى منع إنشاء بيدر لدواسة الحنطة أو مستودع أو أية منشآت أخرى (النص هنا عرف) على مكان مشترك وهذه العبارة الأخيرة قد أوردها (Clermonk Ganneau) بمعنى وعن أرض مشتركة بين قريتين س وع»، ولكن هذا المنع لم يصدر إلا بعد تشاور سكان قرية واحلة. الأمر الذي فهم خطأ، بأن الأراضي المحصورة كانت من اختصاص القريبين، ومن المحتمل أن هذا المكان المشترك هو بمثابة أراضي مشتركة، وقد ثبت ذلك المفهوم، بالقانون الريغي الصادر في العصر البيزنطي (سم، وكتابة أخرى، في وجداله (PPUAESIIIA 787)، تشير الى منح قطعة أرض خاصة الى الملكية المشتركة لإقامة بناء على الأملاك العامة.



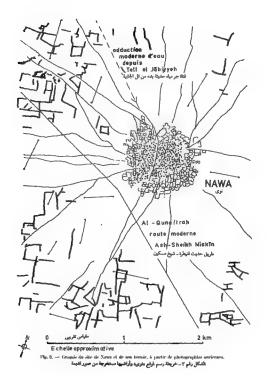



يوجد اذن هنا البات عن ملكية جماعية لمعض الأواضي ، بجانب الملكية الجاعة الملابية العامة ، ومن الصعب الذهاب الى أبعد من ذلك ، ولا بجال للتفكير بأن الملكية الجاعية للأرض كانت الحالة العامة السائدة الله عن بالعكس، فإن واقع الكتابة في وشقراء يشير الى أن بقعة الأوض المشتركة بوصفها وحدة خاصة تبعث على الاعتقاد ، بأن الأرض كانت على العموم بمشابة أملاك خاصة . كا يظهر لنا بأن البحث عن تسلسل اجتماعي في القرية ، أسياسه الفني العقاري ، الذي يمكن الاستدلال عليه بدواسة اسهاء الواهيين في كانبات المقدمات الاهدائية المنقوشة على الصروح والأثارات القروية ، سيكون اجراء مفيداً . ومن المناسب النساؤ ل عن امكانية اعادة توزيع الأراضي بصورة نظامية ، كها تم تعليق في الواضي الحاصة ، ذا مدلول الرامي جاعي .

لاعطاء نظرة الآن، عن تنظيم المجال الأرضي الفردي، لابد من الاعتياد على حالة واضحة. مشل قرية وشعارة والقرية من المسمية على طريق اللجا الشيالي (الشكل وقم ٤). فهي احلى القرى الأثرية القليمة في اللجاغير مسكونة حالياً (القرية الخليفة توضعت خارج الحراب) ولكن رغم خصوصية وضع هذه القرية، فإن منظرها الأثري القديم، إذا ما اتينا على التفصيل، تبدل كثير السبب السكن المتأخر الذي حدث فيها خلال القرن المسرين، (حيث يوجد بيوناً أعيد سكناها أو تعميرها بواسطة بدو (الصلوط) ومع ذلك، فالحالة الراهنة للخرائب تسمع بإعطاء فكرة جيدة عن عمل بنية القرية القليمة.

ان قرية وشعارة التي لا يصرف اسمها القديم، هي مبنية على أرض صخرية وحمية بالكامل ذات طبوقرافية متصرجة جداً، عرومة من أي أرض قابلة للفلاحة، وموقعها ينحوف عن المحاور الكبرى للطوق الأثرية القديمة. ولا تستغيد مباشرة من طريق اللجا الروماني، الذي يمر في المسمية بعيداً عن الشرق منها، ولكن موضع القرية، أتاح لها بالانسراف على مدى عدة أمتار، ومن أصائي طرف اللجا، على السهل القائم في شهالها، يغيدها من وجهة النظر الدفاعية، يعتبر سهلها جزءاً من أراض غرينية بحرية من المهدا الرابع، بينها أرض اللجا في الدائل والجنوب تعتبر أراضي رعي.

ان فحص الكتبابات والخزف السطحي ٣٠٠ وبعض العملات بجعلنا نعتقد بأن الموقع كان آهـالًا بالسكـان اعتباراً من بداية القرن الأول بعد الميلاد، كحد أقصى، وحتى العصر الأمـوي على الأقـل، يتخلل ذلـك أيضاً توطن متوسطي في المهود الأيوبية (حسب النقوش الجزفية) والمملوكية (حسب العملة) والعثهائية (حسب الخزف).

فقد نظم المخطط المرسوم في (الشكل رقم ؛) بصورة ارتجالية على الأرض، بموجب مقياس زاوى بالاستناد الى مقياس الأبعاد، ويواسطة قائس المسافات (الديكامتر). لذلك أتت دقة عيط خطوط المستوى تقريبية. أما درجات الارتفاع فقد أعطيت بالنسبة لنقطة جيوديرية. موجودة وسط الخرائب (النقطة ٨) ، والمخطط هذا يمثل بواسطة خطوطه المتصلة ، الأثار القديمة الأكيدة وسائلون الرمادي المساحات التي أقيمت عليها أبنية في الوضع الراهن (وهي حديثة نوعاً ما في بعض الحالات). فالقرية لها حدود واضحة نظراً لاحاطتها بسور على وجه التقريب. وعلى المخطط لها شكل مثلث قاعدته ضيقة ويستتج من ذلك، بكل سهولة، بأنها قرية ذات حجم كبير، بطور ٢٠٥٠م من الشهال الى الجنوب ويد ٥٠ من الشرق الى الغرب كحد أقصى، وهذه الأحجام الكبيرة ليست بالحالة الوحيدة اذا ما قورنت مع خطط وأم الجهال في جنوب وحوران الذي أعيد نشره حديثاً ١٩٥٠ فالتشابه بينها شديد، وزام الجهال هذه كناية عن تجمع سكني عند نوعاً ماحتى طول أقصاه ٨٠٠ ولكن من المؤكد حتى الأن أنها ليست مدينة، وأيضاً لا مجال للاعتقاد بأن وشعارة كانت فيا مسيق مدينة قديمة مجهولة ، يمكن ربطها بمفهوم القرية ، حتى لولم يعثر مع أية كتابة أو نقوش تحمل كلمة الحسم: قورية ٤.

ان الجسدار المحيطي هو، أحسالاً، صور بسيط، أي جدار من صفين مبني بواسطة أحجار ربط منتظمة، بعرض يتراوح بين ٩٠ سم وستر واحد، وسارتضاع ٥, ٢م كحد أقصى، صفت فوق قاصدة أوعلت مدماكين، وربها لا يظهر ذلك الجدار البتة، وضطط صور أشكل مضلع غير منتظم، وغالباً ما تكون الأجزاء المستقيمة منه مفصولة بانفكاكات طفيفة. أما بناء الأبراج مربعة الزوايا فيبدو منظياً. وقد لوحظ أن الباب (B) مسدود عن طريق تعليل في الجنوب المغربي ينتهي الى منخفض ملائم للمسرور، ويوجد على الغالب، باب ثانٍ في الجنوب المغربي في الى منخفض ملائم للمسرور، ويوجد على الغالب، باب ثانٍ في الجنوب المغربي في 10 وأبواب أخرى قد زالت.

ان بناء الجدار المحيطي مستوحى من الطراز الهيلليني، فالسور مفصول عن العمران القاتم داخله، ويرتكز تخطيطه على المبادىء الطبرخرافية: وقد انتقيت الأراضي المنسطة بالمدرجة الأولى، من أعلى التنقيات الحممية التي تسمح باستطالة أجزاء البناء المستقيم وهكذا الحال، في جنوب القرية، ولكن تضاريس الأرض وعرة جداً في جمع الأحوال، والسور، غالباً ما يساير المنخفضات الضيفة أو ينحدر بصورة عمودية وفق منعطفات المستوى من هذه الجهة من الباب (قا) أو من تلك.

يخامر الشك الباحثين حول مفهوم ذلك السور. هل هو مترافق مع بناء القرية، يمكن الاحت. قداد برجدود قريسة بنساها السروسان منسذ السقسرن الأول قبسل الميسلاد، كم موقع عصن لذلك القطاع المضطرب، أي اللجاء وهكذا يدرك المرء لماذا توجد مساحة كبيرة باقية بدون بناء داخل السور ولم يتطور التجمع السكني لاملاء فراغها. ولكن لم يحسن انتشاء موضع القرية من الوجهة الطيوضرافية، لتكون خط انطلاق كمستعمرة

عسكـريـة. فهـل جرى بالعكس، تحصينهـا بعـد هجوم أوضربة لتفادي تهديد (وقع خلال القرن الثالث الميلادي)، رغم هذا الفرض، يصعب تفسير عمم ملامسة العمران للسود.

على كل حال، اخفقت المسايير العلمية الأثرية في البت بتلك المسألة، حتى هذا السوقت. ووجود تحصين حول احدى القرى لا يشكل، في حد ذاته، مسألة ا فهناك أمثلة المستوى في الشرى في الشرى في الشرى في الشرق الأدنى "". ولكن ظهور مثل ذلك الحصن يبدو نادراً في منطقة حوراا وفي المشقة التي نهتم نبها. ان الدفاع عن القرى، على العموم، كان قد تم وفقاً لمنبح آخر أهلية، يرتكز على ابراز نحو الخارج ويصورة متصلة تقريباً. وإجهات من البيوت متصلة غير منتسرحة خاصة فوق منعطفات الأرض. تصادف هذه الحالة في وعمل الشوره جنوب شرق حوران. إنها كلاسيكية في الشرق الأدنى منذ العصر الحديدي" (هو يحتروان بالأبراج في عض القرى كلاسيكياً في بلدان الشرق الأدنى من العصر الحديدي وهو بحوران بالأبراج

لقد ذكرنا، في دراستنا للسور، المساحات الفارغة في وشعاره، وهي موجودة ليس فقط بين الأمكنة المبتنة وبين السور ولكن أيضاً بين الجزر العمرانية المختلفة. ودون تنظيم واضح. وهنا نصبح أمام نظام طرق وأمام تنظيم مدني (نسبة للمدنيين) غير منسق حيث لا مساقط عصودية، أومستقيمة، وحيث المرور بين وحدتين سكنيتين قد يتقلص ويضيق مساقط عصودية، أو مستقيمة، وحيث المرور بين وحدتين سكنيتين قد يتقلص ويضيق يتعرض و أو يتبدل بالاتجاه حسب مبادرات البنائين الخاصة. لم تموف قرية وشعارة التنظيط المبيق، ولا تنظيم المدن بشكل دقيق. أن فوضى المرور وطبيعة الأحياء المغلقة أن المستقلة، تثبت بأن الحياة، ضمن وحدة سكنية تتقدم على الاهتهام بالتنقل في القرية.

هذه النقطة لا تنصرد بها وشمسارة لوحـدها ولكن هذا الوضع موجود على العموم في جميع قرى حوران القديمة ، حتى لوظهرت هنا وهناك ، كها في وجدل الشوره ، أو في وحوره في اللجا عاور مستقيمة تعتبر أصداء بعيدة لتنظيم المدن على الطراز الهيللينستي .

تقود المساطق الفارغة التي تشغل حيزاً واسعاً التي طرح عدة اسئلة: أهي طارئة ولا فالات منها؟. بلا شك كلا؟. ففي قرية وشعارة باللذات (حسب الشكل رقم ٤) يتضع أن القطاع المواسع الكائر في المنخفض الجنوبي – الشرقي للقرية، هو بالواقع مشغول، بشكل جزئي، بآثار مجمع كبير للعبادة (0)، كانت الزاوية الشيالية لمبده ما تزال باقية، وقد ظهرت على المنطط بعظ بعظ حفية. كا ظهرت هذه المجموعة بشكل قطاع فارغ منبسط بعليمة الحال، كان مبلطاً بالصخر الحممي، تتبعه غوب (0) كومة واسعة من الخزائب التي لعبت فيها أيادي التنقيب خلسة، والتي أمكن بكل صعوبة، تتبع عيطها المستعلى الشكل. فيها أيادي التراب التي لعبت الشك نظراً لوجود العدد الكبير من تماثل العبادة المحلوبة المشكل، من نسور ورسوم نافرة كانت لاتزال منظورة خلال عام ١٩٧٨، وقد تم نقلها المستعلى الشكل، من من سور ورسوم نافرة كانت لاتزال منظورة خلال عام ١٩٧٨، وقد تم نقلها ألى متحف بصرى، بالإضافة إلى فلك، عشر في قرية شعاوا هم كتابة في جامع

القطاع (E) تشير الى بلحة أولى هذه الباحة الأولى تعرد إلى القطاع (E) حيث برى حتى الأن المنطاع (E) حيث برى حتى الأن المديد من الكتابات التي المديد من الكتابات التي أعبد استخدامها في الجامع فرجودها ينطوي على باحة ثانية قد تكون ساحة أخرى بنفس المعبد أو لمعبد آخر يمود للقطاع (D).

هناك، قبل العصر المسجي، في وشعارة»، على ما يبدو، قطاعات على الأقل في المنطقة (D) و (A) غصصة للعبادة. ومن الفيد أن نشير الى استمرار امكنة العبادة، فبالقرب من أول باحة (E) شيدت كنيسة (E) ، لا تزال قواعدها مرتبة، ثم جامع في المصر المتوسطي (E) لا يزال بحالة جيدة. والظاهرة نفسها ترى في القطاع (E). جنوب شرق القربة، حيث بانت كنيسفة في الصدر، جاء على أثرها جامع له محراب بارز، على نفس الموقع، ويمكن القصر أن هناك استمرارا الأصاكن العبادة، من العصر الجاهلي الوثني وحتى العصر الوسيط الاسلامي باستمرارا، وتكميلًا لموضوع أصاكن العبادة هذه، لابد من الاشارة الى حقيقة اكتشاف نصب وثني (C) طلبق على كتلة المسخور فوق تراكم الحمم. فهو بارتفاع هامترا، وقاعدة مربعة ضلعها ه. ٣م، وتشدمه من الشيال مصطبة أبعادها ٣٣٣م عاطة معاعد حجرية متصلة بلرج منحوت من الصخو.

رغم ذلك، فإن الفراغات، غير المكونة، قد تكون غصصة لهام مفيلة، مثل تخزين المياه، وفي الجدار المحيطي لقرية وشعارة»، البرك التي يمكن التعرف عليها ليست كشيرة، ولا يعرف منها سوى واحدة، (ولا يزال الأصر مشكوكاً فيه) في المنخفض الصغير الكائن شرق المنخفض الكبير للباحة الثانية (ال، ولكن في أغلب القرى الفليمة من حوران، تحتل البرك الكبيرة داخل القرية حيزاً لا يمكن تجاهله،

أما المساحات القارغة فلأي شيء كانت تستخدم ؟ كفكرة خاطرة يجب التنبيت منها.
كان البمض من هذه الأمكنة خصصة لتخييم السرحسل، داخل نفس الفرية ٥٠٠ وفي حالات
أخسرى أكثر وضوحاً، تقود الى الاعتقاد، بأنها عبدارة عن علات للاجتهاعات المامة،
وما يشببه ذلك، وفي ومسيكة وفي واللجاء من وجود مجمع نادر (الشكسل رقم
ه) مؤلف من ساحة افقية واسعة من الصخر، غير مبنية، على وجهها أثار سير متجهة نحو
مكان معين، ومقاعد حجرية مرتبة بشكل نصف اهليلج، ونوع من النعة مستطيلة
الشكل بارتضاع ، ١٩، ١٩، منشأة من تكديس ثابت للحجارة بمواجهة تلك للقاعد
المجرية، كا يوجد في وصاحه في اللجا أيضاً كتابة، تشير بكل وضوح الى منبر عام.

إن القرى المحرومة من الساحة أومن الحيز الفارغ بدون بناء هي نادرة ومستثناة ففي ومجمدل الشمورة حيث تعمود الفجوات حالياً ضممن كتمل البناء القروي المتراص جداً الى تداعي واجهات الأبنية. ألى مشل تلك الاستثناءات يمكن أن نسير بتلك الفرضية التي تثبت وجود أنواعاً من الخدامات العامة (معابد، وبرك، ومكان اجتهاعات، ومكان بيت للمواشي أو تخييم). وهي بمثابة فراغات مهمة جداً متر وكة حرة، وخاضعة للتطور العفوي للسكان الله مهند.

بقي علينا أن ذكر الأبنية المسامة في القرية، وقد مر أحلاه ذكر الأبنية العسامة في وشعارة، عشر على بعض الحيامات الصغيرة (H) غرب القرية، غير بعيدة عن السور وقد نشرت عنها بعثة Princeton ۱۰۰۱.

وأيضاً في وشعارة يشار دوماً الى وجود بناء يشك في عائديته ، غير أنه جنائزي بدون شك ، وفي منطقة (ل)على المخطط بقرب الباحة الثانية أشير بخط عريض إلى آثار جدار دات مدماك بسيط مستند على جرف صخري (الشكل رقم ٢) بطول ٢٦،٧٠ ، مشيَّد بعناية ، من أحجار كبيرة لاممة وعصصة (حصى وملاط) - ركائز استناد (أوبنات باب) بارتضاع ه ه ، ٢ وطول وصطى ٥٧ ، ٢٠ . أما ارتفاع الحائط الأقصى المنظور فهوغ م ولكن المستوى الادنى للاساس ، غير منظور وكذلك رأس الحائط أيضاً . هذه المواجهة (۵) هي عمياه (مظلمة) (الشكل رقم ٦) باستثناء رواق بقناطر (٥) بعرض ٢م ينتهي الى باب اختفت مصاريه.

يفتح الباب، من شرفة تعلوه بعدة أمتار، على مغارة طبيعية بشكل منحوف ولها أتجاه مواز لاتجهاه السواجهة، ولا يوجد فيها أي مصدر للفسوه سوى الباب فقط، وحالبا يتم النزول إليها، بين كومة من الأحجار، ولايمكن الجزم باستبعاد وجود درج لها سابقاً، فللغارة بطول ه ٢٥م وعرض ٨م وارتفاع ٧م على الأكثر. قدر هذا العلولكون الأرض مغطاة بأكوام من الحجارة وهي ترابية - فخارية مهشمة - عظام موتى - وان كومات من الأحجار ترتكز على أسغل الحواجز تقوم بمهمة مسائدة في هذا المكان لأن الشرفات البارزة فيه توحي بالأميار.

لاشك، بأن المغارة كانت تموي العديد من المدافن، ويرى فيها على الاقل خمسة مدافن مبنية تجاه الحاجز الجنوبي، ويوجد مسلك ثانوي (C) له شكل بمر (سرداب) ضيق بطول ۱۲ م وعرض ۷۰، م وارتفاع ۴۰، ۱۸ تقريباً، مغلق، يعد ثلث المجرى، بمصراع باب بازلتي، هذا النفلد متزامن مع بقية المجموعة، كون غرجه الجنوبي متصل بالواجهة بواسطة حائط مبني بعناية فائقة وينفس الطراز ومظهر الواجهة والمر، براينا، خصص لادخال الجثث.

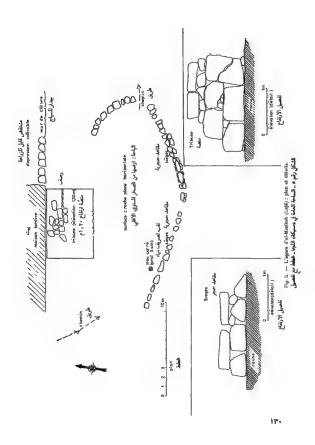

هذا المستوى وأصام الرواجهة توجد الجدوان (C.F.G) القديمة. ولكنها فيها بعد اصبحت (مغلقة). ويسدومن مظهر الجسدار أنه متزامن مع انسادة اللباد الأول إذن كيف يمكن فهم تلك المجموعة؟. فبالرغم من أحجامها الواسعة، لا يمكن البت بأنها صممت حسب طراز ونموذج المسدافن العسائلية، ولكن وجسود الكسومات غير المالسوفة، المبعشرة على أرض المغسارة منذ العصر الوسيط بسبب التقييات السرية، مما يدعو للاعتقاد بأن السرداب لم يكن كذلك منذ البداية وان المقبرة كانت جاعية لجميع سكان القرية القديمة . . عجب اكمال التنقيب والتحري لمعرفة ذلك. والحزف الملتقط، في هذا المكان، يعود للعصر البيزنطي المتاخر (القرن ١٦ على الأقل) ولكن لا يوجد ضرورة للاستمرار من جهة، ومن جهة أخرى،



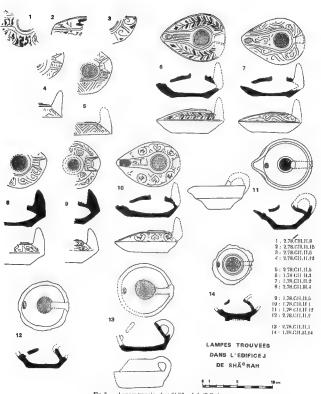

Fig. 7. — Lampes trouvées dans l'édifler J de Shairah الشكل رقم ٧ ـ قناديل عثر عليها في الواجهة إ في شعارة

(a)\_(الشكل رقم ٧)\_من ١ \_ ١٠ قناديل بشكل بيضاوي مستطيل ذات فتحات المراح عريضة أوواسعة ، ولسسان عالم من الطين الاسمو الفاتح الوردي وهو بشكل كوب صغير بحسم mokelég أي اعساره . ومن منطلق السرخسوفة العمريية ، يوجد زينات نباتية حجوانية \_ وهندسية . وإذا كان شكل هذه الفناديل التي تتمتع بوجود خاصرة fourchette عريضة جداً ، يجيز الافتراض بأن تاريخها يعود الى العصر البيزنطي المأخر، القرن العاشر، أما الزينات فترجع بأن تاريخ صنعها يعود للعصر الأموي أو العباسي .

. (b) (الشكل رقم ٧ - ١١) قنديل مستدير من الطين الأحر ذو مقبض، والجوانب . حلت تاريخاً بين القرن الثاني عشر والرابع عشر ص.

(c) - (الشكل رقم ٧ - ١٣ - ١٣ قناديل مستديرة مجسمة - صناعتها غير متفنة ذات مقبض - وهي من الطين الأسمر الفاتح . ان عجينتها السيئة مع شكلها ، يذكران بنوعية الفخار المحلى السائد في العصر الأيوبي والمملوكي .

(b) "(الشكل رقم ٧-١٤) فتديل مستدير مبروم ذو مسكة، مصنوع من الطبن الأبيض المفطى بالدهان الكثيف الأخضر الفير وزي. ويعود طوازه للعصر العربي (١٠٠٠ المتأخر جداً (القرن ١٤- ١٥٠).

ان هذا التطور الطويل الأمد الطارىء على مدفن وشعارة وحدد لنا ضمن زاوية خاصة، موضوع مقابر القرية، لأن المدافن الكبيرة الجاعبة لم تكن هي النموذج أو القاعدة، والموقت مبكر كي نقشر ح ظهور نموذجية معينة لقبور القرية، إلا أننا استطعنا ملاحظة عدد كبير من القبور البسيطة، وبخاصة في والمسيكة المنحوتة في الصخر خارج القرية. ولا يفوتنا ان دراسة ومسيكة في ليست بالمقدار المتقدم، لمعرفة ما اذا كانت هناك مدافن متجمعة، في مناطق حددتها الوحدة العمرانية Communauteفي وذكيره على طرف اللجا الشرقي اكتشفنا خلال نيسان 14۸0 مدفناً مقبياً فيه أخاديد، خارج القرية من جهة الجنوب الشرقي.

بمد ذكر مشل وشمارة و فإن القرى القديمة في حوران ليست بمجموعات سكنية ريفية خالصة . إلا أن السكن فيها يبقى هو العنصر الرئيسي . وهي تسوضع بشكل جزر سكنية متراصة مغلقة باتجاه الخارج متضمنة أبنية وساحات مغلقة ، وفقاً لمخططات غير هندسية ، كيا هو الحال في قرية وشعارة » .



## الوطن الريفي

تعرد أصالة الهندسة المعهارية الريفية في حوران، في بادى، الأمر، الى الاصالة الفنية. فللواد المتواجدة هي الحجر البازلتي المستخدم بصورة خاصة في الجدران ذات الصفيق. لأن في ذلك توفيراً في الحجارة وفي الجهد وأخيراً في الكلفة. بغض النظر عن الضمف الفني للبنائين. ومع ذلك، وفي كثير من الحلالات. يعرف المديد من البيوت الضمف الفني للبنائين. ومع ذلك، وفي كثير من الحلالات. يعرف المديد من البيوت الريفية، المنية، غنية الزخاوف (حثلاً في ونوى» وفي وكفر ناسيج (من فريتين بنينا وفق الميازين» حجرية: الفرحة، أو للذى الاقصى لساحة الفرحة، تبلغ، باتباع هذه الطريقة، وميازين، حجرية: الفرحة، أو للذى الاقصى لساحة الفرحة، تبلغ، باتباع هذه الطريقة، عمر يتمازين، حيث أخشاب المنطقة منذ المحبود ومكذا يكون خشب الأسقف، دلالة واضحة ليس على جث أخشاب المنطقة منذ العصر الروماني، وما قبله، بل على أن تقنية البناء هي حرفة علية، ولا تستدعي اللجوء الى مواد مسورية الشهالية، حيث كان يستورد خشب البناء حسس ودشائلية، حيث كان يستورد خشب البناء حسس وتشائلية،

وهكذا يعتبر البناء محلياً أصيالًا غير متنكر في وسط مماثل ينعدم فيه الخشب، كما في النقب، نجد الحلول نفسها (ايبودا - سيطة - كرنب. . .) ١٠٠٠،

فالنقطة المهمة التي تتعلق بالسكن، هي توفر قاعدة هندسية معرارية، تستخدم في أوسع الحالات، رخم التعقيدات أو الكياليات التي يمكن أن تضاف اليها. وبالنسبة لسورية الجنوبية يمكن (بسدون أي تغيير) الأخذ بالقاعدة التي أعلن عنها حديثاً بالنسبة لسورية الشيالية: وليست للأبنية نهاذج متعددة، لأن الفروقات الكائنة بينها ليست نوعية، انها تتعلق برتيب الجدران، بارتفاعها، وبالمجال المتروك للزخرقة، وهذا يدل على أنها كانت فروقات تتعلق بكلفة البناء، وليس بعفاهيم متنوعة المبادئ، والجوهراً،

ليس من السهل التفتيش بين الخرائب، للعشور على البيت التصوفجي، الذي هو وحده يعشل المميزات الأساسية للبيت الخوراني القديم، دون معرفة مميزاته الخاصة التي لم تندش، بل بقيت سليمة كها كانت، فمثال (الشكلين ٨ ـ ٩) هو بيت بسيط، وعيه يكمن في عدم اكتبال ارتفاصه. وهو بيت في قرية وجدل الشورة (البيت رقم ١ من تأشيرة بيوت هذا الموقع، تابعة لمخطط قيد النشر، ربها يعود بناؤه الى القرن الرابع الميلادي. ميزته الأساسية هي أنه بناء مؤلف من وحدتين متهاللين عملياً. ملتصفتين ولكن غير مشتركين ولاحاجة لموقوف كثيراً عند هذا المترتيب، الذي نجده في سورية الشيالية أيضاً، والذي يمكن تفسيره بأنه كان مسكناً لأسرتي أخوين أوأب وابنه. لنلاحظ أن احد شطري البيت، خاصة الشهل الشهل

الشرقي منه، لأن النصف الثاني طرأت عليه بعض التعديلات، (الأقواس)، بعد استيطان الدووز: يظهر لنا خطط البيت الحوراني القديم.

تبين المخططات الواضحة في (الشكل رقم ٨)، بأن الترتيب في البيت يشرك غرفة كبيرة داخلية بغرفة صغيرة حاجية، المقطع في الشكل (98). يظهر بأن الغرفة الداخلية تشكل الطابق كله (مستوى ٥- ١) أما الغرفة الخلفية فمقسمة الى نصفي الطابق، ولكن يجب ألا يغرب عن ذهننا بأن المقطع، في حالته الراهنة، غير مكتمل، ولا بدمن أن ننشي، فوقه ارتضاعاً عاشلاً بالأضافة الى غرفة عائلة للغرفة الكبيرة الداخلية، ومن فوقها، والى غرفتين متوضعتين الواحدة قوق الأخرى تعلوان نصفي طابقين قوق الخرف الخارجية.

لنحاول الأن العودة الى تفصيل مختلف عناصر البيت.

## الجدران الخارجية:

غطط الغرفة التي نهتم بدراستها مستطيل، والجدران مزدوجة تربطها عوارض حجرية ؛ هي في معظم الحالات، غير منتظمة الارتفاعات، ولكن لا تراجع فيها، ومع ذلك فإن تسلسل الوقائع التاريخية، ودرحة الغنى تدخلان الكثير من المفارقات. فالواجهة التي تتخللها الأبواب والسبابيك والتي غالباً ماتكون مزخرفة بأروقة وبعناصر تزيينية، تقابل بقية الجدران الشلاشة التي تنعم المنافذ فيهما، أو تكاد. والشباك في الحائط الخارجي حالة شاذة (الشكل رقم ٨)، وعلى العموم فإن الجدران الأخبري باستثناء الواجهة هي من الأحجار المقصوبة قليلًا وسيئة الترتيب. (Rough quadrated masonry) حسب تعريف المتات (انظر اللوحة 12: خلفية البيت رقم (١) في «المسيفرة»، بينها الواجهة مبنية من الأحجار المصصة، متصلة فيا بينها بشكل Smooth quadrated masonry (انظر اللوحة الي واجهية البيت رقم (١) في الكرك). مع مظهر على الغالب جيد، تزينه أحجار بازلتية منحوتة. ملساء، جيلة ومتراصة، (higly fmished quadrated masonry) استخدمت كاطارات للفرج والكوي، يتوسط الواجهة باب وحيد بعرض متر وسطياً، يغلق بمصراع أو بمصراعين من البازلت، كما يقارب ارتفاع الفرجة المترين (الشكل رقم ٩). ويعلو الباب على العموم، شباك صغير مربع الشكل (الشكل رقم ٩ ب، انظر الشكل ١٠ب) وظيفته تخفيف الحمل عن الجائز الذي يعلو الباب، وتسهيل بجرى الهواء. كما يشاهد على جانبيه، في غالب الاحيان، شباكان آخران أكبر بقليل، راجع اللوحة lb حيث بجانب الشباكين المستطيلين الكوة المستديرة التي تحل عل الشباك المركزي. وكان بالامكان اغلاق النوافذ بمصراع صغير من البازلت، وهي مزودة أيضاً بمشابك خشبية بالطبع، تشاهد ثقوب تثبيتها ضمن اطار النافذة. ويلاحظ أحياناً واجهة من الكوات المتوازية الخطوط غير المغلقة على ارتفاع قامة









Fig. 10, -- Shā'rah, maison 1 : plan, élévation de la façade. الشكل رقم ١٠ ـ دشعارة، البيت رقم ١ بياتات وارتفاع الواجهة ـ خطط

۱۳۸



Fig. 11. — Umm ar-Zeitün, muison 3 nivesu 0. plaus. الشكل رقم 11. – أم الزيتون اليبت رقم ۳ ـ المستوى (صفر) يذكات

الرجل، كان يوضع خلالها جوار شبيهة يخوابي اليوم لحفظ المياه باردة، بالتبخر عبر جوانبها المسامة.

# الغرفة الداخلية للطابق الأرضي على مستوى ( • صفر) من الأرض

ليس لهذه الضرفة أي منفذ، أو مصدر ضوئي سوى من الواجهة، وهي غرفة بشكل مربع تقريباً (الشكل رقم ٨) (٢٠ ٨٥ ، ٨٥ ) إنها من حجم متوسط، لأن مدى الجوائز البازلتية، يحول دون تجاوز هذا النصوذج كثيراً. وهناك قنطرة في الوسط، موازية للواجهة، قد تكون واسعة أو ضيقة، وهي مبنية من أحجار مقصوبة بشكل أفضل من أحجار الجدران، وهي تحمل العوارض Corbeaux التي تحمل بدورها بلاطات السقف، التي يجب أن تكون عموية على الواجهة (الشكل وقم ٩٠). وقد يصل ارتفاع الخرفة الى ق أمتار أويزيد. وتترك في الجدران أمياناً، وعلى ارتفاع قامة الرجل، كوى فيها أخاديد تستخدم كرفوف أو نقر تثبت فيها أبواب صغيرة الخزائن، والجدران من الداخل مغطلة، بخلط من التراب والتين، وفالباً ما تكون هذه الطينة صلية.

أما أرض الفرف قلها ترتيب خاص (الشكل وقم ٥ و١) و(الشكل وقم ٩ - ع:
الارتفاع). من جهة، درج من حجر، ملتصق بالجدار الفريي، ينتهي بمصطبة توازي
نصف ارتفاع الغرفة وتقع أمام باب صغير للغرفة الخلفية للمستوى وقم ١، واذا وجد قرص
الدرج بصورة دائمة دون الدرج في حالات اخوى، فحينتلد لابد من استمال السلم
المشعد المشعد

ومن الجهة الثانية يظهر الجزء الذي لم يستره درج حائط الغرفة الشيالي وقد فتح فيه ممر منخفض وضيق ( ١٠ , ٧ ه ٧ , ١٠ ) يؤدي الى الغرفة الخلفية . وهذه الفتحة ما كانت تغلق الا يواسطة رتاج افقى ، من الخشب، يمكن ادخاله في فريضات على نصف ارتفاع .

وهناك سلسلة من المعالف (خسة هنا) كل واحد منها يتألف من حوض بعمق ٧٠, ٥م مع حرف، كالسلسلة من المعالف (خسة هنا) كل واحد منها يتألف من حوض بعمق ٧٠, ٥م مع حرف، كاطار من الأربع جهسات وفي بعض الحالات لا يتبواجد الحرف إلا على الجوانب الطويلة، ومن فتحة فوق الحوض يرتفع عن الإرض مقدار ٢٠, ٥م إلى ٥٨, ٥م، أما جوائز الفتحات وسقوفها المزينة، فهي على ارتفاع م، ١٥، م. وهذه الفتحات تربط الغرفة الكبرى بالغرفة الخلفية في المستوى (صفى) الأرض. كما يتبح للرجل الواقف أن يعبر من خلالها. أما الأحواض وآخر الفتحات، فهي مبنية باعتناء شغدي، كثر من بقية أجزاء الحائط.

أسا المدرفة الخلفية التي هي على مستوى الأرض (صغر). فهي بشكل مستطيل منحرف ويعرض ٥ ٢, ٥ مفقط، وقد تكون أضيق في بعض الحالات. وهذه الغرفة لا تشكل سوى مساحة نصف طابق وسقفها مكون من جوائز حجرية ترتكز على عوارض حجرية أيضاً، وتتخذ اتجاه الغرفة العرضائي، وأقصى ارتفاع للسقف لمثل هذا النوع من الغرف هو ٢٠,٧٠، ان التنقيب الذي أجري على الضرفة 4.من البيت رقم 1 في وسيع، خلال عام ١٩٨٧ يغير الى ان هذا الارتفاع لا يتعلى ٥٠. ٥١.

ان أعلى حلقات الأحواض، غالباً ما تكون مثقوبة من جانب للغرفة. بثقب مستدير قطره صسم تقريباً، ولهذا أهمية مزدوجة: الأولى: يثبت بأن هذا الثقب له علاقة أساسية بلمالف بكل تأكيد، لأن له علاقة بالتنظيم الأساسي للغرف السفلية من البيوت الريفية، ولكن الثقوب الصغيرة في أحواض الممالف، تبين مدى ضرورة ربط كل حيوان في مملفه، والأهمية الثانية: هي أن الثقوب المخصصة للمقاود (جمع مقود) الموجودة من جهة الغرفة الخلفية، تثبت بأن الغرفة كانت تستخدم كزريبة للحيوانات. وكان هناك (بالدرجة الأولى) تردداً في انشاء الزريبة ضمن الغرفة (الهسالة) الداخلية الكبيرة. . . مثلها يقوم به اليوم الفلاحون الذين يعيدون استخدام تلك الطوابق الأرضية.

## الغرفة الخلفية ذات المستوى رقم ١

هذه الضرفة كسابقتها ولها نفس الخصائص، من ظلمة، وسقف منخفص والاتصال الموحيد بالغرفة الداخلية هو الدرج. وهنا لا يوجد معالف للحيوانات بل كوى في الجدران وأحياناً شباك صغير جانبي (الشكل رقم ٨ - ١ في الشرق).

الطابق العلوي (المستوى ٢ \_٣): ان البناء والأحجام سواء في المخطط أو في المقطع هي عائلة لغرف الطابق السفلي ذات المستوى (٠ \_ ١) فقط، لا يوجد معالف، اذن، هناك في الأمام غرفة كبيرة جداً ذات قنطرة تمتد على كامل ارتفاع الطابق، وتفتح على غرفتين فوق بعضهما البعض - مظلمتين - ضيقتين وطويلتين في الخلف.

السقف: وهو العنصر الرحيد الذي يندر بقاؤه ، لم نتمكن من ايجاد أية دلالة على سقوف مزدوجية الميل، ما خلا بعض الاستثناءات، إذن، كان يعلو البيوت سطوح منطاة بالطين المتلاحمين ، مثلها هوسائد في البيوت الحديشة الآن في المنطقة. وكانت العوارض الحجرية التي تحمل جوائز السقف البازلتية تفرض حولة كبيرة عما يجعل ارتفاعها يزيد على سطح البيت ليشكل حاجزاً منخفضاً. أما الصعود الى ذلك السطح فوسيلته درج خارجي يبنى على الغالب من جهة الواجهة الأمامية.

لا يشكل تفسير هذه المجموعة أية صعوبة في التفاصيل. فالطابق السفلي غصص للاعمال الزراعية، المدليل الاسماسي في ذلك، هووجود المعالف، بشكل عام، في آخر الغرف الكبيرة ذات القناطر، كما أشرنا. كان يمكن تخصيص الغرفة الخلفية، التي هي على مستوى الأرض (•) كزريبة ، ومن المسلم به أن الحيوانات كانت تدخل وتخرج من الزريبة ، عبر الغرفة الكبيرة ذات القناطر. وهذا ينفي انها كانت غرفة استقبال أو غرفة سكن . وهذا واضح أيضاً بأنه كان يعطى للحيوانات الأكل والشرب اثناء وجودها في الزريبة ، عبر الغرفة الكبيرة ، ومن خلال فتحات المعالف ومن الممكن أيضاً بأن علف كل حيوان، كان يوضع عبر الكوى التي تعلو المعالف أو كانت تودع فيها ، المقاود والبرادع المخصصة لحيوانات الركوب .

إن طبيمة الماشية المزروية هنا تطرح المسألة التالية: فارتفاع المعالف والطريقة المنفردة فيها، 
تستني الخراف والماعز (ولا ذكر هنا للخنازين). أما الخيول فهي كبيرة الحجم جداً سواء 
بالنسبة لارتفاع أغلب فتحات المعالف. أو بالنسبة لأغلب الاسطبلات التي يكاد عرضها لا 
يزيد عن المترين، وقد يحملنا التفكير على الاعتقاد بوجود خيول في حالات بجموعات من 
المرابط الاكثر ارتفاعاً، والمعدومة الممالف"، وفي حالات نادرة تشاهد فيها معالف خارجية 
بالواجهة"، وفي الحالة العامة، يصعب تقديم براهين قاطعة على أن تلك المرابط كانت 
معدة للحمير والبضال والأبقار، ولكننا نميل الى الاعتقاد بأنها كانت خاصة للأبقار، يشار 
الى الاسطبلات في المقوش المكتشفة بالكلمة اليونانية وستافلون، التي لا تبرهن على أية 
دلالة، ولكن في الحالة الوحيدة التي تكون فيها الكلمة اليونانية دقيقة، وفوستاميون، فهي 
دليل قاطع عن مربط الإبقار"".

أما الفرقة المرجودة فوق الزريبة يصعب تفسير سبب وجودها المساد . فهي مغلقة جيداً ومظلمة، تبدو وكأنها خصصت الخزان المواد التموينية ، أو منتجات الغلال (كالحبوب) ولكن ليس من المؤكد أنها مصممة على طريقة مهارية فريدة لا تستخدم الا لصالح الاسطبل، وليس لغيره، فالفرقة التي هي خلف المستوى رقم ١ ، لا تصلح أن تستخدم كمستودع حبوب، لأنه يوجد فيها على الغلب خزائن حائط. ولندكر بعض الحالات التي تسبيدل فيها المغيرة الأربع قليلة الارتفاع . الزربية وغرف المستويات ١ ، ٢ ، ٣ ، به زفة واحدة يقارب ارتفاعها العشرة أمار، معدومة منافذ التهوية والاضاءة، وهي كناية عن مستودع لا يزال يطرح مسألة، نظراً لضيقه وصعوبة الدخول إليه (باب وحيد، في الاسفل، يؤدي الى الغرفة الداخلية).

فالسفسلاحسون السدروز أو الحسورانسيسون أو السبسدو، السفيسن يعسيسدون استعمال هذه الخرائب، دون السكن فيها، لا يحترمون ذلك النظام المقلاني، بل يستخدمون المغسرة كزرائب لمواشيهم بصسرف النظر عن أنسواعها أوخلفها، ويفسس الفلاح ذلك، بأن هذه الغرفة الكبيرة كانت تستخدم، زمن الرومان، مربطأ للحيوانات، وهذا تفسير خاطىء تبرهن عليه أماكن ثقوب المقاود. والأوضاع الواردة (في

التَّكَلِين 11 - 17). (إذن كيف كانت تربط الحيوانات التعمة الموجودة في الزوابا؟). وما التحكين 11 - 17). (إذن كيف كانت تربط الحيوانات التعمة الموجودة في الزوابا؟). وما على ذلك: اجها غرفة خزن للمواد الزراعية ولبعض مواد المؤونة. أو على لصيانة وصنع على ذلك: اجها غرفة الخر. . . وقد نضيف غرفة للسكن. ان الماشية الفريبة جداً من هذه الغرفة ليست بالضرورة مزعجة، ومن خلال منظور الشكلون ٨ - ٩ ، فهي بالمكس تنقل الدف، ولكن حينها غيط الزرائب بالخرفة الكبيرة ذات القنطرة من جهاجا الثلاث (الشكل وقم 11 - 17)، يمكن أن نستهمد، حينشذ، بأن الناس كانوا ينامون وسعط تلك الحيوانات المحطة بهم.

وحري بنا أن نمتقد بأن النوم والحياة المتزلة، بجميع تفاصيلها، كان مقرهما الطوابق العليا ذات المستريبين ٣ و٣، فالعمل والحيوانات في الماني الأرضية، والسكن العائلي فوقها. هلم عادة قديمة، ومنتشرة في الشرق وليست مستغربة. يعيدها البعض الى فكرة دفاعية، حيث يقوم البيت بمثابة برج المراقبة؛ كما يمكن تشبيه هلم الهندسة المعارية بالسكن البرجي المصروف خاصمة في السيكلاد (Cyclados) (٥٠٠٠ ولابد، على كل حال، من ذكر عواصل الدى، الهمها:

لعب الاقتصاد في مساحة البناء في هذه المنطقة وعلى الأكمة الصخرية ، دوراً في الحفيظ على الأكمة الصخرية ، دوراً في الحفيظ على الأرض الزراعية الحرة بقدا المستطاع ، وذلك منذ الوقت الذي نجحت فيه التقنيات المعارية ، ببناء طابقين متبينن ، مثال خان القوافل في (جاوا) الذي يبين بأن هذا هو النموذج اللي كان مطبقاً في حوران منذ العصر البرونزي"ك. وبيا أن الماشية والحيوانات تميش في الأصلى ، على التراب، فمن الطبيعي أن يستقر السكن في الأعلى .

ولابيد من أخيذ الرفاهية البسيطة بعين الاعتبار، فكل من تجول في القرى السورية يعرف الغبار والأوحال التي يتصرض إليها الانسان. والذي يسكن في الطوابق، يبتعد عن الأوساخ، ويستنشق الهواء النشي، كيا يتمتع بالمناظر الممتدة أمامه، والتي تتبح له مجال المراقة.

في هذا الطابق السكني، تصود الأهمية للغرفة الكبيرة ذات القناطر وللدرج الذي يتقدمها، وهي بالحقيقة تماثل اليوم، المضافة، التي هي بالاساس غوفة استقبال وإيواء الضيوف، ولكن هذا لايمنع من استمهالها كغرة طعام للعائلة، في الأيام العادية، وكغرفة نوم، ومن المقروض في غرف النوم عادة، أن تكون خلفية ومظلمة.

ويُشش في بعض الاحيان في الطابق الأرضي على غرف كبيرة مزوكشة بالزينات تستخدم ويُشد في بعض الذينات تستخدم كنرف للاستقبال دون أن يكون هناك أية زربية ملحقة بها . ويبدو لنا منطقياً أن نعتبر الغرفة الكبيرة الطابقية كذات الأسرة الثلاث ـ تربكلينوس ـ التي ظهرت في بعض النقوش (١٠٠٠) عند



Fig. 12. — Al-Kerak, maison 3, plan, الشكل رقم 17 مالكرك البيت رقم ٣ خطط بياني

ذكر انشاء المباني، سيها وأن العنصرين الرئيسيين الله في المنزل هما زريبة البقر من جهة، وذات الاسرة الثلاث من جهة ثانية، وتسمية تلك القاعة بذات الأسرة الثلاث قد تبدو غير دقيقة. ولكن على مايظهر، أن تنقيباً كشف عن مصطبات أومقاعد على جوانب الغرفة، وبالذات على الجوانب الثلاثة منها فقط منالمضافة الحديثة هي اليوم بمثل هذه المقاعد.

ويستدل من استخداصات السطح أنه كان يستعمل ، كيا هي الحال اليوم ، لتنشيف الحبوب ، ومع ذلك هناك نقاط غامضة : فإذا اضيت جميع تلك الغرف المظلمة بمصابيح توضيع مشلاء في الكوى والرفوف الجدارية التي سبق ذكرها ، فليس هناك دلائل على نظام التدفشة - كالموقد - أو المدفأة نادرة ؛ ولا بد من أن يكون استمهال المنقل ، أو موقد الجمر، قد عُمّم . وينطبق الأمر ذاته ، في البحث عن مكان المطبخ : لعله كانت هناك أفران خارجية ، في باحة ألدار . وعلى كل حال ، يتم تحضير الطبغا في العراء (١٠٠٠).

يبدو أن السناج الكثير الذي يفعلي غالباً السقوف والجوانب في تلك الغرف القليمة، كان قد نجم عن الاستعمالات المتصاقبة المتأخرة، ونحن نصرف، في أيامنا هذه، أن البدو المحضرين في سورية والاردن، لايسرددون في إيضاد النسارضمن الضرف المغلقة التي لا يدخلها أي هواء عصودي، تبقى دراسة أرض الخصوفة، غير ممكنة، مادامت التنفيسات لم تحرر المستويسات الأساسية من الركام الكثيف الذي يفطيها. وإذا صدف مرةً، إن شوهد بلاط أرضي جيد، حتى لوكان في الطابق الأرضي، فلاموجب يستدعي الاسراع في الاعتقاد بأن أرضيات الغرف السفلية من طين.

أما بالنسبة للمياه، فإن تعبئة القرب والجرار التي كانت تستقر، على ماييده، داخل الكسوى، تعسب جزءاً من الاحتساطات المتخذة، أضف الى ذلك، بأن هناك انظمة احتياطات أكثر تطوراً، يشاهد إحداها في الشكل رقم (١١). في الزاوية الجنوبية من الفرفة الرئيسية ذات المقاطرة في الطابق الارضي، وفي الطابق الذي يعلوه، هناك خزانة جدارية أقيمت ممتلة على عرض الجدار بشكل مائل، وبدون أرضية: وهكذا يتصل الطابق الاولى بالطابق الأوضي، ويطابق أدنى لم نتمكن من استقصاء عمقه. ولمثال ليس فريداً

فنحن نعتقد أن ذلك الترتيب كان يتيح غرف الماء من الطابق الأرضي ، أو من الطابق الذي يعلوه ، من داخل الخزان . ولديناء أدلة ومثال على ذلك : الحزان الكاثن في احدى يبوتات بريكة "، أضف الى ذلك النظام المبين في اللوحة (١٥)، والذي يظهر الزاوية الشيالية الشرقية لبيت كبير في «الهيّلات يعدو تاريخه الى القرن السادس ، فالاخدود العمودي يشاهد عبر البيت كبير في «الهيّلات يعدو تاريخه الى القرن السادس ، فالاخداد القنوات في داخله (قنوات الارتفاع المبني من الجدار الحارجي ، الذي يمكن أن نعيد جر القنوات في داخله (قنوات ممدنية أو من الـتراب المشدوي) تخصص لتصريف مياه الطابق الأول الوبخة (؟): أو لجلب المياه ، بنفضل الضغط، حتى أعلى مستوى في البيت، وهناك ، من جهة ثانية ، بيوت عديدة استخدمت خزانات فردية صغيرة كانت تقام داخل الأرض ، وبخاصة تحت باحة اللذاء المتخدمة عن باحة اللذاء المتخدمة عن المتفاد الذار

ان البيت الحوراني القديم، ميني وفقاً لنموذج صارم. وهو بحد ذاته وحدة مغلقة ، لا يظهر للخارج الا جدواناً خالية من المنافذ، وفي كثيرة من الحالات ، لا تفتح الواجهة على الحارج ، بل بالمكس نحوباحة البيت الداخلية التي غالباً ما تكون مرصوفة ومغلقة . بحائط صور يطوق ثلاث جهات ، أو بواجهات أجنحة البيوت الأخرى التي تطوق جزءاً منها حالما يكرن غططاً . إن القاء النظر على المخططات الثلاث المختلفة يقنعنا بظهور تلك الباحة المغلقة نقامنا بظهور تلك الباحة المغلقة بعنعنا بظهور تلك الباحة المغلقة خالشكل رقم (١٤٣ م) يبين بيناً في قرية دام المويني، طئل قفر جنوب وخارمة (Khazmeh). أن جناحي البيت مع حائط السور يحددان باحة مربعة الشكل ضلعها ١٠ م تقرياً . تشغل جزءاً منها أماكن عاطة بأسوار صغيرة جداً . وفي الشكل رضم (١٤ ) . في دأم الزيتون ، تمهد

واجهات الاجنحة الغربية والشهالية للبيت رقم ١، والحائط الخارجي الخالي من النوافذ للبيت رقم ٢. مساحة كانت، بدون شك، مغلقة من جهة الجنوب بجدار، ومن جهة الشمال بباب يقمع بين الجناح الشمالي للبيت رقم ١، والبيت رقم ٢، وهذه المساحة تشكل باحة البيت رقم ٢، والشكيل رقم ١٥ يعطى المشل عن وكفر شمس، فالاجنحة الغربية .. الشالية .. والشرقية للبيت رقم ٣ متوضعة حول باحة ، لا نعرف أن كانت مغلقة من جهة الجنوب، بجداً ربسيط، أومغلقة جزئياً بجناح جنوبي مهدوم. وهنا، لابد من ذكر أن مخططاتنا، هي بطبيعة الحال، غير كاملة لأنها نجحت عن كشوفات دون تنقيب، ولأن الأثار القديمة لهذه الأبنية اختفت على الغالب بسبب العمران الحديث، من جهة أخرى، فإن الجدران البسيطة للسورهي التي اعتراها الدمار أولاً. بسبب هجر البيت، لذا فمن الطبيعي، أن وضع الباحة لا يتضح الا نادراً. وهناك حالة معلومة عن بيت باربع أجنحة، متوضعة على شكل مربع يحيط بباحة داخلية، انه بيت جيل في والهيّات، (١٨). ولربها. يميّز هذا البناء وذلك التنسيق مع العصر البيزنطي المتأخر، سيها وأن تاريخ هذا المسكن يعود لعام ٥٧٨ ميلادي، فالنقش يُعرَّف البناء بأن وافلي، auty الذي يعني باللاتينية فيلا (Villa) ، ولكنه يشير مع ذلك الى أهمية الباحة ودورها الرئيسي. ويعتقد أن مثل هذه الباحة في بيت ريفي متوسط، كانت تستخدم كفناء للطيور. أوموقع لفرن. أوباحة للخراف أوللهاعز، أولبعض حيوانات الجر. لم يتم التأكيد، بالحقيقة، من وجود بساتين مغلقة كانت متعلقة بالبيوت ٢٠٠٠. لذا فإننا نتمسك اذن بالفرضية القائلة أن البساتين كانت تشكل نطاقاً حول القرية .

وعلى سبيل الاعباز، وحسب المعلومات المستنبطة من وضع البيت الريفي، يلاحظ بأن الطابق هو هصص للسكن والاستقبال، والبناء الارضي للحيوانات والعمل، وقد صمم ليؤ من للأسرة أو لمجموع العيال المتنخين، باحة مغلقة وعمية. وهذا غير ما ذكرناه اعداد، حول الحياة الجياعية في القرى. فالفعاليات الجياعية والحياة الخاصة، لها ميادينها الحناصة، ووجود السروائسب داخسال السبيسوت دليسل على ذلسك، أضم في إلى ذلك أنسه لا يمسكسن السوصسول السي السرريسسة أو السروائسب والمؤونة الاحتياطية أيضا، الا بعد عبور باب الباحة ثم اجتياز الغزقة الكيرة ذات القنطرة، وذلك وقاية من السرقة، بلدن شك، أو تذكر لفهوم معهاري ساد في عصر كثير الاضطراب (عصر ما قبل الرومان) حيث كانت تخشى السرقة. ولكن نمن الخوف؟ من البدو الرحل، من ساكني القرى الأخرى؟ مع العلم بأن القرى المحصنة جداً كانت نادرة، وثمل بيت، في بنهاية الأمر، كان له حصن أو معتقبل خاص. وهكذا يدولنا ذلك الترتيب للبيت مؤشراً واصحاً لظهور عقلية تعتبر الملكية الخاصة واستفهارها. نقطتين أساسيتين.

يفيد مفهوم البيت، في المنظور المماري الصرف، عن اهتمام شديد بالاقتصاد في

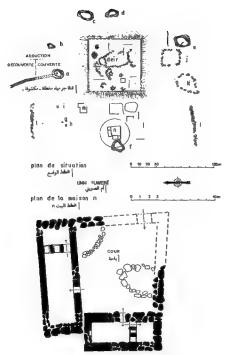

Fig. 63, --- Umm 'Puvini, plan d'ememble et plan de l'une des moison الشكار وقم 17 ـ شطط وجائي وضفط أحد البيوت





المساحة، على الأرض أو عمودياً، دون الانتقاص من اتساع الغرف الرئيسية. ولا من الرخرفة الدقيقة، فتلك البيوت التي لها مناظر بسيطة من الخارج، لها غالباً واجهات جميلة جداً، تتقدمها أروقة بقناطر دقيقة النحت، ومن ضمنها معالف من صنع جيد.

تحدثنا، حتى الآن، عن اليموت القديمة في حوران بصورة غير متميزة، متمسكين فقط بالخصائص المشتركة النموذجية للمنطقة وللعصر - ولكن الرتابة في مفهوم بناء السكن لا تنفي التنوع الكبير الحاصل في النوعة أوفي أحجام الأبنية، فهناك مجموعة من الأمثلة المسيطة أو المعقدة التي توضع هذا التنوع من وجهة النظر النموذجية.

يتمثل النصوذج الأقبل إعداداً (الشكل رقم ١٣)، بمساكن أم العويني. (١٠٠٠) البناء الفقير جداً، المصنوع من الحجارة غير المنحوثة، دون طوابق، وقناطر، وهذا ما يحدد واحدة من أحجام الفرف، إذ لدينا بناء ان متعامدان اجالاً، طويلان ودقيقان (بعرض داخلي الحجام الفرف، و ٢, ١٩ و و ٣, ٢٩) ولم تكن الغاية من الطبول إلا التصويض عن الضيق. وهناك باب واحد لكل بناء يفتح على باحة مغلقة، والزرائب التي ليس لها سوى معلفين، هي غرف صغيرة جانبية بعمق مترين فقط، وحالة الحراب الكبير لا تسمح بالحديث عن شبايك، قد تظهر في البناء يعتبر هذا البيت الذي يعود الى فلاحين فقراء، جزءاً من تجمع سكني، أقيم على مقربة من بناء يبدو دير خوب.

أما النموذج المتقدم ، بالحجم أو بالنوعية ، فقد وصف آنفاً ، أي عندما ذكرنا مثال بيت دجدل الشورى (الشكلان ٨ و٩) . انه البيت القروي الوسط من العصر الروماني ، البيزنطي مؤلف من طابق يعلو الطبابق الأرضي ، وفيه أربعة مستويات . خسة مع السقف بتصميم متياسك (الأشكال رقم ١٦ - ١٦ - ١١) ترينا منه تنوعات اكثر اعداداً ، في الكرك(١٠٠١عثر في البيت رقم (١) (الشكل رقم ٢١ - ١لا واللوحة ١٥) على مجموعة وحدتي سكن ملتصفتين وليس مشتركتين ، واحدة منها لها زرية بخمسة معالف مع ملحق جانبي ، وهو ترتيب يقود الى ضم غرفة صغيرة مربعة في الزاوية الشهالية - الغرية . ويبين داخل الغرفة الكبيرة للطابق ضم غرفة صغيرة مربعة في الزاوية الشهالية - الغرية . ويبين داخل الغرفة الكبيرة للطابق جدارية تنضمن شقاً لتثبيت باب خشبي ، واخدوداً أفقياً لتشكيل رف . بيت خلاء في الزاوية الجنوية - الشرقية .

ان نفس المواصفات موجودة بالواجهة (اللوحة 101) حيث اكتشفت بعض أنواع من الديورة قبل المستديرة عاطة بصف من الزخوف البيضي، وقسم منه مسدود بصليب كشير النيورق، والجدائر الجنريي بحمل مجنحاً مبسطاً في اليسار وفي الوسط، اكلياً و وردة، عضد هرقل - عصبيات عناقيد عنب وفي عقدة هرقل - عصبيات عناقيد عنب وفي الكراد أيضاً الليت رقم (٣٠) (الشكل وقم ١٤) بين خططاً كلاسيكياً آخر، لطابق أرضى

في بناء منفرد حسب الظاهر. فقد وضعت زرائب على ثلاثة جوانب الغرفة الرئيسية، علما بأن معلفاً اضافياً موجود في أحد الزوايا، وثلاثة أبواب باتجاه الثلاث زرائب. يوجد هنا ٦٦ معلفاً تعلوها جمعاً كوى. وهذا يعني امكانية ايواء ١٦ حيواناً. ويعتبر ذلك رفياً مرتفعاً بالنسبة لبيت صغير الحجم ولكن هذا البيت هو البناء الوحيد.

بمخطط البيت رقم (٣) في دأم الزيتون المناسبة (الشكل رقم 11 ـ اللوحة االله بنقى ضمن سلسلة بيوت ذات خطط مستطيل وبسيط، ولكن ترتيبه اكثر تعقيداً: له رواق بثلاث أعمدة في الطابق الأول ثلاثة زرائب (من ١٣ معلفاً) حول الغرقة المرتسية كها هو الحارف في البيت رقم (٣) في «الكرك» . ولكن بنظام اتصالي جيد الإعداد، بالاضافة الى الحاق رظاهرياً غير خارجي) مجموعة من الغرف التي يمكن الانتفاع منها ، E.F والطابق الأرضي ، ومن بينها زريبة بمعلفين، ثم هناك غرف للها و (الزارية الجنوبية للشرف (٨٨) ذكرت اعلاه . ولم يكن في الامكان تحديد موضع الدرج الخارجي بلاقة على المخطعة ، إلا أنه يؤدي ، دون شك ، الى الطابق الأول، والى الباب الموجود شيال قناطر الرواق.

لنستمرض الآن البيوت، فالشكل رقم 10 يشير الى البيت رقم 1 في قرية وشمارة (10 ومنها المسترل الكائن في المكان الوارد على غطط القرية (الشكل رقم 2): هناك المحارة (10 مملفاً). والباحة ظاهرة، جناحان منظوران، والزرائب متوضعة في الجناح الشرقي (11 مملفاً). والباحة ظاهرة، جيد أحلى المخطط في الواجهة وكوتان، وفي الزاوية الشيالية الغربية من الغرقة C المراض والرواق السرغة واجهته (وهومقطع من الارتفاع) ليس بمؤكد (لعلم وجود ركائز للاعملة)، بل عنمل، نظرة لبروز الأفريز.

وفي مشال بيت نوى رقم (٣) (١٠٠٠ (الشكل رقم ١٧ - اللوحة ١١) الذي ربيا، كان يتضمن ثلاثة أجنحة وليس اثنتين، نصل إلى الامثلة الاكثر اعتناءاً واتساعاً: باحة كبيرة مبلطة قد تكون مربعة. الرواق مؤكد تقريباً أما الواجهة الشرقية، ومشكوك فيه أمام الجناح الأخر. فصل في الطابق الأرضي بين الجناح الشيالي بدون زريبة وبين الجناح الشرقي بزريبة (كما أو الطابق الأرضي بين الجناح الشرقي للغرفة الكبيرة ذات القنطرة (٩٥) والتي تفتح على الزرائب (١٧ معلفاً)، ظهور منافذ خلفية للزرائب (٤٥ الم الاتصال مع الخارج، أو مع غرفة مطمورة قد تكون مستودع قمح (الشكل ٧٠ فرفة ١١) ، كونان في الواجهة الواحدة مُثبّة، والأخرى (اللوحة ١١٥) على مستوى الجوائز التي تعلو الأبواب، مستطيلة، وجهزة بشق يوهم بأنه باب، وعماطة ببروز زخرني، وقد كانوا يضعون فيها ما هو أنفس من جرار الماء: غثال، ذخيرة، أو مايم العبادة؟. درج يقود الى المستودع رقم 1 العباحة، ومن ثم يجاذي المستودع رقم 1 العباحة، ومن ثم يجاذي

واجهة الجناح الشرقي وحتى المستوى وقم ٧، فوق الوواق المعاد ترميمه، أما الرواق المتنظر والكائن أمام واجهة الجناح الشيالي (اللوحة IIB) فهو ملحق متواضع ضُمَّ مؤخراً لتوظيفات حديدة.

يمثل (الشكل رقم ١٤) المجموعة المذكورة اعلاه، للبيتين رقم ١ - ٢ ولساحة البيت رقم ١ في وأم الزيتون»: فالبيت رقم ١ يتألف من جناحين معاصرين، يشكلان زاوية حادة، لم يتم توضيح حدودها الا بصورة غير كاملة ، خاصة بالنسبة لجنوب الجناح الغربي ، ولشرق الجناح الشمالي، ولا يستبعد قيام جدارين متوازين، الواحد لسياج باحة البيت الأول، والآخر هو الحائط الغربي للبيت الثاني، للعمل على انشاء طريق بينها. بالنسبة للبيت رقم ١ يشار بجدداً الى القصل الموجود في المستوى ( • صفر) بيت جناح له زريبتين ، في الشهال وجناح بدون زريبة في الغرب، أما الرواق ذو الأعمدة، فهو قائم فقط أمام الغرفة الرئيسية A من الجناح الغربي، والشيء الفريد هنا، هو أن سقف الرواق يصل الى مستوى متوسط بين الجائز اللذي يعلوباب هذه الغرفة، وبين كتف الشباك الموجود بالأعلى. أي على ثلثي الارتفاع الكامل للغرف ٨ تقريباً. أما البيت رقم ٢ ، الذي يهائل الأول بعظمته ومظهره (اللوحة ١١٥ ـ الواجهة والباحة ذات البلاط الحديث، الذي يرتفع مستواه عما حوله) فهو بناه، مستطيل يتجاوز مجموعات غير مشتركة، وهي الغرف (B.C.A.D.E). وبلا شك هناك غرف اخرى وخرائب، في الشيال. فإذا رمّم الرواق الذي كان سقفه مستنداً على الأفريز الذي يمر أمام الغرفتين (A, D)، يستخلص مجدداً بأن هذا السقف يصل الى مستوى وسيط بالنسبة للارتفاع الاجمالي للغرفة الكبيرة A (٣٠, هم). ويشاهد أيضاً قرص درج منظور فوق باب الغرفة رقم ٤, وبقايا درج في الواجهة ، ينطلق صاعداً من ذلك القرص الى المستوى - ٢ - المندثر.

ليس غذين البيتين المتطورين زخارف خارجية، ولكن تتمثل فيهيا بعض الخصائص والدقة، فهناك زوايا خبأة ضمن الجدران (الفرف 18:28 (وربيوت الخلام؟). وأفاريز حجرية فوق بعض الشبابيك (البيت رقم 1) لابعاد جريان ماء الشناء عن الفتحة، وعدد من الكرى المرتفعة في الزريبة (60) وفي الغرفة (28) التي تفتح على الزريبة (20) وأخيراً الفرفة (18) الملخصل منذ البده: يمكن الوصول اليها عبر الرواق، وهي مضاءة بشباك في الواجهة. انها تنقسم الى قسم داخلي مغطى بالبلاط الجيد الصنع الذي يستند من أربح جهات الفرفة، على اطنان جيلة ذات تضليمة منحكمة، والى قسم خلفي هو مثابة غدى للنرع، تعلوه قبة، بعقد كامل وأرضية هذا القسم الذخير مرتفعة قليلاً عن أرضية القسم الداخلي، ماذا كانت تشكل هذه الغرفة؟ أن الشكل المهاري الذي تمثله، موجودة عادة في الطابق الارضي لليوت الجميلة، واستثنائياً في الطابق الارضي المبيوت الجميلة، واستثنائياً في الطابق الارضي المبيوت الجميلة، واستثنائياً في الطابق الارضي المبيوت اجميلة، واستثنائياً في الطابق الارضي المبيوت اجميلة، واستثنائياً في الطابق الارضي المبيوت اجتماع ""."،

ادبيت رقم (١) في ومعربة (الشكل رقم ١٠٠٥) الله بنيه تقريباً البيت رقم (١) في ومعربة (الشكل رقم ١٠٠٥) الله بنيت تقريباً البيت رقم (١) في والم الزيتون ومواه من حيث المخطط أو من حيث مستوى الانجاز والزخرفة: له جناحان متمامدان، الواحدة مزودة بمعالف (في الشهال) والاخرى بدونها، هناك أروقة قابلة للترميم أما واجهات كل منها، والزرائب (٥.٢١) تحوي (٢١ معلفاً). الرخرفة محدودة، إلا أنها متفنة، فنطرة ذات جههة مزينة بتدوات في المغرفة رقم B جوائز مزركشة بناج في الوسط، ويأغصان المغار على الجوانب، على أبواب الغرف ١٦٤٥ واجهة الجناح الشهالي هي واحد من الأمثلة النادرة المحفوظة حتى اعلى الطابق العلوي مستوى (صفر ٤) ولكن غرف الطابق قد اندارت.

نعرض الأن مجموعة البيوت الأكثر اتساعاً والاكثر اناقة مع البيت رقم (١) في وكفر

شمس، (١٠٨) (شكل رقم ١٩، اللوحة ١٧a،b واللوحة ١١a) . يتألف البيت باديء الأمر، من الغرفتين (A, G) (دون ذكر غرف أخرى عكنة في جنوب C,B) ، اذن، يتألف من جناحين (غير متساويين)، فالجناح الغربي رئيسي ويتقدمه رواق بقناطر يشاهد، في الزاوية الجنوبية الغربية من الجناح الشيالي، بدء انطلاق قوس من الشيال الى الجنوب، وسقفه يرتكز على أفريز يقم على ارتفاع ما يقارب ستة أمتار من سطح الأرض المحتمل، فوق هذا المستوى (أي المستوى رقم ٢)، توجب اعادة ترميم بناه طابق، بارتفاع عائل دون شك، على كامل هذا الجناح، وما يثبت ذلك، وجود أساسات جوانب الاقواس على المستوى رقم ٢، وفوق الحجرة A. كما أن نموذج الطابقين الرئيسين والمستويات الأربعة المعروضة سابقاً، ينطبق هنا جيداً. وهـذا يعطى بناء بارتفاع ١٢ متراً تقريباً. أما الوصول الى المستوى ٢ فيتم بواسطة درج على الطرف الجنوبي (غير متطور) من الواجهة . والجناح يتألف من مجموعتين من غرف صغيرة، واطشة، (B.C.D.E) تعلوها مثيلاتها من الغرف في المستوى ١، وهي متناظرة بالنسبة للغرفة الكبرة ذات القنطرة A. والغرفة الأخبرة هذه عيزة جداً: بابعادها (٧٠, ٢٠٪ ٨م وبارتفاع ٢م تقريباً حتى السقف) ويمنافذها، باب في الواجهة بعرض ٧٠, ١م، تعلوه ثلاث نوافـذ كبـيرة كانت مغلقة بشبك وبمصراعين، وباب غربي من الخلف، يرتفع قليلًا بالمقارنية مع البياب البرئيسي، ويحذف الأدراج الداخلية التي تخدم غرف المستوى 6.C.D.: ١. E (وهذه لايمكن الوصول اليها الا بواسطة أبواب قائمة على مصاطب، في الواجهة (B.D). وتتميز الغرفة الكبيرة أيضاً بدقة العمل: اذا كانت الجدران تقدم واجهة خشنة غير مصقولة، ربها كانت مغطاة بطالاء ما، فسطح السقف مرصوف ببلاط متكامل (اللوحة IVa) وتاج العمود في الجانب الشمالي للقوس يحمل على حافته المشطوبة، شكل وردة لها بروز، بينها يوجد (حرفوشه) أي اطار مزخرف بشكل ذنب السنونو يحمل النقش (V C D /E D C) أي الله . مما يتيح اعادة البناء الى التاريخ البيزنطي . وفي الواجهة يحمل جائز الباب الذي يوصل



Fig. 17. , Name, mosem it , plan unvent to الشكل رقم ۱۷ - الروية البيت رقم ۲ - شيقا، هني مستوى صغر



الى هذه الغرفة اشمارة مزخرفة لرمز المسيح، وعلى حجر يعلوه، خط وديكور مزخرف من الرهمور (اللوحة رقم VD)) ثم نقشت عناصر أخرى من ذلك الديكور المحتشم والمقتصر على بعض الرموز على جائز الباب الواقع بين (O. A). وعلى بلاطة سقف الغرفة 0.

يقتصر الجنــاح الشـــالي (في حالته الأولى) على غرفتين صغيرتين (F.G) تطلان على الباحة ، مسقوفتان دون اللـجوء الى الشنطرة وتعلوهما الغرفتان G.F بارتفاع ٢,٥ م فقط، ولا يتقدم هذا الجنــاح أية أروقة .

يتم اتصال الجناحين بزاوية غير مكشوفة في استطالة الرواق، وعلى حافته الشهالية كان هناك باب للخارج، وعلى جداره الشرقي يوجد درج يقرد من مستوى الأرض الى المستوى (١) الغربي، له مصطبة داخلة في البناء الشهالي، حيث توجد عبارة من البلاط الحجرى، كانت بمنابة المرور الى باب الغرفة . D

على الطرف الشرقي للجناح الشهالي، توجد الغرفة H التي هي ملحق قليم ولكنه خلفي، ومبني بالأحجار المحدية. أما الجناح الجنوبي مع الغرفة Z تحددة الجوانب، فهي أيضاً ملحق قديم.

واذا امعنا النظر في هذا البيت يلاحظ وجود ثلاث نقاط تلفت الانتباه وهي : \_ اتساع ونوعية ذلك البناء .

ـ الغياب الظاهر للزرائب

- عدد وحجم المداخل - والنوافذ، لا سيها خارج الواجهة.

يمكن المدودة للحديث عن تلك النقاط حينها يأتي ذكر البيوت التالية: البيت رقم (٣) في ومعربة ع في نوي (١٠٠٠) (الشكل ٧٠ - اللوحة ١٥٠٠) له علاقة مع طراز البيوت رقم (١) في ومعربة ع (الشكل رقم ١٠) ولكن مع ديكور اكثر فضامة وأكثر ابداعاً، في موضوع تنسيق الغرف، يتألف البيت من هيكلين من البناء، شهالي وجنوبي، فالبناء الشهالي من جناحين متعامدين، الأول واسع مع زرائب واهراء في الشرق، والأخر صغير وفخم حتى في الطابق الأرضي في الشهال. وهذا المثل يبين، بأن غرفة الاستقبال لم يكن لها أساس أو وجود في الطابق، ولكن غالباً في الطابق الأسفل بجانب غرف العمل بالذات، ولم يبق أي أثر للطابق، ولكن في غالباً في الطابق الأسفل بحانب غرف العمل بالذات، ولم يبق أي أثر للطابق، ولكن في الطابق الاسفل، يوجد المرزيتان (٣٠٥) مع مجموعة من تسعة معالف على الأقل، مع الاهراء H بارتفاع خسة أمتار حيث يوجد فيه أيضاً الغرف ٨ الفخمة التي يتقدمها رواق موقم في المواجهة، ويتم المخول اليها بواسطة باب يعلوه جائز غني بالديكور (الزركشة ( ١٤٧ م الموحة) وشباكان يزينها من كل جانب نافلة (عين الثور) المستديرة. وهذه الغرفة المرزكشة ( ١٤٧ م بدقة في الداخل أيضاً لما ارتفاع ٧٠ , هم . ولا يمكن قط، أن تكون غرفة صغيرة للمموم . هل الأصر بعود الى غرفة استغبال؟ . أن الغرف ب الكائنة في الحلف والتي لا تحتل سوى نصف طابق (على مستوى صفر) كان يمكن أن تستخلم غرفة نوم، أوصالة راحة للشيوف بطريقة غير مباشرة، يجب التساؤ ل فيها اذا كانت الفرقة الكبيرة، الشبيهة بالغرفة A ـ في الامثال السابقة، (البيوت رقم ١ الغرف رقم A في كفر شمس معرّبة ـ أم الزيتون) هي رغم وجودها في الطابق الأرضي، غرف الاستقبال، وفي هذه الحالة كان يحتفظ بالطابق لإسكان الأملى الدائمين.

البناء الجنوبي للبيت الذي يدو، مع المنطقة البيت الذي يدو، مع ذلك، وكأنه مستقبل وعصري، والمخرفتان +و -له تبدوان أكثر زخرفة من غرف المستوى ذلك، وكأنه مستقبل وعصري، والفرفتان +و -له تبدوان أكثر زخرفة من غرف المستوى (صفر). في الغرفة وقم ١، يرى باطن الفنظرة مزيناً بنتوءات عصودية، والموايتين (اللوحة وبمجموعة لها بروز، بشكل صلف، تيجان، عقد، عناقيد عنب فوق البدايتين (اللوحة /لا) في الفرفة لا، ورغم الحراب الموجود، يرى قوس قنطرة له تيجان مزخرفة، حاملاً على جبهته ديكوراً تزيينياً يونانياً، كما يرى منطلق قنطرة نصف اسطوانية يغطي الجزء الخلفي للذفة.

وفي نهاية هذا الكشف نركز على تنوع البيوت بمثلين (exemples) ، رغم عدم غناء زخرفتها ولكنها متميزة بعدد الغرف ويأهمية المخطط، وهذا يشمل البيوت رقم (٣) (الشكل رقم ١٥) والبيوت رقم (٢) (الصبورة رقم ٢١) في كفر شمس (١١٠) فالبيت رقم (٣) ، يتألف من ثلاثة أجنحة بشكل حدوة الحسان حول باحة ، وكانت بترتيب يصعب دراستها في المكان، لأنها كانت بمجموعها مردومة ، الباحة كانت بكاملها مغطاة ، زقد يكون ذلك في المعسور الدوسيط) بسلسلة من القناطر. وكيا أعيد من جهة أخرى بناء العديد من الأسيجة والجداران بحيث يتعدل البحث في تفصيلها، وخاصة لا يبدو صحة وجود جناح رابع كان يغلق المجموعة الجنوبية ، لأن واجهة الجناح الغربية بلدت متقطعة هناك حسبها أشير على المخطط الوارد (الصورة رقم ١٥)

اما الصالة Z في النسال الغربي، فتشكل حاجزاً واقياً مع البيت رقم (١) راجع (الشكل رقم ١٩) الجناح الشهائي للبيت رقم (٣)، كان في الواقع، ملتصفاً بالجدار الشرقي Z . ونذكر أن الجناح الذي هوجزء من البناء Z أيضاً. يقع خلف البيت رقم (١) واذا قدر أن مجموع الأبنية في البيت رقم (٣)، بنيت في وقت واحد، حسب ظاهر الحال، فتكون لدينا ثلاث مراحل: بناء البيت رقم ١٩، ثم البيت عمع جناحه، وأخيراً البيت رقم (٣). وبموجب الديكور يعرف البيت رقم (١) بأنه بيزنطي، ويمكن تقريب المخطط المغلق للبيت رقم (٣) من محطح السامر راجم ما سبق

والحاشية ٩٦). وهكذا تم الانتقال خلال المصر البيزنطي من المخططات المنترحة نسبياً ، الى مخططات مفلقة. ولكن هذه الفرضية تتطلب أن تكون مستندة الى أحداث تاريخية أكثر وضبوحاً، وإلى مشارنة أمثال أخرى، وعلى كل حال، فإن هذا القطاع من القرية الأثرية وكفر شمس، عرف خلال هذه الحقبة، كنافة في البيوت الكبيرة.

وبالعودة، ألى البيت رقم (٣) نفسه نجد أن الجناح الرئيسي هو الشرقي ، وهو مراقعود بلاشك ، برواق في الواجهة ، يحتوي على غرف جانبية B (لايمكن مشاهدتها) و C مضمة الى قسمين برواسطة حواجز / شيال -جنوب/ ومتناظرة بالنسبة للغرفة الكبيرة A . بموجب غطط بياني كلاميكي فعللاً . وبالمقابل الأجنحة بالشهال والغرب، دون رواق، تجاور غرفاً مربعة متهاثلة تقريباً . ولكن مثل هذا الوضع نادر، ويمكن الاشارة الى تجاور الجنعة الغربية ـ الشيالية ، حيث يوجد مم مكوّع × لائق يشرك الباحة مع الغرفة C والغرفة

حسب مثلنا الأخير ، فإن اليت رقم (٣) في كفر شمس (الشكل رقم ٢٩ ـ اللوحة الا-10 مومبتكر حسب رسم غططه : الطابق الأول غير موجود ، وما تبقى من الواجهة هو غفي بسبب البناء الحديث الـواقع أسام وفوق البيت الأثري : تشاهد في الوسط ثلاثة شباييك مهمة متوضعة فوق باب الغرفة ٨ يعلوها أطناف مزخرفة من حجر.

هناك جناح عارض يقع عمودياً على طول جسم البناء الشهالي، لم تكن دراسته عكنة بسبب التدمير والردم الكاملين، وفي الطرف الغربي من البناء الشهالي، ربها الحقت الغرفتان ما و ٧- بمجموعة البيت اوالقسريسة جداً من الغرب، أمسا الغرف ١٨ الى ١ الباقية فهي متجانسة كها يوجد رواق جيل له سبعة أعمدة يصل سقفه حتى المستوى، أي تحت شبابيك الغرفة ٨، ويرزين الواجهة أمسام الغرف (٨ الى عا) وأمام مدخل الغرفة ٨، تيجان العمودين هي من الطراز الأيوبي، بينها تيجان بقية الأعمدة من الطراز الدوري؟ أما عتبة الرواق في المدخل، عمل على سقفها المزخوف، /صلبياً/ بنحت نافر منقوش وسط تاج اللوحة ١٥، وفي الصدر يوجد صلب آخر منقوش، ضمن اطبار مزخوف بذيبل السنونو، هذا ما يؤكد عودة ذلك البيت الى التاريخ البيزنطي.

لا شيء جديد بالنسبة للتنسيق الصحيح في كل مجموعة من الغرف، بالمقارنة مع الامثلة السابقة، ولم نستخلص سوى ثلاثة تضاصيل هي: وجود باب شهائي للغرفة الرئيسية ٨ ياتجاء السدر – الممر من السرواق نحو الغرف ٦ بواسطة مجر مقبّب السقف واطيء. وضع الدرج الذي يخدم الغرف ٣٠ و ١٩- في الطابق الأول فوق الغرفتين ( و H) (اللوحة طا/)، وبين أيواب الغرفتين الغرفتين تا الواجمة، يشار الى قرص درج مدمر على ارتفاع يقدر بمترين فوق أرض الأساس، ومن هذا القرص ننطلق دورتا درج صاعدتان نحو الغرب، (الغرفة H) ونحو الشرق (الغرفة F) والحقيقة لا يمكن الوصول الى قرص المدرج هذا من الأرض، الا بواسطة سلّم قراء المنارج هذا من الأرض، الا بواسطة سلّم.







الشكل رقم ا ۴ ــ وكفر شعسي ا البيث رقم ۴ ــ خطط مثن مستوى م

تمثيل بيوت نوى وكضر شمس بعض الأمساليب الموحدة، مثل الحجم الكبير، كثرة التعقيدات المتعلقة بالمخططات، الديكور المتزايد في الغالب، اختفاء الاهتمام في تحديد منافذ الوصول الى البيت الى اقصى حد، (يمكن مشاهدة ذلك على المخطط النموذج): فهنا الفتحات، والأبواب والشبابيك عريضة، وليس من الصعب العثور على أبواب تقود الى الحارج في جهات غير الواجهة . حتى لولزم الأمر انتظار جزء اكثر اكتهالًا ، يمكن القول ان وجود عدد من البيوت الفنية في هاتين القريتين، وفي القرى الأخرى المجاورة (مثل كفر ناسج (١١١١)، انخل (١١١١)، الصنعين (١١١١) يؤكد أن تلك المنطقة الواقعة على الشيال الغربي من بتمانيا الأثرية، هي أغنى مناطق حوران: فهله البيوت الغنية كانت على العموم مركزاً، لأغنى الاستشهارات الـزراعيـة، ومع أن بعضاً من الذين قاموا بالتنقيب الخاطف تحت حماية الجيش الاسرائيل عام ١٩٧٣ ، لم يتمكنوا من تميز المذاود البسيطة ، ففسروا جموعة الزرائب بأنها احدار حريم، غير ممينزين المعالف من المشوبيات (١١١٠)، في الواقع ليست هناك سوى منطقة واحدة في هذه المجموعة يظهر فيها نقص في المعالف، في البيوت التي تمكنا من زيارتها بالتفصيل في وكفر شمس، هذا الغياب الغريب وغير المنتظر، يجلب الشُّك فيها اذا كانت هذه المعالف من أصل الاقسام المدمرة، التي اختفت بسبب البيوت التي أعيد بنيانها. ولكن لا يعتقد ذلك، لأن اهتهامنا إنحصر في ثلاثة بيوت. (انظر الشكل ١٥ - ١٩ - ٢٠) التي لم يكن أصحابها، لسبب ما، يهارسون فيها تربية البقر. لا شيء آخو عمل على الاعتقاد بأن تلك البيوت ليست ريفية ، وليست مركز استثهارات زراعية ، ولكن قسم الاقامة والمظهر الخارجي وحده، هو الذي كان متطوراً هنا، أكثر من أي مكان آخر.

إن البيوت الكبيرة المالوقة في الشيال الغربي، وأيضاً في مناطق أخرى مثل (معربة -أم الزيتون) مفمورة بشكل واضع بكتلة من البيوت الشابهة، للمخطط المتوسط اللتي يبدو أنه كان معمولاً به لفترة طويلة، ولعدم القيام بالتنقيب والبحث بعصورة كاملة يتمذر تحمليد الزمن الدي ظهرت فيه أقدم الأمثلة على تلك البيوت. بالتأكيد في أواخر القرن الثاني الملادي، ظهر البناء الأثري القديم، الذي يدعى المدوسة، في وقنوات الاسالات المالاد المحمولة على المنافق المنافق المنافق المحمولة على المحمولة المحم

بيزنطية بصورة ثابتة ، مع منحنى تطوري نحو مخطط مغلق في القرن السادس الميلادي .

# موضوع الملكيات الكبيرة

لابد من أن يكون هناك تفسيراً لتطور البيوت الكبيرة الريفية في العصر البيزنطي، حيث يشار لغنى بعض الملكيات المقارية بسبب النمو الاقتصادي للقرى والتغاوت الطبيعي والاجتياعي اللذي نصا فيها، وأدى الى انطلاقة الملكيات الكبيرة بعد قرون من التطور والازدهار تحت حكم روصا، ولكن لابد من الحذر، لأن هذا التطور عرف في بادىء الأمر، العديد من الصدمات، منها أزمة القرن الثالث بعد الميلاد المشهورة بشكل خاص، والحكم التدمري عام ٢٦٩ ـ ٧٧٠م، ومن جهة أخرى، لأن مفهوم الملكيات الكبيرة في حوران لم يكن قد تطور حتى الأن.

لنحد أولاً ألى البيوت البيزنطية الكبيرة. فهي ليست فيلات بالمهوم الروماني ولكنها بيوت قروية فقط: في ونوى كانت البيوت المتراصة تبعد عن بعضها بضع عشرات الأمتار. وفي وكفر شمس كانت ثلاثة بيوت من أصل الأربعة المذكورة هنا، تشكل عجموعة متراصة جداً لدرجة يصحب فيها غييز عائدية بعض غرفها. ومن الواضح أننا نتحدث هنا عن وسط القريبة الأثرية؛ وعجب ألا تعتبر كمراكز أملاك ومناطق نفوذ، بل مراكز استيارات أغنى من غيرها، ضمن نطاق النظام القروي. وفحوى جمع الشقق السكنية الى غرف المؤونة وغيرها، في وحدة معهارية، هي أن الانسان كان قروياً غنياً يعيش على أرضه (أو على أرض أوكلت إليه، وهدو أمر غير مستبعد نظرياً)، والى جانب عاصيله وحيواناته، وليس كيالك الأرض في المدينة: ولو كانت الحال كذلك، لوجدنا في الأبنية أثراً للفصل بين القسم المدني والقسم الريغي.

هناك سبب آخر يدحون الى أخذ الحفر: هوعدم اجراء تنقيب في هذا الشأن. إن البيت الكبيرة المذكورة، قد تكون بُنيت بدلاً من الأبنية القديمة التي أخذت تتوسع ؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإن غنى تلك البيوت كان يتطور بسرعة، ويمكن أن يعود تاريخ ظهور وطبقة غنية، ونوعاً ما)، في تلك القرى، إلى ماقبل القرن الرابع.

إن الفيلات، بالمفهوم الكلاسيكي، كمجموعة من الأبنية المشيدة لغاية السكن والاستثيار وسط ملكية واسعة ، لم تظهر أبداً في حوران، إلا في حالات عارضة، حول بصرى، وقد أشير اليها سابقاً، هذا فيها يخص الأبنية . أما بالنسبةللملكيات الكبيرة، فقد جاء ذكرها علمة مرات في النقوش، ولكن يجب التمييز بين أسلاك الدولة رأي الأميرية الواسعة الموجودة في عصرنا هذا، وبين الملكيات الخاصة التي لم تكن ميسورة دوماً. لقد اعتبر ج. ب رأي كوكيه """، في احدى دراساته الحديثة، ان الاملاك الأسيرية كانت كثيرة في سورية الجنوبية، خاصة منذ الانضيام الى الولايات الرومانية، وهذا ممكن اذا اعتقدنا أن مختلف مؤسسسي السلالات الحاكمة، الذين وضعوا أيديهم على هذه المناطق، كانوا هم أنفسهم

قد شطروها من أسلاك الدولة. وهذا أمر محكن، وليس فيه إضافة. إن البرهان الواضيح الذي أورده (P. Reycoqueid) من أسلاك الدولة. وهذا أمر محكن، وليس فيه إضافة. إن البرهان الواضيح الذي الوردة (P. Reycoqueid) من إلى أنه كان يوجد في العصر الروماني في الجزء الحوراني من ولاية سورية الكناس من النقوش مؤرخة حسب سني حكم الأباطرة، غير أن هذا الاسلوب في تحديد التاريخ، لم يكن هو العادي في كل الولاية السورية الرومانية، بل كان يميز حكم الملوك (P. المناس بدو مصطفاء) الملوك (P. المناس بدو مصطفاء) الملوك (P. المناس المناس المناس المناس المناس ويوسيفوس (المناس المناس المناس ويوسيفوس (المناس المناس المناس المناس ويوسيفوس (المناس المناس وقداح وقدرية وقد روعت المناس المناس المناس المناس وقداح وقدرية ، وقد أوضيه و وكانت هاده المستوطئة المناس المناس وقداح وقدرية ، وقد أوضيه ، وكانت هاده المستوطئة المناس ا

هناك نصان في /سيا ـ وجابر/ شيال الأردن الحالي، وعلى تخوم حوران الجنوبية (٢٠٠٠) منقوشان على أحجار الحدود الفاصلة، تشيران الى ضريبة زراعية، عكن ترجمته بـ (حقل اميري) غير أن هذا الأسلوب في تحديد ملكية الدولة، قد يكون جاء متأخراً، ولربيا ظهر أيضاً في عهد يوستينانوس (٢٠٠٠).

واذا لم يتم التأكد من وجود هذه الملكية في القرن السادس الميلادي، فهو ثابت بالنسبة للملكية الأمبر اطورية الأخيرة: الملكية الخاصة بالوكيل، التي ذكرها، في ذلك المعصر، جورج القبر صي """ ضمن لاتحت من المدن والقبرى وجمعوصات من القبرى، والكلمة اليونانية وسالتون» (eaction) مشتلة بالتأكيد من وسالتوس» (Saltua)، وتستخدم كلاسيكيا بمعنى والملكية الريفية» (شيشرون ـ جوفينال) وليس من المؤكد، من جهة ثانية، بأنها تعنى ملكية أميرية، وقد أشار غمليد موضعها (يذكر النص بأنها تقع بعد كناثا (Canatha) أي القنوات) فرضيات عديدة، منها المعقولة، في وشيئة شيال وشقاه""، وفي ودير السلط، غير بعيدة عن والكركه""، وممكن أن نعتقد أيضاً، بعيدة عن والكركه"، وممكن أن نعتقد أيضاً، وضمن نطاق المعقول، أن هذه الملكية، المثبة في القرن السادس، تخلف أن كانت أملاكاً أميرية - ملكية فاثير السادس، تخلف أن كانت أملاكاً

بقي علينا دراسة الأملاك الخاصة ، والأملاك المقارية الواسمة ، ريما «الملكية الريفية» ثم هسناك بالقرب من الكفر، في الجبل، علاسة الألف متر المنشوشة ٣٠٠٠، والحاملة تاريخ ١٦٩ - ١٧٩ ب . م ، التي تشير الى حدود ملكية ماركوس هير يبوس، أنها وثيقة قيمة ، تظهر أهميتها بتاريخها القديم، وبلغتها اللاتينية، وبالاسم اللاتيقي للبالك أيضاً، التي تبرهن كلها على أن تلك الملكية كانت تخص مزارعاً، ربها منذ الانضهام الى روسا ـ تملى بصفات الرومان، ان لم يكن روماني الأصل. لسنا متأكدين بأنه لابد من متابعة وليتهان، عندما يشرح بأنه كان من الواجب إحاطة الملكية بأراضي المدولة أو البلدية، لأن علامة الألف متر لاتحمل دلائل على وجود الأراضي المجاورة. وقد أصبحنا مقتنمين تقريباً بعدم مواكبة رأي Domaz مناها الحوارة هي التي كان وwald.

إن ملكية المدولة المذكورة احلاه. قرب دسيا وجابر، محدودة بملكية اوريليان (aurelien) ١٣٠٠ سيها وأن العبارة الأجنبية ضريبة الملكية الخاصة وبأوريليانوس، تزرع الشكوك حول معنى النقش.

كل ذلك يعطى أدلة قليلة ، وأيضاً تواريخ غير كافية ، وحتى الآن لم يتمكن علماء الآثار بالاستناد الى فحص الصور الجوية التي التقطت لمناطق والبثينة ، دير السلط ـ الكفر من اثبات أو إبطال الفرضيات التي تدور حول مناطق تموضع تلك الملكية ، التي تبدو غير أكيدة أومن أخذ الفكرة من حجم الأملاك . ان دراسة أسماء المواقع الفديمة لمجمل المنطقة ، لكن تأتي بأي جديد ، حول البحث عن الملكيات الكبيرة الممكنة ، لقد اقتر خ هـ . سير يغ وتشالينكو استخدام طريقة دراسة أسماء المواقع السورية الشمالية (۱۳۰۰ . فالاسماء المبتدئة بكفر مداله «kapro» القديمتين ، قد تعني القرى، وأسماء المواقع المبتدئة بـ با «Bab» المشتقة من بيت «Bab» الشنزل ، الحقل) قد تعني الأملاك أو الحقول ، الأملاك أو (Karrow) المواقع المبتدئة بكفر (هدول من المعالك أو (Karrow) المحلق مسير يغ ـ يحدد أرض ملكية (Karepou [] auews).

وبالرغم من بعض الشكوك، لا يعتقد بأن الملكيات الواسعة، سواء امبر اطورية أوخاصة كانت قد لعبت دوراً رئيسياً، في حوران أبسان الحكم السروساني ـ البيزنطي ـ يدل على ذلك سلسلة أحجار الحدود الطويلة المتوافقة مع عمليات المساحة في نهاية القرن الثالث الميلادي ـ فمن بين خمسة عشر نقشاً مصروفاً في حوران، والجدولان، وأعلى وادي الاردن، وجنوب الشمام " أربعة عشر منها لاتذكر سوى مدن وقرى، وواحد فقط يذكر ملكية خاصة، ومع ذلك، هي خارج حوران، ونعني بها جسر الفجر في أعلى وادي الأردن" "

الحُلاصة، أنه من خلالًا غياب اقتصاد رراعي حقيقي، فإن الحياة الريفية في حوران، كانت ترتكز على القرى، وفقاً لأساليب وأسس زراعية، وهذا لا يعني، كما رايناه؟ بأن الأراض الزراعية الغنية، بصورة خاصة، وللجهزة بيبوت جميلة، لم تر النورحتى في قلب القرى.

وقبـل القيـام بدراســة مختصرة للأسس الاستثيارية لهذا الاقتصاد القروي، من المفيد عدم نسيان السكان غير القرويين في المنطقة: في أول الأمر، وقبل كل شيء البدو الرحل، ثم الرهبان بشكل ثانوي .

## جوار القرية

البدو الرحل:

تبدو دراسة الأثار الباقية التي خلفها البدوالرحل شيقة ، ولكن يصعب الاحاطة بها ، حيث يشاهد في الصور الفوتواغرافية الجوية ، وعلى الأرض ، المديد من زرائب المواشي للقفلة ، المبنية من الحجارة في متناطق اللجا والكراع الحمية وفي السهب الصحراوية في الشرق والجنوب وبخاصة في وادي / راجيل Raggl بين خازمة وجاوا Jawa, Khazymeh ولكن لا بد من تحديد تاريخها ، وكيف؟ حتى الحزف بالذات احياتاً يوقع بالخطا \_ أما بالنسبة للتخييم . اذا استطعنا تحديد مواضعه أحياتاً \_ بالقرب من تلك الزرائب، دون شك ، فلا ينتظر أن يؤدي التي نتائج معرة ، ولن نلقى جزاء لدقة العمل التي يمكن ان تبذل اثناء التنقيب عن تلك المواضع : ماذا سنعرف عن تجوال البدو، وعن فترات ومدد الاستراحات ، وعن تنظيم العشائر أو الذبائل ؟ .

هنـاك نقطة واحدة تستحق الإشارة ، كيا أوردها السيد P. Gentille (راجع دراسته في هذا المجلد) وهي أن الصور الجوية تمين ندرة الناطق الحورانية التي لم تخلف آثار تنمية زراعية مزدهسرة ، ومنها على سبيـل المثال : قطاع صغير في وسط الجبل ، وبقرب القمم ـ المساحات السحضريسة في اللجب ا ـ والبـاديـة في الشسرق (خـاصـة المنحد الشسرقي لوادي والمبارعة على مناطق خارج حوران . وهذا يعني أنه في زمن ما لم تبق عملياً أية أراض في حوران لرعى مواشى البدو الرحل ، وذلك منذ القرن الرابع للميلاد بلا شك.

غير أن العرب الرحل لم يختفوا من حوران ولكن يجب الافتراض، بأن عددهم قد تساقص حقاً بشكل ملموس، ومن جهة أخرى، كان يتوجب على الرحل الموجودين، التفاهم بشكل صريح مع السلطات المحلية ومع أصحاب القرى حول حقوق التنقل والمرعي الصيفي، وهمذا المذي يؤدي الى الفكرة القائلة بأن للحياة الحضرية تقدماً على حداة المدادة.

ونظراً لعدم توفر المعطيات الأشرية التاريخية الثابتة، يجب ترك الحديث الي علماء النقوش والمؤرخين في الأبحاث والنصوص الهيللينية(۱۲۰)والسامية(۱۲۰۰، والنزعات حول ذلك تبدو واضحة: فقد شهد القرن الأول الميلادي، وأوائل المصر الروماني اكتيال دعوى تحضير المرحمل (حسب LALAMIK فإن القبائل الصفوية Safailo من المُويَّديّين Awdhonens ومن ثُم Dafales تحضرت بكاملها خلال القرن الأول المبلادي ٢٠٠٠ وإند عاجهم في الدفاع عن الأراضي النبطية ٢٠٠٠ وإند عاجهم في الدفاع عن الأراضي النبير المدير المستقرار خلال المنين اند يجوا في المحيط الحضري، كانوا خاصة من عداد الصفويين Salaite بعد أن ساد الاستقرار خلال القرنين ٢ و٣ ميلادي . واعتباراً من القرن الرابع المبلادي ظهر البدو الرحل على المسرح ثانية كقرة يُحيب لها حساب . وقد تنامت هذه الحركة بسبب تأييد الفتح على المسرح ثانية كقرة يُحيب لها حساب . وقد تنامت هذه الحركة بسبب تأييد الفتح الاسلامي لها في القرن السابع المبلادي . فالقبائل الكبرى القادمة من الجنوب الشرقي هي بالتبابع : التوخيون - العمالي و - وقد أشار السيد ساور ٢٠٠٠ الى كيف كانت بعض القبائل الكوي الموري الرعي الصبغي ، والتغويض الرسمي وخاصة القبائل تتلقى من بيزنطية - المال والقمع وأراضي الرعي الصبغي ، والتغويض الرسمي وخاصة المعامدة الما المعامد عدود الولاية العربية ، عموع البدو الحرول في المنطقة التابعة له ، حتى ولو تجاوزت سلطته حدود الولاية العربية ، والمحالفة ضد العدو الفارسي .

كيف تمكن القروبون من معايشة ذلك المد للرحل في المهد البيزنطي خاصة في القرن السادس الميلادي؟ سؤ ال يبقى مفتوحاً دون جواب. وخلال عصرنا الحالي بكامله لم نتوصل الى فهم أفضل حول كيفية قيام المعايشة. يبدو من الناحية الجغزافية ان الشيال والشيال الشرقي من الجبل كانا، بين القرن الأول والثالث الميلادي، منطقة تحضّر عيزة، والدليل على الشرقي من الجبل كانا، بين القرن الأول والثالث الميلادي، منطقة تحضّر عيزة، والدليل على المعدر الغساني (في القرن السادس الميلادي) خصوصاً في شرق الجولان (مثل عقربة - تل المعدر الغساني (في القرن السادس الميلادي) خصوصاً في شرق الجولان (مثل عقربة - تل الجابية) ومنطقة بصرى (مثل المدير - وخوبة) لللك يمكن فصل بعض المناطق المفضلة لتمركز البلو الرحل.

بقيت الطريقة التي بموجبها كان البدو الرحل يتحضرون، عرضة للجدل، يعيل السيد المسالة التي المختلفة (المن مشل: الإقساسة في أحياء من القبرى مشل ورسان الناري الله المختلفة (المن مشل الإوسان النارية) واحياء من القبرى مشل ورسان النارية والمسالة التورية المناز ا

لقد ظهرت طريقتان من التحفسر، الاندماج الجزئي في قرى الحضر، أو تأسيس قرى جديدة؛ ولكنا لا نعرف أيتها التي سادت. والفرضية الثانية هي بالتأكيد الأكثر الفة. فخلال العقود الأخيرة. تحضر بدو الصلوت في اللجا وبني الحسن في شهال شرقي الاردن، ببناء القرى على الملاكهم وليس بتجمعهم في القرى الدرزية أو في ريف البلقا. ولكن هل تعيد الحركة الحالية هذه الى اللاكرة. الحركة التي حدثت في نهاية العصر الهيلليني؟ والأمر يحتاج الى الكثير لكي يتحضر البلد جيمهم. وفي القرن الثالث الميلادي، عشر على نقش في قرية وطريبا الله الله الى حاكم الولاية (ci ano eovous voma awv ethnos)، وهي عبارة عادية تدل على القبيلة أو على بجموعة القبائل. ويدذكر نقش آخر في وطربا الأساس والنقوش في غيبات الرحل. كان الوصط البلدي معترفاً به بصورة كاملة حتى في الكتابات والنقوش اليونينية في المتعابات والنقوش اليونين حسب الحالة (ما العالم الما الما المناس والنقوش الميونينية في المتعابات والنقوش (فليونين) حسب الحالة (۱۳۰۰).

وفي حال عدم تحضر البدوسابقاً، ما هو الدور الذي كانوا يقوسون به؟ كانت اللمسوصية وقطع الطرق مستمرة فعلاً قبل قدوم روما. أو أعوانها المحلين "" عند الهجعة البدوية للرحل في العهد البيزنطي """. ولكن هذا ليس وقفاً على العرب الرحل. ففي نص يوسيفوس حول قطاع الطرق في اللجا خلال القرن الأول الملادي "". (شارة على أن أولئك لم يكونوا رحلًا " مرفاً، الأبيم كانوا ينشئون القنوات ويبنون خزانات للمياه. وفي أوائل القرن الشال المسلكية عن المسامة عن الأمير الطور وفي المستقبل) فيليب العربي، وثيساً لقطاع الطرق ولكن لم يقل لنا أحد أنه كان رحالًا "" فقد كانت روما تحاول تجنب القرى من القوى العسكرية التي كانت من الرحل الذين تجتديم لملدفاع عن الثغور: ضد القبائل العربية الاخرى، وقد ذكوت النقوش أساء بعض الرحل الذين كانوا خططين للحروب أو الممارك"".

ولكن الى أي حد يبقى حقل تربية المواشي عصوراً بالرحل، بينيا الزراعة في القرى؟ 
سيها وقد تبين بأن تربية الإبقار على الأقل كانت تمارس على نطاق واسم في القرى. أيدعو 
ذلك الى الاعتقاد بأن القبائل الرحل تخصصت فقط بتر بية الحراف. الماعز، والجيال، 
والخيول؟ بكل تأكيد نعم، ولكن هذا الإيستني القرى من أنها كانت تمتلك قطعاناً خاصة 
بها توكل رعيها للرحل وقف أشير سابقاً الى المساحات الحالية حول القرى، وقد كانت 
حظائر قطعان المواشي، لنذكر إنه في أوائل القرن الأول الميلادي كانت حاضرة أم قيس 
وهنائر قطعان المواشية عن حوران والقسرى المجاورة لما كانت تمتلك قطيعاً كبيراً (من 
الحنازين يقوم رعاة بسوقه الى المراعي المحيطة (٢٠٠٠).

لنترك جانباً موضوع الصيد، لأن المستندات الأثرية قصرت حول ذلك، الا اذا عدما

الى العصور الغابرة (١٠٠٠) أما بالنسبة لمركز مرور القوافل، فقد تأكد بأن التجارة الكبيرة المؤدمرة عبر الصحراء بين تدمر وبلاد مابين النهرين، ومع الخليج بالانطلاق من بصرى عن طريق دير الصححراء بين تدمر وبلاد مابين النهرين، ومع الخليج بالانطلاق من بصرى عن طريق الأمر نفسه، بالنسبة لنقل المؤود وسرحان، عن الشخل الشاغل الكبيرة. وهل كان الأمر نفسه، بالنسبة لنقل المؤود والمنسقة وخاصة الى دمشق، وصور عبر طريق طبريا و لقد عُثر في الملدن الى الأسواق الخدرجية وخاصة الى دمشق، وصور عبر طريق طبريا و لقد عُثر في جديرة المدسى، على آثار الطريق القديم الذي كان يربط دمشق بنوى ثم بشواطىء بحيرة طبر يالاندان المؤود المنسقة بنوى ثم بشواطىء بحيرة طبر يالاندان المؤود المنسقة بنوى ثم بشواطىء بحيرة المدسى، منظر يمثل وحمرة الرئابية ١٩٣١. م، ومن بين المنساهد الأخرى، منظر يمثل وحمرائة في الموزاييك تمثل النطاق الزراعي وغراسة الاشجار: هذه الموحات توضح جيداً تداخل الخياة الحضرية والبدوية في حوران القديمة.

#### الأديرة

خلال زمن الموجدة الجديدة للبدو الرحل، تين بان الرهبان في الصحراء لعبوا دوراً حاساً بالنسبة لقواعد العلاقات مع البدو، وخاصة في موضوع اعتناق الرحّل الديانة المسيحية اعتباراً من النصف الثاني للقرن الرابع الميلاي (۱٬۰۰۰، كان هؤ لاء الرهبان يعيشون في صومعات تصرف باسم والديره حسب الدراسة اللغوية التاريخية الروم. وهذه العلاقات كانت وثيقة كلما كان الرهبان يدينون بطبيعة واحدة في المسيح، وكلما كان عرب الصحواء إيضاً مناوئين للمجمع الخلقيدوني (۱٬۰۰۰، لدينا الاتحة جزئية لأديرة (مونوفيزينية) تعترف بالطبيعة الواحدة في المسيح، يعود تاريخها الى عام ۷۰ وب . وفي الولاية العربية، عدد لابأس به من تلك الأديرة التي تقع في حوران (۱٬۰۰۰).

من جهة أخرى فإن مراجعة الآثار المهارية على الخرائط، والصور الجوية والأرصية، تسمح بمعرفة العديد من أوابد الأديرة وقد يكون ذلك صعباً حينها تكون الأديرة في القرى التي كانت مأهولة، مثل كفر شمس ـ كفر ناسج، ولكنه سهلاً حينها تكون تلك الأديرة مشادة في بلاد منبسطة ومكشوفة. ومع ذلك ليس من السهل دوماً تمييز وديرة في قرية فقيرة متأخرة. وقد تنطبق تلك الصعوبة على الدير الواقع جنوب وبصرى، حيث الوضع الحالي للخرائب، لا يساعد على التمييز بين الاحتياين المذكورين، ولا يعرف ذلك الا بواسطة الدراسة اللغوية التاريخية، ويواسطة نشر الطبعات الأولى من الكتب القديمة لـ Princeton الاتبائي لها صلات بالأديرة. وهذا ما ينطبق أيضاً على الزبرة الواقعة شهال وصور اللجاء. فقد عرف بواسطة كتاب موسل من اباء إيرتية ارشمندريت) يفيد عن وجود دير فيها (١٠٠٠) ولكن التنقيب ضمن مساحة بسيطة في الموقع ، لا يتيح الا ثبات بأن الموقع بأكمله كان ديراً ، أو أن الدير كان قد أشيد ضمن أبنية الفرية .

من هذا النسك المنهجي يهر زالشـك التـاريخي الجسيم . أكان هناك شبكة من القرى خلال القرن السادس (تقريباً) أو توزع في الأديوة؟

من جهة أخرى وعند التنقيب في اطراف البادية وشرق حوران، لم تتوفر القناعة بوجـود طابـم خاص، لأي ديـر من خلال الصـور المنشـورة بالاشكال رقم ٢٢ و١٣. في دير الشعير (الشكل رقم ٢٢)(١٧٠) توجد الخرائب التي تتألف من سور مربع الشكل تقريباً (٥ , ٣٦ و٣٦) بحيط بربوة صغيرة ، حيث يتكلس داخلها أبنية تشكل مجموعة متراصة يرتكز بناءها على الجهات الأربع للسور والمساكن مبنية من الأحجار القليلة التقصيب، ليس لما سوى طابق أرضى على الأكثر، مع واجهة اكثر اتساعاً واعتناه، وفي الوسط قد تكون كنيسة . وهناك بنماء في الغرب قد يكون ملعباً أوساحة ومجموعة الأبنية تفوق متطلبات «الضربة» المنفردة ان الوضع العام يعطي الفكرة عن حياة مكتظة جداً وجماعية، متر افقة بقلق قد فرضته ضرورة الدفاع، تثبت دراسة المواقع التاريخية الحالية لغوياً بأنها تتعلق بوجود دير. والشكل رقم ٢٧ يوضح حسن التنظيم المبائسروفي الجوار، وهوعبارة عن سوركبير من الأحجارُ (تجاه النزاوية الجنوبية - الغربية) وقد يكون بيدراً، لدراسة المحصول، أوحظرة للمواشي ذات سور خفيف أو زرائب مغلقة ، ويعض الأبنية النادرة الخارجية المشادة على السور. وبقرب الدير مباشرة يوجد بركتان واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، وأخيراً يشارعلي وجه الأرض وعلى بعد ٨٠ متراً شرق وشيال الدير، الى وجود صفوف من الأحجار الأثرية، بمشابة حد لتُخاريب صغيرة مبنية من الحجارة بشكل هندسي تقريباً. وقد يكون هذا آثاراً لحدود بساتين خضراء أو كرمة تعود للدير، وهي قريبة بحيث يمكن من الحراسة الدائمة، كها يمكن سقايتها من ماء البركة.

أن تحديد التاريخ مسألة عسيرة بالتأكيد، ولا يستند الا على الخزف فقط. وبالاضافة الى وجود بجموعة من القطع الحزفية تعود للعصر الأيوبي وللملوكي، يوجد قطع خزفية تعود بالتأكيد الى العصر البيزنطي، أن الأبلدة (للوقع بالتأكيد الى العصر البيزنطي، أن الأبلدة (للوقع الأسري) وأم العصرية، والشكسل وقم ١١٠٠ أقرب وحسازمة على طرف البسادية، هي أقبل حفظاً، ولكنها أوسع وتُشل انتظاماً خارجياً أكبر، مثيراً للاهتهام، وهويشابه الى حد كبير /ديبر الشمير/ باستثناء كل مايتعلق بدخارج الدير. فإن مجمله يشكل مربعاً الى حد كبير /ديبر الشمير/ باستثناء كل مايتعلق بدخارج الدير. فإن مجمله يشكل مربعاً طول ضلعه ه ٢٥م من كل جانب تحيطه وأكمة، طبيعية تترك مجالاً لتمييز الابنية السكنية المكتبة ويبدو أن الوسط كان خالياً من الأبنية، وأيضاً كانت درجة التدمير والحراب فيها مع الاسوار ويبدو أن الوسط كان خالياً من الأبنية، وأيضاً كانت درجة التدمير والحراب فيها مع الاسوار



Pig. 22. — Deir ush-Sharīr: plan de aitusation et plan du deir. الشكار وأم 77 – دور الشعير خطط المؤم وخطط الدير

المبنية فيها مؤخراً، قد جعلت من الصعب جداً تكوين فكرة واضحة عنها. أما القطاع المحصن فهو محاط في الأسفل بيا يل:

. ست برك من أحجام مختلفة (الشكل وقم 4. e. o. o. o. o. b. فالبركة شيال (a) المستحمل جزء منها منحوت في الصخر، والجزء الآخر الآكبر مبني بعسورة طبيعية وهومستكمل وبهب منلق (بشر) له ثقب في أسفىل البركة. وهو نقطة الاتصال لقناة جربطول (٥٠٠) خمسائلة متر. لها مأخذ متفرع بسهولة من مياه احدى روافد (وادي الراجل) وهي قناة اثرية قليمية ذات ميل خفيف جداً عددة بأحجار كبيرة كانت تنقل المياه حتى البركة بواسطة مجرى مغطى في مسافة العشوين متراً الأخيرة.

\_ ومن خزان صغير (B) منحوت في الصخر، وهويشكل اجاصة، له فتحة مستديرة وضيقة، مم جميع تلك الانشاءات المائية النفذة لصالح موقع صغير جداً، يبلو أن الرهبان كانوا يتماطون بتربية المواشى والزراعة، أو الاثنين مماً.

. ومن خراثب سكن بالجهة الغربية، حيث يوجد البيت (n) (الشكل رقم ١٣) الذي ورد ذكره اعلاه وهو عائد لمسكن خلفي .

\_ ومن أساس لبناء صغير، جيد المواصفات (m).

\_ ومن مغارتين محضورتين تحت سطح الارض، داخل الحمم المركانية (١٠) ويتم الموصول اليها بانحدار غير قاس منذ وجه الأرض، ولكن الوضع غير صالح بالنسبة للبرك (الحزانات) التي تم غلقها بالطين حين انشائها داخل الصخر. وقد كانت تستعمل كزويية للمواشى، حيث يمكن اغلاق فوهتها وتخيئة المواشى فيها في حالة الخطر.

\_ ومن أسوار من الحجر الصخرى (J,K) خصصت للحيوانات أو لدراسة الحنطة.

ومن صفوف من البناء الحجري (١) باتجاه الشرق والغرب، موضحة المعالم، التي تمتد على بعض المسات من الامتار حول الموقع المتواجد في وسط منطقة عجرة جداً. وهذا ما يشير الاهتهام جداً. كها توجد الاراضي الخصبة جداً بأحجار خفيفة ، خارج هذه المنطقة الاشد قسارة في المنطقة ، والسبب في ذلك لأن القرى المجاورة مثل (خازمة - امتان) لم تترك هم غير هذه الارض . ومثل هذه الظاهرة تحدث كثيراً. لأن الأديرة تشاد غالباً على أراضي القرى وفي مواقع غالباً ما تكون غير قابلة للزراعة ، أو متر وكة كونها فاصلة أو صحبة المسلك مالنسبة للقرى المتراجعة (المنحسرة) . وهذا مستنبط من ملاحظات الصور الجوية . أما الاديرة الصغيرة فقد مارست على قطاعات عدودة وقليلة الخصوية الزراعة مع تربية المواشي بصورة قامية ، يدل على ذلك قطع الأوض الصغيرة (المعزّلة) المرفوع حجارتها ، والتي تصدد الى ددير الشعيرة . يشبه هذا الوضع عدة مواقع أخرى ولكن بزمن متأخر ونهاية الرئين البيزنطي - الأموي) مثل خربة الصهب "" - قرب بصرى - وأرساء "" - شرق امتان . أما الأديرة التي سبق أن وضعت نها خجها، كانت هامشية ولكن أصبحت مهمة في نهاية العصر البيزنطي سواء من حيث التوطن أو من حيث التنمية، لأنها اتاحت استفهار هذه الأراضي جيداً، من قبل سكان القرى، ويبقى للعلم، فيها اذا كانت الأديرة تقوم مقام القرى، التي هي على طريق الزوال، (بسبب نقص البد العاملة مرض الطاعون مدار الغزوات؟) إذ إنه تكمل التنمية في البلاد دون أن تؤثر في انحسار القرى، ان مفهوم تلك الأديرة الصغيرة المناسكة والمحصنة كان مطلباً لوسط يسرده اختلال الأمن. ولكن غططها المربع الشكل والمغانى على نفسه ليس بقاعدة مطلقة، فقد يكون مستوحى من غطط القلاع الرومانية المهجورة والتي غالباً ما أعيد استيطانها بعثابة أديرة ""؟.

لدى فحص مواقع البدو الرحل والأديرة في الحياة الريفية لحوران القديمة، فقد ظهرت أهميتها النسبية المتصاعدة في نهاية العصس البيزنطي، ولكن دورها، كمحصلة حاصلة، بقى ثانوياً بالنسبة للقرى.

بقى علينا أن نتفحص أسس ازدهار تلك القرى.

#### اقتصاد الأرياف

يكتفى هنا بوصف غتصر للزراعة \_ تربية المواشي ، ولطبيعة الأرض. أما الدراسة المستفيضة عن الأساليب الزراعية فلا تزال مبكرة .

### القمح والكرمة:

بالاختصار يرتكز الاقتصاد الريفي لحوران الحالي على مجموعتين من الانتاج.

الحبوب: خاصة في الحضية وفي منطقة ساسة (Secée)، ثم الكرمة (مع تزايد في الأشجار المشمرة واشجار الزيتون) في الجبل، والانطلاق من الوضع الحالي الى الخلف، نحو الأرمنة القديمة، ليس بالأمر السهل، ففي نهاية القرن 19 الميلادي، أشار العالم الجغرافي (Rindheish) الى انعدام شبه كلي تقريباً لزراعة الكرمة في والنقرة، وازدهارها في الجبل لدى المدوز (۱۰۰۰). وفي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي لاحظ الطبيب (Dolbel) (۱۰۰۰). انه في منطقة بصرى ما كان يزرع الا الجبوب مع استثناء بعض الحضروات (۲۰۰۰).

في عام ١٩٩٦) وبالاستناد الى مشروع عمل مدون بسجلات مالية عناية واضحة الله عناية عناية عناية عناية الكرمة وزراعة الأشجار المشرة كانت معدومة تماماً في كل حوران فيها عدا استناءان صغيران (١٠٠٠)، بينها كانت زراعة القميح والشعير تنال حصة الاسد، دون التفريق بين السهل والجبل، وإذا ماقورت هذه المعطيات الثلاث المارذكرها ؛

يلاحظ بأن ادخال زراعة الكرمة في منطقة جبل حوران مرتبط الى مدى بعيد بهجرة الدروز الكبيرة في نهاية القرن السابع عشر والتاسع عشر الميلادي .

قي العصر العباسي السلجوقي - الأيوبي - لوحظ بعض التدوينات لجغرافين عرب مشيرة للدهشة وهوان درعا التي تبعد كثيراً عن الجبل كانت مشهورة بعضرها التي تبعد كثيراً عن الجبل كانت مشهورة بعضرها التي نوق أوائل العصر الى نوى بأنها كانت ومستودع القمح والحبوب (الله عنى ذلك، انه في أوائل العصر المتوسط، لم تكن التقسيبات الجغرافية المعاصرة لزراعة الحبوب والكرمة قد توضحت بشكل بارز:

واذا عدنا الى عصر ما قبل الإسلام، نجد أن ندرة الوثائق للكتوبة كانت جسيمة، أما بالنسبة للقمح فقد توصلنا الى العثور على كتابة طريفة في قرية وشعرة، وقد مر ذكرها، وهي تتعلق بمنح أهالي القرية من انشاء بيادر الحنطة على الأراضي المشتركة ويمكن من ذلك، استخسلاص نتيجتين: أولاهما أن انتاج القمح كان شائصاً في تلك القرية للجاورة للجا، وشانيها، كان الشاخل الأول منع اقدامة بيادر على أراض عامة. لللك وبها أن البيادر هي مرفق خاص لذلك تم منعها، غير أن المعطيات المميارية التاريخية هي الأثبت، كونه قد أشير فيها سبق الى "حالات تجيز وضع البيادر في القرى أو قوب الأدبوة. هناك في جميع القرى الثرية القديمة وفرة في الطواحين البازلتية القديمة، ومنها نوعان كانا سائدين منذ زمن بعيد:

الطاحونة الصغيرة وهي فردية وتتألف من قرصين (طبقتين) مستديرين من الحجر البازاي، 
تتوضع الأولى فوق الشانية، فالقرص العلوي هو الذي يتحرك بالدوران بواسطة قبضة 
عمودية، مثبتة داخل ثقب فيه، تمكن من تدوير هذا القرص حول عورمنيت في وسط القرن 
السفيلي الشابت، أما الطاحونة التي يقال عنها رومانية، فهي مكونة من جذعين من الصغوير 
المفرغ، يقوم الرجال أوحيوانات الجربتدويرها على عورها، حول الجذع الثابت على 
الأرض، غير أنها قليلة الانتشار في المنطقة، ويستخلص من ذلك، أن تلك المواد الشائمة في 
كل قرى حوران ليس لها علاقة بانتاج الحبوب بل استهلاكها، وكذلك: فإن هذه الطواحين 
البازلتية ليست منحصرة في حوران فقط، بل توجد في كل مكان تقريباً حتى في الأماكن 
المجيدة عن مواقع البازلت، مشل تنمر حرش مأدبة، في ايطاليا وفي افريقيا الغر. ، من 
المعندية أخرى، تحمل هذه المطاحن القليل من الأدلة عن تسلسلها التاريخي ، ان الطواحين 
الصفيرة ذات القرصين تبدو وكانها ترتفي حتى أواخر العصر الهيليني وتستمر حتى أوائل 
الفرن العشرين "". أما المطحنة الكبيرة (مرتوجة المخروط) والمساة بالرومانية، فهي 
معروفة منذ عهد اليونان" الكروك لم يعرف تاريخ اختفائها.

لقد تمكنا من الوقوف على بعض المطاحن الماثية المبنية على مجاري المياه. غير دائمة التدفق، وفي بحر القصل المطر، تصبح لديها القوة الماثية الكافية للدوران مثال: على وادي اللواء، وعلى بعد بضع مئات الامتار من شهها وعلى وادي المشنف قرب القريّة، وعلى وادي الزيدي، شمسال بصرى بقليل نكانت هذه المطاحن تعمل بموجب تحويلة قناة جر مبنية من الأحجدار البازائية، تنقل المياه من مسلك آخر مفتوح شديد الانحدار كان يقذف بالمياه بالفوة الكافية لادارة الطاحونة ومن المؤسف أنها الأن مهدمة، لسوء الحفل لم يكن يبدر، على هذه الطواحين التي شاهدناها أي اشر قديم، وهي حسب افعادة الأهمالي عنها، يعود انشاؤ ها الى ماقبل المترن 11 - 12 الميلادي، ولكن هذا لا يستثني وجود طواحين مثلها في العصور القديمة.

يبقى موضوع الأراضي الزراعية الذي يحمل الإفادة الباتة. فالقطاعات النادرة للهضبة المثلة على الكليشيهات الجوية الجاهزة، مثل ساسة (Sacée). والأراضي المنبسطة للجبل، والأطراف الشرقية لجوران (مثل منطقة دامنان» (انظر الشكل رقم ١) كانت قيد التنمية، وذات أهمية منذ العصور القليمة، يفضل رفع الحجازة من أراضيها، وتقسيمها الى أسهم طولانية متوازية، لتشكل حقولاً بعرض وسطي ٣٠ متراً أو أقل وبطول ٥٠٠ متر أو أكثر من الحالات، ومثل هذا التنظيم لم يكن له أي معنى سوى الاستخدام الامثل في الحراثة وزراعة الحبوب. وهذا ما يعيدنا بالذاكرة الى الطريقة الهندسية الممارية للبيوت السيفية، التي تقودنا الى تفسير سبب وجود العديد من الغرف التي كانت تستعمل السيوعات القمح (أهراء) الحديثة التي تبنى في العراء.

ان زراعة الكرمة القديمة كانت معروفة جيداً للينا اكثر من زراعة الحبوب. وقد مكن وصفها بشكل جيد، بعد حذف بعض المعليات، غير وثيقة الصلة بهذا الموضوع، فهناك كتابات يونانية، قد تصود الى القرن الثالث الميلادي (۱۳۰۰، حول حماية غرسات الكرمة، نسبت الى ملف زراعة الكرمة الحورانية (۱۳۰۰). لقد عشر فعالاً على هذه الكتابة على بعد مسيرة ساعتين فقيط من جرش، إذن خارج حوران، ولزيادة التأكيد وجدت هذه الكتابة منقوشة على صخور كلسية يندو وجوها في حوران "، وهناك عملات نقدية في بصري (۱۳۰۰)، فسرت وكأنها تحمل على أحد وجهيها معصرة عنب. إلا أنها في الواقع تماثيل آخذ الشاري في حوران، الملاحظ في مجلد السيد (۱۳۰۷)، وبدراسته للهندسة المهارية في حوران ليس له أي معنى أو تأثير في مجال تاريخ الاقتصاد، لأنه يتناول فقط التغييرات في الفواعد التزيينية.

تبقى الوثائق الأكثر اندفاعاً، بأن الريف القديم للجبل وهو، بكل وضوح مغطى بزراعة الكرمة، وندعو القارىء الى دراسة وجينثيل، الواردة في هذا المجلد والتي يصف فيها ذلك الريف وصفاً دقيقاً. فقد انتظمت المنحدوات بشكل مصاطب وحددت الملكيات الحاصة بجدوان صغيرة عصودية على حافة المنحني، بينا كان أسفل الوديان، مغطى أو مقسباً الى أبراج مستنيرة أو مربعة (الشكل رقم ٢٣). تبدو هذه المناظر الفوضوية والعفوية. القبابلة للتنظيم بوضيح حدود لاحقة (مثل الحقول الهندسية على السفوح) وكانها تعود الى مرحلة ماقبل العصر الروماني.

لقد ذكرنا آنفا النحت الذي يرجع لما قبل المصر الروبان في موقع دسيع والذي يمثل الجبل الحوراني ، للغطى بكروم المنب الله . وبعد سنة قرون ونيف من ذلك ، في العصر الأمري ، كانت زراعة الكرمة مزدهرة دوماً في الجبل . وقد ظهر ذلك بنتيجة التنقيب في معصرة في موقع دسيع ، وعلى ضوء تلك الحغريات يمكن أن ينسب الى هذا العصر المتأخر، عدة معاصر للسبب ، حصاهما السيد P. Gontello عام ۱۹۷۸ ، خاصة ما ورد في الرقم ۹ ۹ ـ وهي كناية عن نموذج لمعصرة أفاجة تدور على محورها حول برغي من عن نموذج لمعصرة أفاجة تدور على محورها حول برغي من الختلف الحالمة من الله الله ن السادس على فنيفساء المذيط قرب ومادية والاله في الرون وقرب وقبر حير أم و بجانب وصوره (١٨٠٠٠). ان معاصر الجبل هذه كانت مبعشرة في الريف، وهذا يلد على أن العنب كان يعالج في ان معاصر الجبل هذه كانت مبعشرة في الريف، وهذا يلد على أن العنب كان يعالج في المحالمة ، خاصة بعد اقتطافه . ولكننا نجهل فيها اذا كان يستخرج منه الحمر أو الدبس . ان القرى المحورة الجبل حوران ، كانت تملك معاصر للعنب (١٨٠٠) وحتى في منطقة جبالها . الوسطى .

منذ العصر الهيليني، وحتى العصر الأموي، عرفت زراعة الكرمة. تبدلات مرهما الى المنظم وليس التحولات المناخية أو الاقتصادية، فمن المعلوم ان الامراطور دومتيان أمر بقطع نصف غرسات الكرصة في الولايات ١٠٠٠ ولكن يشك كثيراً بأن هذا الأمر (المرسوم) نفذ بحدافيره، لأنه ألغي عام ٢٦١ ميلادي بأمر من Probus ولابد للبحوث المستقبلية من أن تتبح بمتابعة التطور الحاصل، سيها وأن الكرمة في حوران دامت طويلاً، كونها بقيت أيضاً حتى العصر العباسي.

وحتى الأن لم يلكر عن اي معصرة أو اي أثر واضح لزراعة الكرمة خارج الجبل، بل بالمكس، فإن زراعة الكرمة سيطرت على اقتصاد الجبل القديم، بشكل فعال، ومع ذلك، لا يمكن القول، أن زراعة الحبوب هي الوحيدة في الهضبة، وان الكرمة هي في الجبل، لأن مثل هذا الادعاء يبدو مغلوطاً من وجهة النظر التاريخية، وهو من جهة، غير حقيقي، اذا سلمنا بتطبيق هذا الادعاء على قرى قديمة كانت تتسم بمواصلات صحبة، ومن جهة أخرى، فإن الشكل الحارجي للأراضي الزراعية في المناطق المنبسطة (قبل التلال والهضاب) في الجبل تحمل على الاعتقاد بأن زراعة الجبوب كانت متواجدة أيضاً (الشكل رقم ٣٣). في الجبل تحمل على الاعتقاد بأن زراعة الجبوب كانت متواجدة أيضاً والشكل رقم ١٩٣). ما دامت درعا، التي مر ذكرها كانت أيلك زراعة الكرمة بعناية ودون اهمال، مادامت

ومن المؤكد ان القمع والكرمة لم تكن تزرع في اراضي منعزلة تماماً، عها حولها، ولكن كانت طرق الزراعة تختلف بالضرورة، في الجبل عنها في المضبة، فهل الري والسقاية كانا مطبقين في كل من هذين الروسطين؟ سو أل دقيق، في أيامنا الحاضرة، لم يطبق الري على مدى واسع في الأراضي باستنساء بعض القطاعات النادرة من حوران ""، مثال : حول بويضان، شهال براق، يفضل ضخ حديث، وفي تاحية مزيريب، شهال غرب درعا، في أعلى البرموك، حيث المياه المغزيرة، القائمة من الجولان، تسمع بري سبق أن ظهر فيها مضى. أما بالنسبة لبقية الأراضي يتحصر عمل المزراعين، بسقاية البساتين بواسطة مهاه البرك أو المخاذات. وربها كان ذلك نهجاً منهما في المصور القديمة. هناك كتابة في دداما، من قرى اللجاسات عود الى القرن الثالث للبلادي، تشير التي وجود بركة صناعية والى غراسة التين حول منشأة جنائزية، فقد كانت تلك البركة تسقى اشجار التين.

ومع ذلك لم نعر، لا ندون ولا غيرنا حسب علمنا، على أية آثار الآتية واضحة كانت محصصة للري على نطاق واسع . وفي القرن العاشر أيضاً. كانت حقول حوران Bat والمطحانية برأى ابن حوقل الاست وعرف توج بدون ري .

ان فرضية غياب الري في العصور القديمة، لا تتمارض مع الاثباتات التي تبروها الكتابات والنقوش المديدة، التي تغيد بوجود أقنية لجو المياه، وخاصة من أعلى الجبل باتجاه الحضبة اسما، ولكن لا يوجد أي دليل يشت استعبال هذه الاقنية للسقاية والري، فتخذية المدن والقرى بالمياه كانت تفرض وحدها انشاء أقنية جرضخمة لملء البرك، واذا كانت المدن والقرى بالمياه كانت تفرض وحدها انشاء أقنية جرضخمة لملء البرك واذا كانت المعقوب عبر ما المياه كانت تورع كل سنة؟. ان المداسة حول الزراعة خلال القرن ١٩ الميلادي تبين بأن عصولاً من أصل أربعة كان المدوسة بعداً اذا كيف كان سنسة (١١) إلى (٢٠) معدوماً بسبب الجفاف المدوسة وبأن عصول القمح غير المروي، كان بنسبة (١١) إلى (٢٠) والمنا قليل جداً اذا كيف كان سكنان حوران الذين كانوا اكثر كثافة من كثافة القرن ١٩، مثل ذلك بن كانوا مضطرين للعيش من منتجاتهم فقط (بخلاف اليوم) متمكنين من العيش المزدهر في والمنا لليان وهذا السبت؟ هناك المبان المناخ (حسب الفرضية التي وردت في أول المقالة) عرف في بلدء تاريخنا هذا مرحلة ساد فيها مناخ فاقت وطويته الرطوية الحالية.

لم نتحدث الاعن القصع والكرمة ، وعرضياً عن الأشجار الشمرة (التين) لعدم توفر السائق والمستندات القديمة حتى الأن للزراعات الأخرى في المتطقة . والزيتون هو الذي غاب ذكره في هذه الدراسة ، لأن مناخ أعالي الجبل بارد بالنسبة للزيتون ، وباستثناء ذلك، غاب ذكره في هذه الدراسة ، لأن مناخ أعالي الجبل بارد بالنسبة للزيتون ، وباستئناء ذلك، فهدوانب المسائين الزيتون في أيامنا هذه ، وخاصة على جوانب المنحدات السفلى للجبل، ولكنها حتى الأن حديثة العهد، بيد أننا وجدنا في قنوات، في

باحة المبنى الروماني الشرقي لدار الحكومة حمودية أعيد نحتها، كانت تستخلم، على ما يسدو، كضرض ثابت لهرس النزيتون، وفي الوقت الحاضر ليست هناك أية ادلة أخرى، ولا وجود لمصرة زيتون مصروفة إلا في غرب الجلولان، مع العلم أن هذه المنطقة هي نقيض المرتفعات العكسية لسورية الشيالية.

ان الزراعة المستندة على الحبوب والكرمة، والمستمرة لكامل الأراضي القابلة للزراعة في حوران ربيا فيها الأراضي المتحدرة جداً والمحجرة جداً، والتي لا تترك أية أراض للرعي، الا في بعض القدم في أعلى الجبل وفي حم اللجا. تلك هي خصائص وعيزات الزراعة في حوران، ابان المهلدين الروماني والبيزنعلي.

### تربية المواشي

ان عدم توفر المساحسات الواسعة الدائمة للرعي، لا تعني ان تربية المواشي كانت مهملة بل كانت في القرب ١٩٦ الميلادي شبه معدومة، لأن نصيبها من المواشي كان قليلاً، لكنون التربية في الجبل كانت مقتصرة على الماعز والخزفان والنحل (١٠٠٠ وخلال هذا المعصر المسود عنه ليست هناك أية معلومات واضحة وجاهزة تتعلق بقطمان البقر والماعز، وقد أشونا علام المي بعض الحقائق التي تتعلق بذا الموضوع فيما يخص البدو الرحل وسكان المقرى.

ان النقطة المهمة في الموضوع، ولو كانت ملفتة للنظر، همي محارسة تربية الأبقار بشكل واسع، وهـ ذا ما قد أشـير اليه من خلال عيارة البيوت؟. والحقيقة فإن الزرائب التي تشكل حيزاً نظامياً، في الطابق الأرضي كانت تستخدم خصيصاً لايواء الابقار، سيها وانها صممت لهذا الفـرض ولمـدة طويلة، كها لا نعـرف، بالحقيقة نوعية هذه الـتربية، هل هي أبقـار للحليب، أو حيوانات للذبح، أو حيوانات للجر.

أما الدلائل الأخرى التي لدينا بخصوص التربية، فهي تتعلق بالكولومباريا Columbaria (رصاد الأموات) وهي كناية عن مجموعة من النقوش والكتابات ٢٠٠١ التي تشير التي أبراج الحيام. وتترده، في مثل هذه الحالة في الجزم ان كانت ملاحق قبور ٢٠٠١، أو منشآت يستفاد منها متزلياً، لانتاج السياد الطبيعي، مثلاً ٢٠٠٠.

ليس من مزيد الآن، حول تربية المواشي قديماً في حوران، إلا أنه لابد من انتظار تنقيب قريسة أوبيت ريفي كامل. . وصند الآن، يمكن تصور قطعان الابقار في تلك القرى بأعداد كبيرة، وحيوانيات الجر أيضاً، التي تُربّى للعمل. في استثيار الأراضي، وبالوقت نفسه لتأمين لللحم والحليب، وهي تستهلك كثيراً من مياه البرك ومن العلف الذي يؤخذ من منتجات وعاصيل الأرض.

#### الخلاصة

### الرجوم والجدران الصغيرة: سمة حوران القديمة

ان نقطة الضعف الكامنة في هذا العرض، تنحصر في تسلسل الأحداث التاريخية، ويمكن دراسة تنظيم الريف في الأراضي الخاصة، لكي تعطى ببوادر الحلول، وبعد التعود على منظر وطبيعة الأرض، لن يصعب التمييز بالاستناد الى الصور الجوية، بين الجدار الصغير الأثري القديم أوصف الحجارة القديم لحائط ما. وبين جدار، أوصف حجارة حديثة أو آنية، فهذا الأخير يظهر للعيان رقيقاً، مكوناً من حجارة رمادية أوسوداء ليست مزنجرة Patinée (أي لا يعلوها طبقة غضار قديمة). أما الأخرى، فهي أحياناً بعرض ٢ - ٣ أمتار، وبوجمه الاجمال متهدمة ومكونة من أحجار صخرية مغطاة بطبقة كثيفة من الزنجار الأبيض. ومن جهـة أخـري، ينـدرجداً، أن تأخـذ الـزراعـة الحديثة نفس أوضاع الحقول القديمة ... حسب العرف \_ لأنه يشاهد كثيراً على كليشهيات \_ الصور، اتجاهان للحدود يتفاطعان مع طول المسافة، فهـو استنتـاج، حسب ظاهـره عقيم، ولكن ما يلفت النظـر، ان الفـاتحين الحديثين تقاسموا الأرض طبقاً لمخططات، لا تمت بصلة الى غططات الأثار القديمة، ولم يتضايقوا من الحدود والجدران القديمة، طالما كانوا يفلحون الأرض بمحراث خفيف، وطالما يمكنه خلال بضع ثوان رفع محراثه عن الجدار الصغير القديم الذي يتقاطع مع اتجاهه. وفي حالة ازدواج قطعة الأرض، من السهل جداً غييز منسم الأرض الحالية عن غيرها بالاستناد الى اختلاف اللون بين الحقول مرده الاختلاف في الفلاحة والفرق بين الأراضي البور، والفلاحة، وبين القديم الكون من شبكة من الجدران أو الحدود الحجرية، دون الربط باختلاف اللون.

اذا استيملنا استيمان الارض الحليث، وإذا سلمنا يوماً» إن استيمان المصور الوسطى قد طبق الانظمة القديمة في جميع ترتيباتها وإلى حد بعيد (وهذا مالايصح في جميع التناصيل)، يتبقى علينا بلورة فكرة التسلسل التاريخي للمقاسم القديمة الصغيرة، ان نهاذج وأشكال ووظاهر الحقول بسيطة جداً. فمن جهة، هناك حقول متعددة الزوايا تتخللها رجام صخرية متوضعة بدون أي نظام أوترتيب، حقول يوحي جميعها بمظهر التخليب الشابكة whotoes (الشكل رقم ٣٣) وكان يمكن القصور، بالدرجة الأولى، بأن التخاريب الشابكة واقعية، تتين وجود آثار قديمة في بعض الأرياف الجميلة الظاهرة وفي المنة أخرى، النقرة، حيث تبدو مقطاة بتقسيات حجرية صغيرة ما طابع مندسي. وفي أمكنة أخرى، تشاهد مجموعات من المستطيلات موزعة حزماً حزماً وشوازية، على قطاعات واسعة من تشاهدين، وأخيراً فتاك مقاسم مستطيلة وطويلة جداً ومتوازية، على قطاعات واسعة من

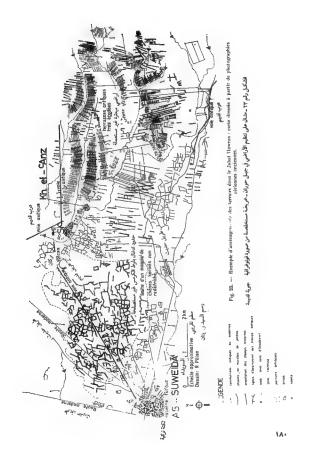

الأراضي، تفعسل بينها خطوط حجرية (جدوان من الحجارة الصغيرة) رئيسية متباعدة بمقدار ٢٠٠٩م، وخطوط ثانوية متباعدة بمقدار ٣٥م. تقريباً، دون تأكيد في دقة القياس (الشكل رقم ١) فالشكل الأخير موجود بانتظام كبير على أطراف حوران الشرقية، أما الشكل الروماني فهو في كل مكان تقريباً وخاصة بجوار المواقع الكبيرة المعروفة بأهميتها في العصر الروماني.

هناك نقطة استدلال واحدة، تسهل لنا الاقتراب من الوصول الى التسلسل التاريخي لظهـور تلك المظـاهر في حوران، انها التقسيهات الرومانية الصغيرة التي تحت دراساتها في كل مكان تقريباً، من الامبر اطورية، والتي وصفتها نصوص (gramatidi) غروماتيسي، لايتضح عاماً، فيها اذا كان المقياس المستوى Centuriation ، وهنو الأداة الأولى للمسح الطبوغرافي الـرومـاني، قد طبق في حوران؟ فإذا صح ذلـك، يكـون قد نفذ فعلاً في الهضبة، التي لم يتم حتى الآن كشف صورها الحوية كشفاً كافياً: لذا لابد من التحفظ هنا. ولكن العلماء النظريين في مصلحة المساحة الرومانية، اشاروا الى صيغة أخرى للمسح perstrigas et scamna et en laeinae وهي صيم كانت سارية المفعول في الولايات، ولكنها حتى اليوم لم تدرس إلا قليلًا جداً (١٩٠٠). ان تقسيات الأرض الى أجزاء في حوران حسب نظام المستطيلات وعلى اتجاهين متعامدين، تبدوأنها من تقويم الـ Strigation Scamnation ويوجد مثال جيد منها في الشكل رقم ٢. شرق بصرى وحول «Burd» وكانت الأرض مقسمة وفقاً لاتجاه يرتكز على مسار الطريق الروماني بصرى - صلخد (الذي انشىء حوالي أواسط القرن الثاني للميالاداله، والخطوط الحجرية تفصل مقاسم من الأرضى بعرض ٢٥٠ متراً (أي ٧ actus) متجهة تارة نحو الشيال والجنوب وتارة نحو الشرق .. غرب وهذه الأشرطة الأرضية مقسمة بدورها بخطوط عمودية بشكل مستطيلات بعرض ٧٠ متراً (أي actus ۲) التي تساوي ١,٧٥ هكتاراً (Jugera ۷) (١١٠٠). وإذا تم التقدم نحو الشرق وإلى الشيال الغربي من قرية (القريما) نجد وضعاً عائبًا مؤلفاً من قطم أرضية تساوي ٢٤ (Jugera) وهي بطول يزيد مرتين عن العرض، وهذا ما يتوافق تماماً مع اصول ومبادىء Strugation-Scamnation التي حدَّدها (هيجين Hygin) (١٩٧١) ومن هذه الواقعة ووقائع أخرى أيضاً، يعرف السجل المساحى الروماني المتزامن مع (أوبعد ذلك بقليل) تنفيذ الطريق البروساني. ولم يكن هذا الاسلوب سائداً من قبل، بل كان مرتبطاً، بهذه الحال، مع زمن بناء مدينة وبصرى، على وجه التقريب. (الشكل رقم ١) يشير الى نموذج أكثر انتشاراً، يتفق ومصلحة المساحة الرومانية ، حول نظرية القطع (iacinae). وهو سائد بصورة رئيسية على الأطراف الصحراوية في حوران، في قطاعات برزت متأخرة نسبياً. وفي مثال (الشكل رقم ١)، لعب جوار قصية وامتان، مدينة الحامية، دوراً مافي توزيع الأراضي في الشرق منها

الى عاوبين قلماء من الجيش كاستمهار أولي، ومقاسم الأرض ذات الشكل العقوي (غير الهندسي، عكست الوضع الداخلي) لتوطن الريف، كقاعدة عاصة، ولدينا حجتان واضحتان بهذا الشأن: من جهة أولى وفي كثير من الحالات، يصادف وجود قطعة أرض قليمة غير منظمة، وقطعة أرض الحريقة في منظمة (بلا شك رومانية) متوضعتين الواحدة في منظمة والقانونية لوضع شكل فوق الاخوى، ولا يعقل ان المزارعين دمروا أو أزالوا الحدود المنظمة والقانونية لوضع شكل جديد، وبالقابل، يمكن أن تدرك بأنهم ارغموا على التخفي عن شكل قائم، لضمه الى وصلة انشئت بأواصر ادارية، ورومانية دون شك، من جهة أخيرى، فإن دراسة المعجم الجغيرافي التسارغي لمنظقة وسيح - قنوات، بدأت تعطي نهرها، مثال على ذلك، الطريق الأثبي المستقيم، وقنوات - سيع عيماز جميع رقع (لحيات) الأرض غير المنظمة لهذا الوادي، الذي مبين ظهورها، بينها يقوم هذا الطريق بانعطانة وصيلة، ليدور حول مدفنين قمنا بتنفيب وكشف أحداها عام ١٩٩٠، وتبين بأن تاريخه يعبود للقرن الأول بعد الميلاد، لذا يكون قبل العصر الروماني، وحتى قبل بناء الملدي الذي يدوره وجود ميني على أرضية حجرية أقلم منه.

إن تاريخ ريف حوران، وتاريخ الحياة الريفية في هذه البلاد، بدأ يخرج من الظلمة، فهنساك بدأ التنظيم الكثيف جداً لمنساطق قابلة للفسلاحية بشكسل ملميوس قبل ضمها 
الى الرولايات الرومانية وقبل بدء استيلاء الرومان على المنطقة بكل تأكيد. هذا القرار كان 
يتسوخى اجراءات معلية مشل حمايية المزروعات من المواشي ومن السارقين، (حبس 
ملميوسية وفقاً لترتيب هندسي عملد. وهذا هو الاسلوب الذي حقق ثراء القرى الذي كان 
سائداً في القرن الأول قبل الميلادات (أي قرب نهاية الثلث الثاني من هذا القرن)، بواسطة 
توطيد الطمانينة الدائمة، ثم بعد السيطرة الرومانية، بواسطة خطة جر المياه المقررة على 
نطاق واسم، هذا الاثراء أخذ طابعاً متجهاً لانطلاقة اقتصادية حقيقية

لمنة أجيبال، فإن القرى الحورانية كانت تتمتع بانطلاقة ديمفرافية مردهرة، كانت المنة أجيبال، فإن القرى الحورانية كانت تتمتع بانطلاقة ديمفرافية مردهرة، كانت الراحات تمتد بعبداً حتى انها غطت مجمل المتطقة راتشره الحيارة والروم بشكل منظم، ضمن السهب في الشرق (أكثر من اليوم أيضاً) بواسطة تعزيل الحيجارة والروم بشكل منظم، ضمن أنظمة مساحية، تبدلت أحياتاً وفقاً للقوانين الرومانية التي غالباً ما كانت تتوخى التنمية الراعية للأراضي البكر، وقد زادت شبكة الطرق كتافة وزاد العمران الزراعي والعام في بادىء الأمر، ثم اتسع العمران الخاص ما أبان تقدم الازدهار في البلاد.

في وقت مضى من العصر البيزنطي، في الفرن الخامس الميلادي تقريباً. عرفت المنطقة تبدلات ملحوظة جاءت مع عودة سيطرة الرحل وتوطن مجموعة من الأديرة ومن الفرى الصغيرة الفقيرة. ولم يشكل الفتح الاسلامي في عام ١٣٥ أي انقطاع رئيسي في الرضع ١٣٠٠ (

(ذكرت المعاصر في المصر الأموي سابقاً) بل تمخضت عن ازدياد قوة هجمة الموب الرحل. 

ولكن متى وكيف بدأ التخلف في حوران. فهنذا بقى مجهولاً. ولكن الأسباب التي يمكن 
التلزع بها ليست قليلة، فمنها الاستثهار المكتف للأراضي \_ زيادة رعي المواشي \_ المناخ 
شديد الحرارة خلال الفترة مابين ١٩٠ - ٨٥٠ ميلادية ١١٠ \_ احتلال الأمن المتزايد، خاصة 
بعد انتقال السلطة من دهشق الى بغداد ١٤٠٠ وهذا على مابعتد نتيجة الانحطاط وليس 
النهب والسلب، وقدوم موجات البدو الرحل (وهذا على مابعتد نتيجة الانحطاط وليس 
مببه). وأخيراً فقدان المنافذ التجارية المهمة، خاصة المنافذ التي كانت تتمثل بالمدن 
السورية الى تعرضت لويلات الحرب وللأمراض الويائية.

١١ متابعة البحث حول كل ذلك، ستيح تكوين فكرة اكثر صحة عن هذا التدهور الدي هو بالأصل لم يكن مضاجئاً. فقد أصبح المستوى الأعلى لاستنار الموارد الزراعية الطبيعية في حوران، التي أصبحت أرضاً مغطاة برك المياه. أما في الجبل فقد تبدل الى سلم من المصاطب المتدرجة، حيث، يضترض، في سبيل تماسكه ضرورة تلاحم عدة عوامل متوافقة - ديمغرافية - سياسية - تقنية - مناخية، وعلى سبيل المثال يمكن تفادى صفة النخلف.

ومع ذلك نشك كشيراً، بأن الانحطاط أشر بالقرى بقدرما أشربالمدن, وبأنه كان سريع الفاعلية ولا تراجع فيه . وإذا أريد الحكم بهاهية هذا الانحطاط بالاستناد الى الخزف المكتشف، فإن قرى حوران، في العصسرين الأيسويي والمملوكي كانت مزد حمة بالسكان، وازدادت كنافتها السكانية . في نهاية القرن ١٦ أكثر من ازديادها في القرن ١٩ ميلادي (٣٠٠ مرخم عودة استيطان المنطقة بدروز الجبل اعتباراً من القرن ١٨ ميلادي .

وعلى القارىء أن يتفحص الطبيعة الفامضة والمشكوك بها لهذه النبذة التاريخية إن التاريخية إن الرضع التاريخية النقصادي لحوران القديمة لم يعد منذ الآن مجهولاً لدينا. وأخيراً فإن الوضع الاجتهاعي للقرى وتطوره الذي بقى في الظلال لم يلحظ: مثل الأراميون الحضريون البلدو الرحل الذين تحضروا - المزارعون الاغنياء - الفلاحون الفقراء - وربها العبيد - قواعد تقسيم الاحض أن أسياليب الزراعة ، كل ذلك يجب أن يكون هدفاً لبحوث ودراسات طويلة ليمكن الاستضادة منها قبل أن تحد من اهتهامنا ، الاحجار والغرين والفخار المكسور في هذا الجزء من سورية .

فرانسوا فيلنوف عان أيار ١٩٨٥

### ملحق اضافي أيار ١٩٨٥

كتبت المقالة التي تحت قراءتها \_ في معظمها \_ في عامي 1940 و 1940 ، ومن واقع مهلة النشر، فقد تم اعادة النظر فيه خلال عام 1940 ، وعوضاً عن اعادة كتابة نص البحث المذي بدت لنا فرضياته الأسماسية سليمة وعن ادخال ، المعطيات الجديدة المكتسبة على أرض الواقع بين عامي 1941 \_ 1940 ، فقد اقتصرنا تحديث النص تبعاً للمراجع الأكثر حداثة.



آ \_ المسيفرة البيت رقم ١ \_ حدار خلفي (شيالي واجهة خارجية)



ب) الكرك بيت رقم ١ - واجهة (انظر الصورة رقم ١٩)



ج) الهياث: بيت فلافيوس سيوس نهاية القرن السانس ب. م. الزاوية الحارجية في الشيال. الشرقي



آ .. نوى .. البيت رقم ۳ ـ تفصيـل الــواجهـة الشــهائية المطلة على الباحة (الصورة رقم ١٧) الطابق الأصفل .. أبواب الفرف ۴ و G وكرة



ب) أم الزيتون ـ البيت رقم ٢ ـ الواجهة (انظر الصورة رقم ١٤)



أم الزيتون البيت رقم ٣ - الواجهة (انظر الصورة رقم ١١)



ب) المسيغرة ـ البيت رقم ١ ـ الزاوية الشيائية الشرقية للفرقة الرئيسية في الطلبق الأسفل



آ) كفر شمس البيت رقم ١ - الطابق الأسفل - الغرفة ٨ نحو الأسفل ياتجاه الشرق (انظر الصورة رقم ١٩)



ب) كفر شمس - البيت رقم ٣١ - الطابق الأسفل - الواجهة الغربية - حنت الباب العائد للفرقة ٨



آ) نوى البيت رقم ٢ ـ الواجهة الشيالية (القرقة A) (انظر الصورة رقم ٢٠)





ج) كفر شمس: البيت رقم ٣ - صليب بارز على المستف المزين وعلى عوارض الباب أمام الفرقة رقم ٨ - (انظر العمورة ٢٠)

ب) نوى البيت رقم ٢ ـ الطابق الأسفل الفرقة رقم ١ ـ الجزء الشيالي من القوس (انظر الصورة رقم ٢٠) ١٨٩



آم كفر شعص : البيت رقم ۱ ـ زاوية مغطة بين البناء الفريم (على اليسار) وبين الشيال (على اليمين) انظر الشكل رقم ۱۹ خرفة حديثة ومنط على المستوى ۱ ـ خرفة معتنى بها على المستوى ۲



ب) كغر شمس: البيت رقم ٢ ـ اقتلاح الدرج الخارجي والقرص (مستوى ١) في الواجهة بين أبواب الفرف F. H وانقر الشكل رقم ٢٩)



ج) نوى البيت رقم ٢ سقف الفرفة A



أ) حول قرية الحيت في (Becoo) المندود الأثرية للحقول (عمل مساحي قبل الروماني) وزراحة حديثة



ب) قبال او ية وامنان البار مصل مساحي عندمي من العصر الروماني (الشيال هو على اليساني (الشكل وقم ۱)

#### هوامش

1- A. 11, M. Jones The Citie of the Eastern Roman Provin ces 2nd, ed, Oxford, 1971, pp. 289-290 C'est noues qui traduison.

2- H. C. Buller et coll. Publication of un american archaeotogical expedition to syria in 1899- 1900, New-York, 1904- 1914 decormals cité comme: Pases, id, publications of the princeton University Archaeological expedition to, Syria in 1904- 1905 and 1905. Leyden, 1913- 1949, désermais ette Comme PPuses.

٣- مقدمة المسيد M. lo Giay في طرفف Incolay من المقدم (tobique populae) بالمسكان في الحريقيا المومانية منذ سقوط قرطاجة حتى بهاية حكم اسرة سيفير (Gover) (Gover) (Reals (977) (Gover)) 2 - (G. Tchaleuko) القمرى الأشرية السورية الميالية المكتلة الجيلية لـ (Bolus) في المصر الروماني (باريس 20 - 1904)

ه ـ إبدائت الدراسات بهذا الحصوص اعتباراً من عام ۱۹۸۳ تحت ادارة (Bismer) الذي قاد المديد من التنجيبات المرجهة نحق آثار المصر البرونزي والعصر الحديدي (الذي كان يصحب تحديد) وأيضاً نحو آثار المصر الفرائيق انظر (F. Bismer) التنجيبات الأثرية في حوران (صورية) موقف صورية المحت الطبيع و ويتخصوص السؤال عن أعيال F. Bismer وانشر (F. Wismer). التنظيب في قرى حوران الفديدة من القرن الأول قبل الميال المقرن اللهزيبات الميالات الميالات المنافقة على المعالمات الميالات عن الميالات من الأن وصاعداً بذكر بحوث .F. Wismer) من الأن وصاعداً بذكر بحوث .F. Wismer) من الأن وصاعداً بذكر بحوث .F. منافقة عن يصري (باروس H. A.B.) من الطبيات الأخرى للمطلق من قبل السيد (Plassier) إلى مؤلف عن يصري

" . السيد C. Safaci ميدر وليكية سورية الجنوبية (ناسي ١٩٥٦) الحريطة المطرية خوران Clmatio Atiae أو المسيد منافع المسيد الم

v. H. Waddington \_ V التضوش الميوناتية والسلانينية في سورية - باريس ١٨٧٠ من الأن وصاعداً هي E. Billmann n P.P. UAES III A et IV

H.C.Butler (P.P. U. AES) NA .. A

٩ ـ خاصة

G Rindfleisch Die landschaft Hauran in Romiecher 2eit und in der Gegannart Z DPV 21, 1898 pp. 1-16 G sehum ocher per dacholern ZDPR 9,1886 165-368-idem Das sudliche, Basam Z Dpr, 20, 1897-pp. 67-227

١٠ ـ السيد سارتر كتابات يونانية ولاتينية عن سورية ١ - ٨ ـ الفصل ١ - بصرى باريس ١٩٨٢ .

١٩ - م - ادام - لواسات الولايمة العربية بعهد الرومان وييزطة - اطروحة على الآلة الكاتبة للسيد p.D
 منفسستر - ١٩٧٩ وايضاً كتابات عن حياة قرى جنوب صورية خلال الحكم الروماني وأوائل الحكم البروماني وأوائل الحكم البروطي - يعروت ٩٠١ - ١٩٨٣ . ص ١٩٠٩ . ص ١٩٠٩ - ١٩٠٨ . المرية الرومانية كمبر يدج ماس
 للبروطي - ٣٠ - M.J Donizor . م ١٩٨٣ . م ١٩٨٥ .

التتليسات الأثرية في وسيع، والأثر أعليليني في سورية الجنوبية 19A1 GPA1 ص ١٠٢٧ ص ٠٠ ع. م التطور والزراهة دانشزر ورج - دانشزر د فرميني) وفيللينيف دف زيريمر - ست رحلات تنفيب في وسيع، التطور والزراهة المحلسة في سوريمة الجنسوبية P. 19A1 و Millostunger Demaszrer حول انفرز . ابعدات حول الزخارف الهندمية الأثرية في سوريا الجنوبية في العصر الهيلليني والروماني - ١ - الإيراب - اطروحة المرحلة المثالثة على الألة الكاتبة - كلية باريز ١ - ١٩٧٩ - ج. م دانترر بالتماون مع ف فيللينيف. القرى في سورية المرومانية في الحديث من تنظيم المدن الشرقية ، in de Láneius بإمريز محاصة Jana Dechayts باريز ٢ - ٢٧٩ - ٨

٧ - الابد من التنويب باتنا مدينون للسيد Dentzer بالله قالية أحسن منذ البدء، تقدير مدى فائدة تلك التنقيبات. ولا يسمنا الا أن تقدير المسائمة المطلقة، وحسن الضيافة والوقارة التي إبداها أهضاء مصلحة الانتهابات. ولا يسمنا الا إلى المربية السورية، وعاصة مهم الدكتور إليني المدير العام للمسخمة الآثار الذي انتح لنا المثل أن المبلغية الآثار الذي انتح لنا المثلغية الله لمسنا منه كل تفهم وصدادة. والمدين المتنهيات الله لمسنا منه كل تفهم وصدادة. والمدين سهل لا التنفيبات الله لمسنا منه كل تفهم وصدادة. والمدين مسهل لنا جمع الأشكال الادارية، والمرحى والمين مسائلة في بسرى مدين الاثارة في بسرى مدين الأثار في السويداء المدين المتنهات الذي بالمثل الاحتمام والسيد عامر مدين الأثار في المسائلة والمسائلة والمسائلة والمسائلة الذي بالناس المثلغية وحديث المتابعة المصل في جبل العرب، كما أثنا لائنكر مسائلة ومسائلة والمثلاثيات المثلاث المثلاث المثل في المهداد المراحلة والمثل P. Pontzer- C. Boliel- I. Bouzou- P. Fontdin- S. Quebi- F. Haguet- P. Genteller R. 1949.
والمائلة منت عنطة في ية مسائلة المدور في هذا المؤلف والسيد المسائلة بالمسائلة في هذه الرحلة بكل مودة مقدرين علو مرحبت في رسم اطلب المخططات المثلورة في هذا المؤلف كيا أن WA. Vial GC. Sayetti المؤرة الله وقالي وتق وسمة الطبوط إلها.

الأرض والفيلاحيون التسابعيون لحا في المجتمعات المقليمة (النلوة التي تحتّ في بيزانسيون يومي ٣-٣ أيار حام 1942 - بادم: 1949 ص. 23-982 .

12 ـ ب. بيرل ـ نبذة من التاريخ الريفي لييزنطة للجلة التاريخية ٢٠٩ ـ ١٩٥٨ ـ ١٩٥٨ ، ص٣٣ ـ ٧٤ . ش. ج أوسترغورسكى : المجتمع الريفي البيزنطي ـ بيزانسيون ٣٢ ـ ١٩٦٧ - ب ١٩٦٣ ـ ١٦٦ .

15- J. Bradford Ancient lanedacapes, Stadles in Fild Archaeology, Londre, 1957, ch 4 Roman centuristion a Plenned landscope, pp. 145-2/6-pb 38-51.

16- D. Sperber, Aspects of Agaranten Life in Roman Palestine 1- Agrievitural Decline in Palestine during the later principate Aufstieg und Niedergang der Römischen veil, 11,8, 1977, pp. 397-443. 17- R. Mac. Mutlen, Peasante, durinj, the principate, vbid, 11, 1, 1974 pp. 253-261.

F. Villemeuve \_ ۱.A يحوث 323 -217. pp. 317 أول ثأليف حول ترتيب من عيارة البيوت.

19- L: H- e Butler, Desert Syria, The land of a lost cwilization Geographicale Review 10- 1920, pp. 77-408.

20- K Butzer Quetimary Stratigraphy and Climate in the Neus East, New-York, Londres 1956 - .122.
Y1. ان أول تحليل لتربة البالينوجيلك حققه غير m Girard في فاليوت (cra du CNRS) على مسعارة قدرت
X1 على المصر الأموي (نتيجة التنفيب في سيع - A) وهي مستقيمة (أي حوض من رخام في وسطه نافورة مياه) herbacose
لا قبل المصرة على حوض المصرة . وكمانت نتيجة التحليل بيا يلي : أشجار £ 2 , 2 . أعشاب herbacose
7 a , a 1/2 وهذا ينبت وجود سابق لريف كثير الاشجار .

٧٧ ـ معطيات التقطت عام ١٩٧٩ وعام ١٩٨٠ من قبل المؤلف وعلى مقربة من أهالي المجدل.

. القرضية الحديثة (صادرة في Boreas) للسيد Geographial Patterns. T. M. Lwigley

of cimatic ahange - 1000Be. 1700AD, interm Final Paport to N. O. A. A. us. Dept of Commerce under contact n°7-35207, 26. 9. 1977, 80p. fatt opparaire, pour le proche- orient, une Suite de fluctuation من ۲۰۰۰ قبل الميلاد، درجمات الحراق متخفضة عن العادية حالياً (التصف الأول من القرق العشرين) مع ميل التي الله مد فيها يون ۲۰۰ هم عام قبل الميلاد.

٠٠٠٠ ق.م. ٢٠٠٠ ب.م قراغ في المراجع الوثالقية.

· · ٢ · · » ق. م صودة النف، ، معلول أمطار أدني من المادية في الوقت الحاضر.

· · ه ـ · · ٦ ق. م متبدل ولكن يميل الى البر ودة.

. و . . . م ٨ ق. م الصوية الى المدف، هطمول امطبار قليلة الغزارة ولكن مع درجات حرارة متوسطة ولكنها أدنى من درجة الوقت الحاضر.

. ٩٠ .. ١١٧٥ ق.م حقبة زمنية أكثر برودة وأكثر رطوبة.

تبعن مدينيون غلد المعلوسات للسبيد Patsynologue, J. L. Borel في قطاع طم النبسات وعلم البيئة التيساتي في جامعة غرينويسل، وفيها يخص التقطة التي بمعنا . فالموضوع المهم سيكون ، الحقبة أو المرحلة الملائحية المناسبة للزراعة في القرن السانس ب . و يتيمها مرحلة أدق في القرنين السابع والثامن .

YE. Haguet ... وهن شكل الأرض Geamorphologique في منطقة شهبا (سورية الجنوبية .. دراسة منطقة بركانية ، بعث السيادة باريس ١ ـ ١٩٧٨ ـ الحريطة بشكل الأرض ١٠٥٠٠ ل لمنطقة شهبا.

وي - السيد صفدي op. et البحث رقم ٦ الخريطة الهيدروليكية لحوران.

22 - المرجم نفسه .

٧٧ - حول جدر افية الجولان، آ. باغ ومنطقة الجولان (اطروحة الدكتوراه) باريز ١٩٥٨ - السيد ص. عرب أقليم الجولان، دهشق ١٩٧٦ بالعربي، الطروحة د. أوريان: الجولان مثل المصرين الروماني والبيزنطي طعيوفر افيا: متيلة الاقتصاد. ديس ١٩٧٩ المسلمة الدولية والميكرة فيلي عرب الروبر ١٩٧٩ بعت الجنرافيا التاريخية للمتطقة وأثارها المنتدية، وحالياً للاكيال من قبل دومان what of discontinuous and christion communities in the roman and Byzarnine Gaulanitis. a study of the Evidence from Archaeological Surveys. P. E. 9. 1982, pp. 129- 142 Settlements of the Pomen and

#### Byzantine périods on the Golan Heights IEJ, 33, 1963, pp. 196-206, pl 20-22,

قرى ومسكرات بيزنطية في الجولان £ 17 \_ 17 \_ 18 مراح المجدد المجدد

79 - سفر تثنية الاشستراع ٣٠ ٤ ـ ٥ يفسوع ١٣ ـ ٣٠ ـ ٢١ والمللوك الأول ١ ـ ١٣ انظر ق. م آبل جغرافية فلسطين باريز ١٩٩٧ ـ ١ ـ ١ صفحة ٢٧٤ .

٣٠ ـ سفر تثنية الاشتراع ٣٠ ، ٥

۳۱ - آ. ابنو حسناف ـ تال عشترة في جنوب سورية ۱۹۹۳ (Kenpagne ۱۹۹۳ م. ۱۸۸۸۵ ـ ۱۹۹۳ مص.) ۱۹۳ - ۱۹۲ - ۲۷ اتال عشترة ۷ - ۱۹۸۸ (Kampagniete با ۱۹۸۸ ۱۹۹۳ می ۱۹۹۱ می ۱۹۹ - ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ میرا مستوی عصر پرونزی حدیث ـ عصر الحدید الثانی ـ العصور الهیلینیة والعربیة .

F. M Abel Op . cit., n. 29, t. i, p. 275 .. YY

S3-c. M. Kraey, P. R. S. Moorey, two Lifth century Hoards from the near- East. R. N. 6, 10-1968, 181-210 pt XIX- XIX.

34- Publ. della soc. Ital. per la ricerc. del pap. gr. e lat in Eg., pupiri greci e latini IV Florence, 1917, No 406 = Pai iv 406) C.C. Edgar. cat. Gén. des Ants. Eg. du muesé du Caire, Zenon Papyri 1, le Caire 1925 No 69004 (= PCZ 59004). 1 Maccelbées 5, 9-54, il Maccelbées, 12, 10-16.

٣٠- انظر. 6 أورَ بو خطوطات زيتون - ياريز ، ١٩٥٣ ، ص 25 - 20 و لادوران - يونان في فلسطين خلال الفترن الشالث ق.م. رحلة زيتون من وكتوتوس، (٣٦٠ -٢٥٥) بحث قدّم في مدرسة الكتباب المقدس والآثار الفرنسية في القدس - أيار ١٩٨٤ - ص 15 - ١٤٣ النبي اشكر المؤلف الذي اشركي في البحث قبل نشره.

36- S. Mittmann, Zenon im oet jordenland, in E kutoch, A Kuschiko Archeologie und Altes testument tübingen 1970-pp. 209- 210 et X Durond, op cilt. No 35 pp. 37 et 45.

٢٧- في سبيل عاولة شبه مفتحة من حيث التضاصيل، تطابق المواقع (مكابي ٥ ـ ومكابي ١٣ انظر ف. م
 أبل - تل حمد في حوران ١٢ JPOS عام ١٩٥٦ عي ص ٢ ـ ٥ JPl

. ۱۰۰ ع ـ آ ـ رئم ۲۰۰ .

۳۹ ـ PPLAES ـ ۳ ـ آ ـ رقم ۱۹۷۷ . ۶ ـ ح ـ دانتز ر ـ لیدی ـ حول معید بقال آنه یدهی دوسارس فی سیع سوریة ۵۱ ـ ۱۹۷۹ ، ص ۱۹۲۵ ـ

.777

٤١ ـ فلافيوس جوزيف الآثار الرومانية ١٥ ـ ٣٤٥.

23 - الرجع نفسه 10 - 324 - 228.

٤٣ ـ سترايسون (الجغسرافيسا) ٧٤/١، ٢٠ ، هذا التصريصود لأوائس القرن الأول بعد الميلاد وكان موضوع صلح نفذ تحت اشراف الرومان

23 .. W PYTY

outa xtnais áypwv unnoxe

auvaywyai u1u1a iwv

unopuya: zatá yna zal onnania

xolun ketú twv Boexyuatwy oraitia

ai ye ymv tloo1uol qtevai zii za o' Eua mapepzoyevwv

45- J. G. Wetzstein Reiseberieht über Heuran und die trachonen, Rerlin 1860, pp. 44- 46. W. p. 584 passim, PPUAES G. W. BOWersock, Areport on Provincia Arabis. J. R. S. 61, 1971. pp. وشمال: يو يو يو يو يو يو يو 221-222

٤٧ \_ مقالة السيد M. Sarire (روما والنبطيون في مهاية عهد الجمهورية (٦٥ - ٣٠ ق. م) R.E.A (ر ١٩٧٩ - ص ص ٣٧ - ٣٤ ) يلع بحق. حول طوعية النبطيين القسرية لروما منذ الثلث الثاني للقرن الأول

28 \_ انظر الحاشية رقم (٤٠) \_ لايمرف في الوقت الحاضر عبادة Cutte النبطين في سيم بحسب النقوش المكتابة ورسم الابقونات، أن خصائص معبد الجنوب الشرقي الذي كان يتمتع بواجهة ذات تيجان نبطية لا ثرال غير معروفة.

84 - السيد M. Sartre (بصري والعربية) الأطروحة المنسوخة - ليون ١٩٧٨ pp ١٩٧٨) بصري، بأريس . 14A# SP-B.A.H

. a . d. t. milk-ct فيهلة بني عمرات في الاردن في العصر اليوناني والروماني ١٩٨٠ ـ ٢٤ ٨. D. A. S صفحة . 2%

١٥ . آ ـ مكايي ٥ ـ ٢٤ - ٢٦ .

وه \_ مكتبة قوتيوس ١٩٧١ ، ١٩٧١ مكتبة قوتيوس ١٩٧١ ، تفسير خير مقبول للمرور ق مؤلف Dussand و Macier رمسالة في المشاطق الصحراوية في السورية الوسطى صفحة ٧١) تفسير حازق ولكنه ملتوى كثيراً في مؤلف c. clerment Genmeau (في المجموعة الهناسية التاريخية الشرقية)

أ\_جلماء بلاد جبلية في فلسطين (المترجم). ٢- ١٩ - ١٩ - ١٠ - اليهود - ١٩ - ٢ - ٢ - ٢ - ٢ -

0. [ P. Briant ع والمجتمعات القروية لأسينا الفنارسية والهيلينية P. Briant ع 0.0 أو P. Briant م . 144 - 170

۵۵ ـ السيد س عبد الحق ـ المواد المكتشفة في نوى A.A.S ـ ۵ ـ ١٩٥٤ ـ ١٩٥٥ صفحات ١٦٣ ـ ١٨٨ N. Saitol, A. Bounmi pl - 11 والنتائج الأولى للتنفيبات في مقبرة أم حوران (في المربية) - AAS, 6, 1966, pp. 8

24, 13 pl, 1 plan H.t

Y - Y4 W - 41

Variable 1975 - وخاصة في الصفحات (Canacara de Maurofanto). p. Lovau - ov مناصة في الصفحات . 1974 . وخاصة في الصفحات . 247 - 478 . - دراسة تطور اللريف النزلة المناطقة في المصمر اللروسائل تتجيعة تنظيب في الأرض، مثال لقطاع - 470 . و( 1941 ) صفحت ١٩٧٧ - اما ١ المناطقيب الالتري من المناطقة المن

ه م نترك جانباً و يكمل تأكيد موضوع Wers في هامشية بالنسبة خاوران وهي قليمة جداً بالنسبة للمصر
 الشمالكونيتيكي والمرونزي الاوسط. انظر: -88 liketic desert. londres 1961 - 196.
 196. والم 1875 م برا المحافظة الم

. 1475W-7 -

٦٦. السيد ريجادي انتشاف ترقيمين عربيين ١٩٦٨ ١١ - ١٩٦١ - ١٩٦١ عيل ١٩٦٢ ص ص ٢٠٧٠ - ٢٠٠٠.
 ٦٧. المجاوية ال

. 1 YVA . Y \_ IGR \_ 7Y?

3.4 A. Vn Domazewski, R Brünnow ... ... المولاية المربية ستراسبورغ .. ه ١٩٠٥ .. ١٩٠٩ .. انظر المجلد ٣ صفحة ٢٣٤.

.75V\_70

E. Bosuzou ع تحريمات حول طرق حوران للمصير السروماني، مذكره مدرسة النسخ ، جامعة باريز 1 ـ. Passim . 1978

۱۹۷۱ Darmstadt- Syrien - E Wirih ... ۲۷ م ۴۱۲ م شکل ۹۳ م

1 he économies of Location :K losohes ... %A

. Yade classoland Studies 1-1928- p.p. . بقو في الولاية الرومانية السورية . Amac Leon Harper . ٦٩ وادارة الفرائلق مجدداً من 105-168 إن أطلبية التقوش للمدونة متضمناً بالحقيقة الولاية العربية، وقد أصيد دراسة همله الوثائلق مجمداً من قبل أقتل المستنج وموثق مجداً عن طريق قبل المستنج وموثق مجداً عن طريق الماحة (Gerytus 31-1883) الحلمية (رقم ١١ (Gerytus 31-1883)

ه ۷ ـ هذا هو رأيناً وليس رأي (G. Mac Pean Harpor) .

A-11-eF\_VAA A-PPUAES III \_ V )

۵۲- op- R. Brunnov "۷۲ رقم ۲۶ مجلد ۳ ص ص ۲۱۹ ـ ۱۱۷ .

.1 £n-v\_VY

W 2505 ef, Ch Ciermont Gannont \_ V£ المدراسات اختلمبية الأثريبة في الشرق. ١٦ ص ١٩ باريس ١٨٩٧ ص ١٤٧ - ١٤٩ . ه/ ـ القانون الزراعي Esquiese للتراجي P. Iemerie. ef \_ Α۱ \_yevousepytzoe للتاريخ الزراعي ليبزنطة والمجلة التاريخية ١٩٥٨ ص. ٢٠ ).

. V°1 انظر الاطروحة الحنيثة لـ H. I. Mc. Adam بحضوع Land tenure and Social بدائظر الاطروحة الحنيثة لـ V°1 بدائظر development in the Poman near East. Arabia, phoenicia and Syria, in J Khalidi ed Lande tonure and Social transformation in the middle East, Beyrouth, 1984, p. p. 50-55

VV - K. Deghestani کا دراسته اجتماعیة حول عائلة سیلمهٔ معاصرة فی سوریة ، باریس S.d صفحة ۱۹۵ ـ ۱۹۹7 : J. Weulersre . فلاحی سوریة والشرق الأوسط ۳ ـ ed که باریس ۱۹۵۲ .

PPUAES IN. A. J. VA ص 332 بعمن رقم ۲۰۲ الى رقم ۲۰۲ ۲۵۲۰ ۲۵۲۰ ۲۰۲۳

۷۹ ـ Vrios و بعث حول ام المنسال - الآودن ، ۱۹۷۲ ، ۱۹۷۷ ، عالم الأثنار اللسنيمة والكتاب المقدس ۱۹۷۷ ـ ۱۹۷۹ ، ص ۵۰ ـ ۵۱ اعامشروع أم المنبال ۱۹۷۷ - ۱۹۷۷ ـ ۲٤٤ BAsor ـ خويف عام ۱۹۸۱ صفحة ۵۸ - ۵۹ .

۰ ۸ من ۱۷۶ رقم ۲۲ citioc - P. Briant ... ۸

J. B Humbert- J. Brient .. A بريز ص ٢٩ ٤ ، ٥٠ . .

P.P UAES III A 803 .. A Y

٨٣ ـ مشالًا J.t. milk ليبلة «يني عمروان» في الاردن في العصير السوتياني والروماني، ٧٤ ADA1 من. ٤١ ـ ٤٥ ه.

PPUAES II A.P 439 \_ A £

As - 1947 . تل مرقة (لبنان الشهائي) الرحلة ١ ـ ١٩ ١١ (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤) ورشة رقم ١ ، تقرير أولي . صورية ، ١ ـ ٧ ـ ١٩٧٨ ص ٢٨ والمصورة رقم ٣٧ ، Dpringle

> , Thirteenih- century pottery from the Monastry of saint الشرق ۹ ۹ ـ ۱۹۸۱ ص ۲۰ (صورة رقم ۷۷ رقم ۳۹ مطل)، Mary of Cermei

٨٦ ـ ج . مبدادة ، استكشاف الآثار في اللافقية ، ٨٩٨٥ ، ٧٦ ، ١٩٧٦ ص ٣٠ (٧ ـ ٩١ ١١١) تنايب شهر تشرير: ثان ١٩٥٨ في القلمة

A. Mezer-A. Koner-Z.lien -G. Barkey D. Urman \_AV کشف الآثار في شيال باشان Freliminnary Report کشف الآثار في شيال باشان I. E.U 21, 971 PP 178- 179 pl 33-36. F. Villeneuve

(بنحوث ص ص ١٥١ - ١٦١ صورة ٢٣ - ٢٤)

A Negev, dans to monde de la Biblio. 14 mail-Julin 1981. PP. 20- 22 Encyelopeedia of \_ AA
Archaeologial excevations in the Hoty land. Londres 1975- 1976. S. V. Eboda. P. 353. Subalta P.
1119, Kurnub, p. 726- 727. Sur Shalta Voir. A. Sigal The Byzantine city of Shivta (Esbeita) Negev
Desert, Landres 1985.

A4. Giat, J. P. Sodini من المصبر الدوماني والبيزنطي (القرن الثاني –السانس) من كتلة المضية. الكلسية لسورية الشيالية . دراسة تموقجية عن أقامية في سورية (موازنة البحوث اغتنصية المهارية ١٩٧٣ – ١٩٧٩ - باريس ١٩٨٤ – صفحة ٣٧٧ .

• PPUAES, N. A \_ 4 و مفحة ٢٧ \_ ٢٦ التا 14 \_ 24 .

٩ ١ - في البيت رقم ١ في وبريكة و في اللجعا، يوجد في المبنى الجنوبي من كل جانب من الفرفة الكبيرة ذات المقتطرة و في الشرق، الحقيقي مشترك مع غرفة كبيرة المقتطرة و في الشرق المطبل حقيقي مشترك مع غرفة كبيرة بمداخل كبيرة تشكل مرابط دون معالف ( V.F. Villenewe ) اسهام الهندسة المهارية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في قرى حوران (القرون ٤ - ٧ بعد الميلاد).

Proceding of the 3rd Bitad esh- Shaim conference, Held in Amman 15/21-10/1983, the University of Jordan S. P. (fig 2) et it

بيت من المصر الروماني والبيزنطي في قرية ديريكة، ودوقمه في اللجا- بيروت S.P. . 19۸٤ XXXII ومثل اخر غير منشور في البيت الأثرى الموجود مباشرة شيال ضريح عثيان الفسخم (في النقرة).

٩ - موضوع الملف الموجود في الواجهة ، في باحة البيت الدني يعود للقرن السادس ب . م في الهيات
 ٩ - PPUAES صفحة ٣٦٧ - ٣٦٣ - وإن مؤلفي PPUAES لم يدونوا هذه التفاصيل .

PPUAES 111- A - ۹۳ رقم ۳۲۱ رقم ۳۲۱ رقم ۳۷۲ ب. م) المرجع نفسه رقم ۳۷۷ و ۲۱۳۱ س.

ه ۹ .. A - PPUAES III- A ص ۲۹۱ رقم ۲۹۳ (صرمان) ص ص ۹۹ . ۱۰۰ رقم ۲۹۹ بمجدل الشور (۲۳۱

نب. م) ص ۲۰۹۹ ، ۷۳۷ وام القطون) WV PAAES III . «شقا» . ۲- ۹ - بیست دالمسیسات: PPUAES III ص ص ۳۲۳ –۳۲۲ با ۳۲۷ – ۳۲۸ – ۳۲۸ س رقم ۲۲۱۰ - ۷۲۱ س

F. Villeneuve ۲۲۱۱ بحوث ص ص ۱۳۳ - ۱۳۳ الصورة ۱۱۸ .

٩٧ ـ بيت Breikih (بريكة) رقم ١ ـ خزان بين الغرف لـ و ١ انظر رقم ٩١.

4 ي ـ فقس الشكوك واقعة أيضاً في سورية الشهالية J. P. Sodini G. Tate, loc. ct, n. 89p. 386

• • ١ - F. Villeneuve يحوث ص ص ٢٠٢ ـ ٢٠٤ الصورة رقم ٤١ . b .

١٠١ ـ المرجع نفسه ص. ص: ١٦١ ـ ١٦٤ الصورة ٢٥ ا١٤ ١١ ـ ١٠٠

۱۰۲ سالرجع نفسه ص. ص: ۱۹۵ ـ ۱۹۳ الصورة ۲۹ ام ۸۸.

۳۰ ۱ ـ المرجع نفسه ص. ص: ۳۵۲ ـ ۲۵۳ الصورة ۱۵ م ۱۱ م ۱۱ ـ ۳ PPUAES, II, ۸ ۳ ـ ۱۲ . ۱۶ ـ ۲ ـ Vilelleuceve بحوث ۷۰ ـ ۱۲۳ . ۱۲ الصورة رقم ۱۲۳ .

١٠٥ ــ المرجع نفسه ص. ص. ١٩٨ ــ ٢٠١ الصورة رقم ٢٩٩ ١١ ١١ ٣٠.

١٠٦ ــ المرجم نفسه ص ص ٢٤٨ ـ ٢٥٣ الصورة ٥٥ XLEY-XLVpl

۱۰۷ ـ المرجع نفسه ص ص ۱۲۹ ـ ۱۲۷ الصورة ۲۰ ام ۲۰ یا ۲۰ PPUAES.11.Aef ۲۲ ـ ۳۰ و ۳۰۹۱ ص ۳۰۹، و ۳۰۹۱ و Joli-op-J. Dentzer امرقم ۱۱ ـ ص ۲۰ ۵ ـ مجلد ۲ ـ ص ۸۱.

١٠٨ عن فيأينيف ابحاث. . ص ١٤٦ - ١٤٦ الصورة ١٤٠ - ٢٠٩٧ - ٣-٥٠ عج. شوماشر، ابحاث
 حول والجيدورة ١٨٩٧ PEFQS من ١٩٤٤ وقد اعتبر المؤلف هذا البيت بمثابة معيد.

٩ . ١ . غير موجودة بالكتاب

. ۵۸ دقم Cit. op- S. Helms ... ۹ ٤

١١٠ \_ غير موجودة بالكتاب

. 1 \ 1 . G. Barkey, Z. Il.on, A. Kloner, A. Mezar, D. Urmen, loc-cit No 87 مناسخت ا 142 اقسترح المؤلفون ان تاريخ بناء ويوت كفر ناسج يمود للقرن ٢ و٣ ميلادي . غير أن هذا التاريخ ، يبدو متغلما جداً بالمقانون ان تاريخ بناء ميوت قريمة كفر شمس الشيهة كشيراً بها والتي تعود التي القرن الرابع (حسب أبحاث . 2.٢ المحان ح. 12 مناسور ٣٣ ـ 2.٢ مناسور ٣٣ ـ 2.٢ مناسور ٣٣ ـ 3.٢ مناسور شيخ مناسور

PPUAES II A \_ 1 \ ۲ الشكل ١٦٠ الشكل ١٦٠

١١٣ ـ بيت كبير أصلح من قبلنا خلال شهر آذار ١٩٧٨ في الجهة الغربية من القربة الأثرية .

cli-loc-Coll, C Barkey .. ۱ \ ٤ من ۱۷۸ الشكل رقم ٦ وص ١٨١

ه ۱۱ \_ cl- op- R. Brunnow \_ ۱۱۵ رقم ۲۶ مجلد ۳ \_ ص ۱۱۳ \_ ۱۱۷

P. Rie-Coquais \_ 117 . سورية الرومانية \_ مجلة الدراسة الرومانية ٦٨ لعام ١٩٧٨ ص ٥٣ .

۱۱۸ ما P. Rayooqueia - ۱۱۸ لدتش کتبایی فی لبنیان الشمالی . وهو مشترك بین جامعة القدیس یوسف فی بیروت ۱۹۷۷ - ۱۹۷۶ صفحسة ۹۱ - ۱۹۷۵ میلان کا Sarire, یا ۱۹۷۰ صفحست ۱۹۷۳ صفحه است است M. Sarire, با ۱۹۷۳ صفحه ۱۹۷۳ صفحه ۵۰ - ۱ و یعتبر بأن

وضع التاريخ بحسب سني ملك الأباطرة كان معمولاً به وسائداً في الولاية السورية ١٩٩ - فلالوبوس جوزيف حرب اليهود (١ - ٣٠ ـ ٤ (= ٣٩٨) الآثار في اليهودية ـ ١٥ ـ ٣٤٣.

١٧٠ ـ الآثار في اليهودية - ١٧ - ٢٣ - ٣١ نفس المرجع.

لايفصسل القريتين سوى مسافة ٦ كم (النصان متهاثلاث) (النصف المتعلق بجابر قد فهم بالخطأ من قبل . B Lombordi ولكن يبسدو الاختسلاف في الحجم بين البيتين (حجم بيت جابر ٥٠, ٨٩× ٣٣, ٩٠)، مشابسل (٨٣, ٩٠ ٣٣, ١٩) في سيا.

> ۱۲۷ - جوستنیان (الاعلام ۳۰). Getzer éd, Georgi Cyprü desereptio orbis Romani , ۲۰۷ - صی ۲۰۷ - ۱۲۳

414 - ص 944 A. 11, M Jones, Cities of the Eastern Roman provinces ٢٨٤ - مر ٩٠٠٥ ـ ٨ ٢٦٣ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٣

. YY- (Chassar - 174 مندر سرحول المهمة الوسيطة التي نضلت في للتناطق الأثوية الصحراوية لسورية باريس ١٩٠٣ صفحة ٢٤٤ كال

PPUAESIII A . .. ۱ ۲۷ می ۲۰۰ رقم ۲۲۳ .

A, von, Domaszewski, Romisch-Gemantsche korr (ss ۲۹ س ۱۹۰۹ ـ ۱۲۸ ـ ۱۲۸

١٢٩ ـ راجع الحاشية رقم ١٣١.

۱۳۰ (G. Ichelenko \_ ۱۳۰ القرى الأثرية في سورية الشهالية ۱ \_ ۱ باريس ١٩٥٣ ص ١٩٣ حاشية رقم ١٩٦ الله الله ١٩٢ ما ١٩٥٨ . ملمحق رقم ۲ (Tpp (H. Søyring) + ١١ الحلمور المسلحية في جيل سممان المتقوش رقم ٨ ـ ٩٠ .

١٣١ ـ المرجم نفسه الترقيم ٩

```
۲۹۳ (۱۹۰۹ من ۱۹۰۹ من
```

۱۳۳ ـ انظر الحباشية رقم ۱۳۳ (A J.A. Bacon) ۱۳۰ مرباد الاسباب تاريخية وجفرافية واضحة هنا الموضوع ليس له أي علاقة بمستوطئة يصير Besthyra رضم ما قيل عنها من قبل Y. aharonl في الفقرة الواردة في الحاشية رقم ۱۳۲7 .

oit. op-m Sarter .. 175 الفصل الثالث. الرحل والامبراطورية في العربية ed. القبائل والالمخاذ ف حوران القديمة ــ صورية 9 م ـ 1987 ص٧٧ - 91 .

ott-loc-J-T-milk . ۱۳۵ رقم ٥٠ مقلمة عن طريق تحضير الصغويين ومساكنهم مع القرويين ر

١٣٩ ـ المرجع تفسه ص ٤٦

١٣٧ - المرجع تفسه ص ٤٧

١٣٨ ـ ٢١١٢٧، ترقيم في دالهيت، تحت حكم الهربيا ٢ ـ ٢١٩٦٧، ترقيم في دالمالكية خلال القرن الثاني.

١٣٩ ـ راجع الحاشية رقم ١٣٤.

١٤٠ \_ ٣٢١٢٣ الحيت \_ ٣١٩٦٧ المالكية \_ ٣٣٠٣٣ وترياه.

cit-loc-J. T Milik \_ \ £ \

olt-loc-JTMilk\_ \ { Y ص ه او ۲ ع

M. Dunand \_ 187 ألتقوش الجنديدة في جيل المدروز وحوران ١٩٣٢ FB ص ٥٨٠، رقم ١٣٦

111 -WFP77 ..

cit. loc J. i. Milik \_ 1 & هي 4 ه حاشية ٧٣ .

G. L. Harding, F. V. Wimet .. 1 127 نقش على خسين حجر صفائي، تورنتو ١٩٧٨ ، حاشية ٢٨٩ ــ ٢٨٩ و ٤٣٠ .

44. FW - 124

7£A .. T. Maotr- R. Dussond .. 1£A رحلة لتاريخ الآثار الى الصفا وجبل الدروز باريس ١٩٠١ ص ١٤٧ رقم ٧ نقوش الملاكية منقولة في تريا .

159 - ٧ - اشية ٢٤، ٢٤، ٤٤

. ۱ £ ۲ مسل ۳ مسل ۲ مسل ۲ مسل ۲ مس ۱ £ ۸ . فصل ۳ مسل ۲ مس

١٥١ - ٧ رقم ٢٤.

«As Philippus humilissumo artus Loco fult patre nobilissimo latronom YA Aurelios Victor " 1 o Y Vuctore.»

701\_W177\_W7F17.

. Y4 . Y1 . A fue Y - 1 - 6 Mare \_Y £ -YA \_A Mathieu \_ 10 £

o . . Kites با Kites با ۱۹۵۰ مص ۳۸ ـ ۳۳ دراسة المكتب Kites أو طريقة اجاشة الفزلان في العصر النيوليتيلي .

١٥٦ ـ Bauzou ل بعدوث حول طرق حوران في المعسر المروساني مذكرة طبع على الألة الكاتبة باريس
 ١٩٧١ - ١٩٧٨ ص ٣٠٠.

۱۵۷ ـ Balty ـ موزاييك سورية ـ بروكسيل ۱۹۷۷ صفحات ۱۶۸ ـ ۱۵۱ .

cit, op, M. Sertry \_ ۱۵۸ مرقم ۱۱۸ ص ۱۱۶

0.4 ـ انظر كتاب الاشمندريت المؤرخ خلال أعوام 64 والمنشور من قبل Immy استاذ الديانة والمرسل من قبل اباء الدير في الولاية العربية الى جاك باراديه من أعمال المؤتمر العالمي الحادي عشر للمستشرقين باريس 1/44 المفصل الرابع ص 110 ـ 177 ـ 177 ـ Greyotre Bor Hebraene اخبار اكليريركية ١ ـ ٢١٨.

١٦٠ \_ كتباب رؤساء الاديبرة، انظر الماشية السابقة ويصورة عاصة من حاشية رقم ٢٥ إلى رقم ٣٦ اللي علم ١٦٠ اللي علم الله علم الله على حوالت و موالت المعارضة على حوالت و حوالت كالمعارضة على المعارضة على الله الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله على الله

۸-۱۱-PPuees \_ ۱۹۱ می ۱۰۱ ـ ه ۱۰ م API ، ۸-۱۱ مین ۱۰۱

١٦٢ ـ رسالة الأرشمندريت (انظر رقم ١٥٩) ورقم ٤٢.

١٦٣ - ٤٨١ /٣٤٦٨ Goorde على خريطة ٢٠٠٠٠ ١ سورية في المبري ـ قسم امتـان (حيث ان دير الشمير مدونة على بمد ٥ كم للشيال الشرقي وهو موقع تم تقليبه في ٩/ ١١/١٨ ١٩٠٨ .

١٦٤ - ٥٠٤ / ٢٥٣٨ ٢٥٥٥ أ. أسم استان ارتضاع ١٩٤٥ م. ان خريطة استان تحدد خطأ الموقع (مثل ام المصويغ) بدلاً من أم المصويغ (موقع تم تنظيه في ١١ / ١١ / ١٩٧٨ / ١٠ ويوجد وثيقة عائلة لا ديرة (دير الشمير) ووام المويغي، في محره (اليهودية) فلسطين في kin mouraseas (الفرن الحامس) عالم الكتاب المقدس ٢٨ نيسان ١٩٥٧ مضحة ٥٧ (علملك).

۱۹۸۷/٤/۱ اصدار ۱/۵۰۰۰ خریطة بصري ۱۹۸۷/۱ اصدار ۱/۸۷/۱

۱۹۳ ـ ۵۲۳/۲۵۵۵ Coord • خريطة امتان اصدار ۲/ ۱۹۷۸/٤

۱٦٧ - مثال: فير الكهف، ولكن ليس هذا الوضع بالنسبة لدير الشمير ولا بالنسبة لأم العويني، ولا بالنسبة لام مسان، شيال مجلل الشور PCAP - ١٠٠ - التنقيب في تواويخ ١٩٠٨ - ١١ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ المجل ١٩٧٨ - ١٩٠٨ المجلس الشور PG. Findfleisch مهذا المؤسسة الأرض حوران في المهسد المسروصاتي M.E. Dobber - ١٩٨ - المجلس المتكشفاف في قرى PCH - علاما مزارهون يعيشون لحماية تعاونية وضمن تعدد الزوجات في بصرى استكشفاف في قرى حوران (سورية - الإمبر اطورية المثمانية PCH/LE. الميال في الشرق وجاعة المؤسسة ADV COURT الميال في الشرق وجاعة المؤسسة ADV COURT المياسة الإدريون ٢٠١١ - الميال في الشرق وجاعة المؤسسة ADV COURT المؤسسة المؤسسة PCH/LE.

- . ١٧٠ ـ W.d.Huttorath ف، عبد الفتاح -جفرافية فلسطين -شرق الاردن وجنوب سورية في المقرن ١٦ و ١٩٧٧ ، Erlangen ، خريطة h.t : الانتاج الزراعي، في سورية الجنوبية .
  - ١٧١ \_ جبا في الجولان قرب القنيطرة \_ ومُسَايِك في اللجا (قد تكون قرية مُسيكة).
- ١٧٢ ـ البكري مؤلف كردوان (نهاية القرن الحادي عشر) معجم ما استعجم ١ ٨٣٠ (باقوت، بغداد، اواشل القرن الشالث عشس معجم البلدان ١ - ١٧٠ نصوص مراجعة ومترجة من قبل (A.S.Marmardgi
  - مرمر جي) النصوص الجفرافية العربية حول فلسطين باريس ١٩٥١.
  - ١٧٣ \_ المقدسي (نهاية القرن العاشر) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ١٦٠ Didf
    - W, Co. 0 .. 1V &
- ة F. Macler, R. Dussand \_ ۱۷ تقرير حول بعثة علمية في المناطق العبحراوية السورية الوسطى \_باريس ١٩٠٣ صفحة ١٦ وخبب، كانت مركز استخراج كبير لاحجار الطواحين نحوعام ١٩٠١.
  - ١٧٦ ـ Deshayes ـ (التاريخ العام للفنين) ١ ـ باريس ١٩٦٢ صفحة ٢١٢.
- Ch. Clermont Ganneau \_ ۱۷۷ دراسات هندسیة تاریخیة شرقیة ۱ ـ باریس ۱۴ ۱۸۸۰ ص ۱۲۵ ، ۱۲۸
- F. M. Heichelheim \_ ۱۷۸ سورية الرومائية ص ١٤٠ \_ T. Frank, in \_ 1٤٠ صورية الرومائية ويلتيموره
  - F. de Sanley \_ ۱۷۹ صكوكات الأرض المقدسة \_ باريس ١٨٧٤ ص ٣٧٠ و XXI- pl و XXI- pl و XXI- pl
- G. F. Hill Catalogue of Greek Coins of Arabia Mesopotania and Pensia, Londres 1922, p. 26, No., 1A 48 et pl, fV, 12- Cf. J. Starkey petra et la Nabatene, supple meaire Dictionnaire de la Bibl, VII, 1968- ppi. 907-908, fig. 695-13.
  - ١٨١ ـ انظر الرقم ٤٠
- B. Bagatti-S. |saller .. ۱۸۲ مدينة «Nebo» أورشليم ١٩٤٩ ، كنيسة القديسسين اها و ٢٠١٤ PI, protcop و
  - ١٨ ١ كنيسة القديس جورج ٢٣٥١ ٣ و٢٤ ١ .
  - E. Renan .. ۱۸۳ پیشة فینیقیة / غیلد vol. de planche پاریس ۱۸۹۶
- ١٨٤ ـ ٨٣٨/٢٣٥٢ و١٨٥ ارتضاع القمة ١٥٥٤ خريطة سورية مقياس ٢٠٠٠ أخريطة السويداء بالمربي تاريخ التنقيب ٢٢/ ١٩٧٨.
  - . Y \_ V Dom Suetone \_ 1Ae
  - A-IN-PPUAES-W-\_ YEOY\_ ۱۸۹ رقم ۲۰۰۳
- ١٨٧ ـ ابن حوقيل loc, cit رقم ٥٩ في القيرن التياسم عشر Delbert يثبت بأن فلاحين بصرى كاتوا بهارسون رى أراضى اليور.
- ۱۸۸ ـ مر ۲۷۸ م Heichetheim مر ۲۵۲ ـ صر ۲۵۲ میتبر بان تدفق وجر المیاه وکأنها محمصة للسقى.
  - cit-loc-G. Rindfleuch .. ۱۸۸ ص ۱۹۸ ص ۱۹۸
  - ۱۹۰ ـ للرجع نفسه cli-loc-H. E. Delbet رقم ۱۹۹ ص ۲۸۱.
- W. D. Hutteroth \_ 14 1 ق. عبد القناح \_ clt. op رقم ١٧٠ \_ خريطة h-t الانتاج الزراعي في لواء سورية الجنوبي.

. ۲۲۸ ] 14 - cr. M. Nowicha بالبيت الحامن في مصر البطليموسية cr. M. Nowicha - ۱۹۶ - ص ۱۹۲ - ص

. 1 و A. Deleage . 1 المساحات الأثرية حتى ديوكليسيان في دراسات غططات البردي Papyologie القاهرة 4 4 - 1 - 2 V P مسج قطع الأراضي A.W. Dilleo o. Avo

(Thé Roman lands Surveyors, An introduction to the Agrimensres, Newton

الرزاعي القديم . Abbot 1971 ch. 6, G. chouqurs- M. Cieval-Léveque. F. Favory- Gudastrea استخدام الأراضي والريف الززاعي القديم . Annaio ESC 1982 وخاصة ص ص ٨٥٣ ـ Aon ج Fovoy التقيب عن أسلوب سسح الأراضي الريفية قليباً . In Cadestre clespace rural الطباولة للمتديرة في بزانسون/ شهر أيار ١٩٨٠ باريس ١٩٨٣ صفحات ١١٣ - ١١٩٣ .

۱۹۲ ـ cit- op- T Bauzou ... ۱۹۲ رقم ۲۵۱ ص ۸۳ رقع ۲۵۲

Hugmus in lachmann Gramatici vetere 306, 9, 207 ... \ \ V

A H, Sorier \_ 14.A محوران البيرنطية على ضوء الفتح الامسلامي - المؤتم الرابع الدولي حول تاريخ بلاد الشام - عيان - آذار 14.A - غير مذكور

149 ـ رقم ۲۳

۲۰۰ مساورة ۷ - المبدلات الطارق على الفتاح من المراورة ۷ - المبدلات الطارقة على ثقافة المساورة ۷ - المبدلات الطارقة على ثقافة المستحمرات بين ۱۸۹۱/۹۶ وبين ۱۸۸۰ ۵۰۹.

### هوامش المترجم

9\* ـ وفيمن يعكن أن نضيف لعساسل المتساخ وتعساقها الجفساف بين فترة وأغيرى حاصلاً أغير يعملق بصلع الاستضرار السلي عانت مشه المتطلبة في فترات متصددة أدت الى تلهودها ، ثم علمت واستأنفت تنساطها واذدعادها كيا هي الحال الآن .

١٠٨ \_ يستخدم العاسة في عافظتي درها والسويداه، كلمة درجم للتجيرهن كومة الحجارة الصغيرة الماسفية الموجودة في الخودة العامة وعمومها على الموجودية في الخودة المؤلفة على الموجودية في الخودة المؤلفة والمؤلفة التي تقصل الحقول عن يعضها فتسمى وحداً» أو بينسال وأحياناً وحياناً والمؤلفة من يعضها فتسمى وحداً» أو بينسال وأحياناً والمؤلفة وهي المقول المؤلفة والمؤلفة والم

١١هـ - شيخرة البلوط معروفة جداً في حوران وتحاصة في مناطق الرئقمات الجبلية والمضاب، وتكثر بقايا احراج البلوط في اللجماء، حيث تستخدم كحطب في الشتاء، ويصنع من جدورها الفيخمة أجود أنواع الماؤنات لطحن القهوة المرة في صورية الجنوبية، ويسمها سكان حوران والجبل دجرن القهوة».

٩٧٥ \_ يستدل من هذه الآثار أن منطقة حوران كانت مزدهرة قبل وصول الرومان اليها في مهلية القرن الأول الميلادي نما يتمارض مع التأكيد في بداية المبحث على امها لم تتطور إلا في المهد الروماني.

١٣٥ - وهمله المضر ليست موجودة إلا في اللجاء ، أما بقية الجيل وسهول حوران فكانت متحصرة ومزدهرة زراهيا كما تؤكد جيم الوثائق وكانت مدنها السنة وقراها مشهورة بيندستها المهارية الحاصة .

١٤٥ ـ ويطلق على الحقول الصغيرة المحاطة بجدران عالية اسم الحواكير، ومفردها وحاكورة».

١٥٥ ـ لم هذه الصعوبة؟ فجميع مستودهات العلف والتين في حوران وجبل العرب لا تفتع فيها أي نوافذ في الجذوان، اللهم إلا فتحة واحدة في السطيع، لتخرين العلف من الأهلى وتسمى علياً دروزشة، أما المستودع فيسمى دنيان،

١٦ه : Les Cyclades : ١٦ه السيكلاد، مجموعة جزر يونائية في بحر ايجة، وقد سميت بهذا الاسم لانها تشكل ما يشبه المذائرة حول جزيرة دبلوس.

۱۷% \_ إن من سبق له أن زار المتمازل القديمسة في حوران والجيل يلاحظ وجود موقد في احدى زوايا الفرفة المرتبسية أو في وسطها ، فالأول له مدخنة ترتفع الى السطع ، والثاني لا مدخنة له ، وتسخن على كل منهيا الأطعمة ويشكل خاص تستخدم للشلفتة وتسخين القهوة المرة .

٩٨٤ - إن هذا الاسلوب من التغسير المغرض الخاطئ لا يستغرب من العلماء الصهاينة اللبن لايتورعون عن تنسويه الحقائق والتاريخ للاسامة لسكان المنطقة الأصليين . وإلا ما الذي يعرفه هؤلاء أو غيرهم عن سكلة الحريم في عهد الاخريق والانباط أو الرومان . وكيف تجرأ هؤلاء على النزوير الى هذا الحد الذي يسخو معقول النامر .

\*14 \_ والسؤال ماذا كان دور البدو الرحل او غيرهم من سكان المنطقة الجبلية الوعرة؟

والحيواب هو أن هذه المساطق المنتحة على الجزيرة العربية كانت موطناً وعراً للقبائل العربية القادمة من اليمن وشيه الجزيرة العربية . وقد وصلت الى درجة من الحضارة في أواخر العصر العليفي وانشأوا علكة قوية هاجتها البراء ويصرى وتعرف ياسم المملكة النبطية، وكانت تقاوم توسع روما ويرنطة بانجاه الجنوب وكتيم ما تحت المسلطات الرومانية والبيزنطية تعظم الحملات الاحتصادهم. ولكنهم كانوا يقاومون بشراسة وعنف مستفيدين من مناصة جبل حوران ووصورة «اللجماء». وعلى عادة المستمصرين الاجانب كانوا يطلقون عليهم الفاب واللصوص، وقطاع الطرق، والحقيقة أمم كانوا يناضلون ضد الاحتلال الاجني، ولن تستضرب بأن يصل الأسر الى حد وصف والمد الامراطور فيلب المربي بأنه فاطع طريق، مع العلم بأنه من زعها المتطقة، ولو أنه كذلك لما أنج لابته لأن يكون ضابطاً في الجيش الروماني ويتدرج بالمناصب عنى يصبح امبراطوراً فيضل عيقرية الادارة المسكرية، وأخيراً نحص تذكر بأن جمع المناصلين اللين للروا عن المعرفة على الفرية للرق واليم عن الفرينانية الماضون اللين كاروا عن المعرفية بالمناصرية المناسون يطلقون عليهم اسم وقطاع الطرق، واليم المعرفية المناسون يتلك أن المناسون يطلقون عليهم اسم وقطاع الطرق، واليم المعرفية المناسون المناسون. ولكن ذلك أبي المعاملية المنارئية المؤضوعية.

 ٩٠٠ ـ هذه المسلاحظة صطحية وصاحلة لأن كروم عنب يصرى كانت مشهورة في حوران، وقد استعادت شهرتها في السنوات العشر الماضية . وأصبحت أما شهرتها .

\*١٩ \_ من الثابت أن الصخور الكلسية موجودة في المواتي المذي يجاور مدينة درها التي اشتهرت بالتلج الكوب و التلام عن بالتلج الكوب الكوب المنظمة عن المنظمة المن

٧٧ه \_ لم يعد مذا الرأي مطابقاً للواقع في عافظني حوران ولا السويداء، فحيثها تحول المره في انحاء ماتين المحافظتين يلاسميذ انتشار الانسجار المشعرة وكروم الزيتون والعنب التي تروى من المياه الارتوازية ولم تعد تقتصر السفاية على مواقع عددة.

Juqera .. 1748 مقياس مساحي للأرض يعادل فدان، وحسب معجم لوتس اللاتيني.

٧٤٠ \_ يمكن الملاحظة من هذا النص أن حوران كانت مزدهرة مند انقر ن الأخير قبل الميلاد أي في عهد المملكة الميلة على المملكة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة كيا ورد في أمكنة أخرى من هذا البحث .

208 ـ من الرجع أن الفقرة التي شملت سقوط الحلافة الأموية كانت مضطربة في حوران لمدة طويلة بسبب تأبيد الغساسنة للأمويين عا أدى التي تدهور الوضع الاقتصادي فيها .

# طرق المواصلات في حوران في العصر الروماني

تعتبر بقايا الطرق الرومانية التي حافظت، أحياناً، على آثار تجهيزاتها (ويصورة رئيسية: الأبراج - القلاع - نصب مقايس الأميال) جزءاً من أشهر الأثارات القديمة في حوران، وقد سهل دراستها من خلال بعض الخرائط ذات المقياس ١/٥٠٠٠ ، التي حملت عليها بعض تلك الطسرق التي حافظت على قسم كبير من حالها. ومن خلال بعض المجموعات المتفرقة من الصور الجموية القديمة، التي تتيج في بعض الحالات تميز آثار. الطرق الا استكشاف الأرض نفسها، مكن من اعادة اظهار الطرق الاضافية، وينتيجة ذلك، أمكن اصدار خريطة واضحة عن شبكة طرق المواصلات الرومانية في حوران، والتأكيد في مربع يتوافق مع النصف الجنبويي من خريطة دعشق الحالية مقياس من خط عرض دهشق، الى خط عرض عيان، وعدها من الشرق السهوب الأولى لبادية منوية ، ومن الغرب، الطرف الشرقي من هضبة الجولان. كانت هذه الأرض في القرون الولى، الي منبقت عصرنا هذا، بمشابة الجنوب الأقصى للولاية السورية، وشهال الولاية المورية ، وشهال الولاية المورية ، وشهال الولاية

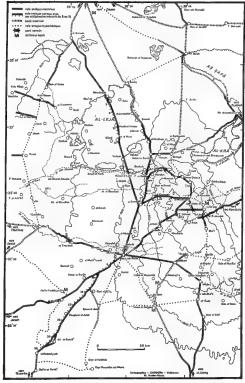

Fig. 1. — Carte schimatique des voies de la Syrie du sud (cortographic CRA. الا "Smithe-Moute). Sinitée-Aloute مدام CRA مدام Smithe الشكل وقع 1 – الحريطة المياتية الطرق سورية الجنوبية (مرائطية ). ۲۰۸

بالتاكيد، إن شبكة الطرق الروصانية التي احتواها غططنا، هي أبعد من أن تمثل عجمل طرق المواصلات القديمة في حوران، التي لم تكن تشمل أية شواطىء ولا أية طرق بحرية من أي نوع. والنقل لم يكن مؤمناً إلا بواسطة الطرق، وهذا واضح، لان جميع القرى المتناصرة بطقة مع بعضها بواسطة الطرق البرية التي بقي أغلبها لمرقاً وقيد الخدمة، فيها عدا بعض التغييرات، مرهما ظهور السيارة ولوفرض جدلاً أن هذه الشبكة كانت موجودة قبل العصر الروماني، فهذا على كل حال، يمكن تعريفه بالمصلحة المحلية.

هناك تمايز وأصبح بين شبكة الطرق الرومانية، وبين مجمل الطرق القديمة في حوران، فالطرق الرومانية مرصوفة بالحجارة، ولم تستخدمها المواصلات المعاصرة كطرق أساسية، الأمر المذي حافظ عل حالتها في كثير من الأحيان، ليس في هذه الظاهرة مايدعو للدهشة أبداً، لأن متطلبات الطرق المحلية يمكن لها أن تدوم، باستمرار التجمعات السكنية التي كانت تستخدمها، وهذا هو الحال اليوم، وما يمكن أن نصادفه ضمن حدود هذا البحث، ليس سوى نظرة مجملة، عن هذه الشبكة الرومانية للطرق.

# ١ \_ طرق المواصلات

# ١ .. ١ الطريق من دمشق إلى نوى ثم إلى درها:

(بالنسبة لطرقات السير التالية، لم يكتشف أي طريق عسكري، وليس للدينا أية صور جوية نعود إليها).

إن الطريق الذاهب من دمشق إلى نوى، عبر الجزء العربي من والتقرقه""، كان يمر بعن الكسوة، التي هي نقطة مرور الرامية بالنسبة إلى من يتجه من دمشق نحو الجنوب الغربي، تتمثل هذه الطريق، بين الكسوة ودير العدس، بأثار للطرق المبدة أو المرصوفة بالحجارة عبر تنفقات حمية بازلية أقل وعورة من تدفقات حم اللجا. بالأسك، ان هذه الطريق، يبدو أن خافظت على وضعها، لأن الأرض غير قابلة للزراعة، ومن تتبع آثار هذه الطريق، يبدو أن تخطيطه حاد عن والصنمين، واتحيه بشكل مستقيم باتجاه مدينة نوى الأثرية المهمة، ومن الممكن استكيال هذه الطريق، بواسطة الطرق الحالية، التي يعتبر تخطيطها واتجاهاتها، كاستطالة واضحة لتلك الأثرار القديمة" ويشبه هذه الطريق بجمل الطرق التي أشار إليها (Aere m.p XXXII) والمستمين (Damascus) (المستمين الاسمين (Aver m.p Cadara) (المستمين المستمين السمين بقاطه ورئيق تحر المينات والمينات أن المينات أن المنات المينات المينات المينات مع طريق ثالث موليق آخد. كان متجها نحوط هريا - وإيضاً كان يتصالب في الجنوب مع طريق ثالث موليق المينات المينات المينات المينات المينات المين المينات مع طريق ثالث موليق المينات المينا

للسابق، لا تزال بعض الآثار من هذه الطرق على هضبة الجولان في جواز قنيطرة والبطيحة. ان تصدور وجود طريق روصاني، يربط نوى بدرعا، ليس سوى مجرد تخمين يستند على أهمية درعا في القديم، وعلى الفائدة لمثل هذا الطريق، الذي بانطلاقة من دمشق يؤمن الوصول الى عيان ""، متجنباً المرور باطراف اللجا. وفي يومنا هذا، يعرف بأن هذا الطريق هو احدى أهم الطرق في المنطقة لأنه يتوافق مع طريق الحج، منذ القرن الثامن عشر"، ومن المحتمل كان في القليم مهماً أيضاً.

# ١ \_ ٢ من دمشق إلى بصرى \_ عن طريق السويداء:

يميز هنا طريقان رومانيان يربطان دمشق - بالسويداء وآخر يربط السويداء ببصرى:

١ \_ ٢ \_ ١ طريق اللجا (اللوحتان ١١b, ١b) .

في الكسوة يوجد تفرع لطويق دمشق - نوى (انظر (P.000)يسير بانجاه الجنوب الشرقي لنحو المسمية ، التي كانت تدعى قديياً (Phaena) - حيث كان يتمركز بالتأكيد ، في القرن الثاني لنحو المسادي مقارز من الفرج الشائد Galloa - والسادس عشر (1211 - 1443-1111 - 1498). والسادس عشر (1212 - 1443-111 - 1498) وبعد المسمية كان الطريق يتابع الاتجاه الجنوبي الشرقي ، عبر قسم من الأراضي الوعرة . والصعبة المسالك في اللجاء ، ولا يزال عافظاً على حالته ، وفي أغلب مظاهره وطبيعته يشبه طويق Lavia nova لتر إجاب عافظاً على حالته ، وفي أغلب المترابطة فيا بينها لايصال الاشارات الضوئية ، على أبعاد نظامية (اللوحتان الحااء)) ونفس جموعات المقابس الألفية ، وهي تذكر بالأصلاحات التي اجريت تحت حكم (سيبتم سيفير عمومات التي اجريت تحت حكم (سيبتم سيفير الرصيف) التي تبدو متاخرة بالسكني (القرن الخامس؟) وتم يمر شرق وعريقة ، وفيها بعد يجي يتنز اللجاء ، ويصل للضواحي الضربية للسويداء . ومن خربة الرصيف إلى السويداء . يرى بشكل مستقيم جداً أثار هذا الطريق .

### ١ - ٢ - ٢ طريق وادي اللواء:

تسير هذه الطويق من جنوب - دمشق (انطلاقاً من بوابة القديس بولس لتصل الى براق قديماً (Costantia) (كل ما تبقى من آشار هذه المسافة ، هومقياس النبي ، أشير إليه صابقاً في ونجها الواقعة على نهر الأعوج (CL) 118-197 du IV saecie) ومن جنوب «براق» حتى السويداء تبدو الطريق صالحة ، ويمكن بواسطة الصور الجوية تتبع آثاره مع طول المحمم البازلتية للجاء مسايراً لمجرى وادي اللواء ، اعتباراً من أم الزيتون ، يتوغل الطريق داخيل المطريق الماء مسايراً لمجرى وادي المواء ، اعتباراً من أم الزيتون ، يتوغل الطريق داخيل المطريق المناء مهذا يكون مساره مستقياً »

متجهاً نحوة اعدة تل الدية، وعند أسفل هذه الأخيرة ينمطف قليلا ليتجه نحوقرية سليم، ومن هنا يختفي التبليط الحبري الروماني تحت زفت الطريق الحالي وجميع الاحتيالات تتجه بأن الطريق الحالي المنزفت يتوضع على الطريق الروماني حتى السويداء.

### ١ - ٢ - ٣ من السويداء إلى يصرى:

اختفى الطريق نفسه بسبب دمار حجارته المرصوفة، ولكن لا تزال آثارها منظورة وهي مكونة اليوم من تمالي طرقات ثانوية ترابية، ومن حدود حقلية، فالطريق يسير من غرب السيداء، ويبدو وكانه امتداد لطريق اللجا. ومساره على العموم، مستقيم تقريباً، بانجاه بعصرى مع الخطأ بعض المدرجات فقط. وبالفعل حينا يصل الى أول نقطة مرتفعة تطل بعسرى، يصحح مساره مقدار لا درجات، ليواجه تماماً النقطة المرتفعة الاخرى، التي أشيد عليها مسرح بعسرى. أما قبل وصوله لبعرى، فإنه يجتاز وادي الزيدي عبر جسر حجري في قرية جرّين (اللوحة VI) (ا حيث كان يرتضع على نظام من الفناطر الصغيرة (راجم POOO).

### 1 - Y - 2 حسب لوحة Peutinger الاتصال بين دمشق ويصرى:

اعتسبر جميسع المؤرخسين، حتى تاريسخ حديث، أن طريق السسير، حسب لوحة (Damascus XXIII- Aenos XXXVII Ghanata) التي المصال المحتودة (Damascus XXIII- Aenos XXXVII Ghanata) التي هي تشوات. و Aenos التي هي تحريف لكلمة المسلفات للسسافات ليست مطابقة. لأن المسافة أكثر من 74 ميلاً بين دمشق والمسبة (خط مستقيم) فاللدكورد. كنيدي " يرى في Aenos، أنها موقع براق، وهو يتخيل أنه كان هناك طريق ومان يعر بشهبا، يصل قنوات من الشيال.



Fig. 2. — L'atméraire du Hauran d'après la Table de l'entièger (détail du segment IX).

الشكل رقم ٢ ـ طريق حوران حسب لوحة Peutinger (تفصل القسم ٩)

أما مطابقة Aenos ببراق، مقبولة، ولا يمكن ارجاع تاريخ الاسم القديم لبراق المحروف بـ (Coustatta) إلا للسنين الأخيرة من القرن الثالث، وعلى وجه الاحتيال القرن الزابع الميلادي، ومحمى المحروف بيمكن أن تكون اسم مكان، من أصل سامي، قريب من الكلمة الأرامية Aenos إلى تعقي والنبع، وعلى كل الأحوال فالمسافة بين دمشق وبراق، تزيد عن ٢٤ ميلًا. والمواقع الحالية: وبلّى، ووبويضان» الواقمين في شيال وغرب هذه القرية وبراق، تتطابق والمسافة الواردة في لوحة Poutinger ولكنها غير واقعتين على الرسم المفتريق للطريق المالية، كها أنه لم يشو

ويمكن تصحيح للسافة االله: الواردة في اللوحة المذكورة اعلاه مع ملاحظة أن الرقم xilli المستخدف المستخدف

وما تبقى من الطريق يوصل الى قنوات Chanata على مسافة الـ ٣٧) منيلاً من Avy منيلاً من Chanata (براق) وما أمكن قياسه على خرائط مقياس ١/٢٠٠، فإن مسافة الـ ٣٧ ميلاً تتوافق مع مسافة الطريق الروماني، وبراق عنيل، بالإضافة الى الطريق الذي يتجه مباشرة من وعتيل إلى قنوات». لا يبدو هذا الطريق ان كان طريقاً رومانياً سالكاً، ولكن لا يشك في احتيال وجوده، في ذلك المصر، نظراً لطبيعة أقسومة الأرض في ذلك القطاع، ومن جهة أخرى، يمثل هذا الطريق، أقصر مسافة بين دمشق وقنوات.

ويعد (Chanata قداوات)، هناك على مسافة ۲۰ ميلاً (موقع Chanata) و هذا الاسم لايتفق مع أي موقع معروف في المنطقة، وهو على بعد ٤٠ ميلاً من Hatita أو Gadda أو Hatita أو للموقع من أي لوحة Poutinger)، غامض وإذا اعتبرنا بأن Rhose هي على بعد ٤٠ ميلاً من Hatita (خريسة السمسوة) فيجب البحث عنها. بجوار صلخد. هذه هي فرضية DJ- Hatita ألى الموقع الذي يمتقد بوجوده لا يتفق مع خراب قديم له بعض الأهمية . كما لايجد أي طويق روماني يربطه مباشرة بقنوات من جهة، ووبسمسوة، من جهة المحروة المحروة الاعتبر بأن الأوقام في لوحة Poutinger قد وجسمسوة، ولنجة الحرى، وبالفصل يمكن أن نعتبر بأن الأوقام في لوحة Peutinger قد شُوهَنْ ولكن هناك فرضية أخرى.

اذا اعتبرنا أن Rhose مرتبطة بـ Gadda متاكد أن موقعها ليس إلا في وبصرى بالذات. ان المسافة بين قنوات وبصرى هي بالفعل ٢٠ ميلًا فقط. إذا تم المرور أولاً بطريق قنوات ـ عتبل المار ذكره اعلاه، واذا اتبعنا بعدتذ الطريق الروباني الذي يصل مباشرة الى وبصرىء عبر والسويداء . أما بخصوص موقع Gadda (انظر الفقرة ١ ـ ٤) . فإنه يقع في «الحديد» على طريق (vianova) بين الكيلو متر ۴۰ - ۴۱ اعتباراً من مدينة بصرى. بهذا تكو ن بصرى والـ via nova قد تمثلت مرتين على أوحة Poutinger.

ان اسم Rhose غير مر كد في حوران، وكونه يبتدى بحرف Rh. فهو مشتق بالتأكيد من أصل يوناني الذي كان يشمر إلى pwon, كان يعسوف بسورية جنوب استخدرونة، بالثغر القديم المديمة المديم وروسوسه Plutarque Demetr 32. pornp- Mela Chorge 1. 12. 12. وهذا الأسم قد يكون مشتقاً من اللفظة الأرامية Resa أو من العربية راس أو رووس التي تعني الرأس أو الثقر. ويشار أيضاً إلى أنه في الاسماء القديمة لحوران كلمة Caput Viae و Beyt. ras يومنا هذا تحت لفظة Ras القديمة لحوران كلمة تدعى اليوم Beyt. ras ومعالله عاصلت واقعة على حافة طريق اللجما عند خرج مدينة المسمية في مكان يدعى اليوم وأم راس، (m. Dunaud, والمنه على حافة طريق اللجما عند خرج مدينة المسمية في مكان يدعى اليوم وأم راس، على على الأقل الشطر الشيالي منه ، كان موجوداً في Boytr من طريق وتراجانه أي على الأقل الشطر الشيالي منه ، كان موجوداً في Bostra فيذه الصيغة الغنية الرومانية المترجمة من الأرامية ، قد تكون الساساً لعنى مألوف لبصرى Bostra مثل Pwon كن ذلك ليس سوى افتراض، ولكن التعرف على Phose في كلمة Bostra على الأقل الفضل في توافق الطرق الورمانية المورفة .

### ١ ـ ٣ ـ من دمشق الى شقا:

أشدار الأب P.Pokdebard ۱۱۱ في خريطته شيال قصدرتل الأصفر إلى طريق يمكن مشاهدار المسائرة، يتجه تماساً الى الشيال. وبالاستناد الى تلك الآثار تتوصل الى افتراض بوجود طويق روساني تربط دمشق. بشقا مروراً بيئر كساب الموجود بشيال العمفا. ومع ذلك فإن الصور الجوية لم تساعد على تحديد أي طويق روماني طبيعي بين شقا وقل أصفر أصفر المجود بشيال العبقا وقل أصفر المجود بشيال العبقا وقل أصفر المجود المجودة لم تساعد على تحديد أي طويق روماني طبيعي بين شقا وقل أصفر

### ١ ـ ٤ من بصرى إلى عمان:

ان الطريق الروماي الذي كان يربط بصرى (بفيلادلفيا عيان) هو من أفضل الطرق المسروفة في المنطقة خاصة ، وقد أشير إليه في لائحة Peutinger وأيضاً لكونه لا يزال محفظاً بأكبر قسم منه بالترقيم الألفي . ويمكن ملاحظة آثاره على الأرض على مسافة المشرات من الكيلوم ترات شيال الاردن . ومظهره كناية عن طريق معبد بالحجارة ، يحتوي على خصائص طويق اللجا (الذي يمكن مشاهدته شيال المسمية مثلاً) ، حتى ولو كان قسم من تمييده . وجميع الترقيات الألفية منه مينية من الحجر الكلسي .

تمثل لوحة Peutinger الطرق التالية:

(عيان XIII- (philadelfia (غربة الحديد) (XI-(Gadda) (غربة السمرة)

IX- (Hatita) (ثفرة الجب Mostris) (بالالاربصدري Bostris) فإذا كانت عيان ويصري هما مند زمن بعيد، موصوفتان ومعرفتان بتأكيد مطلق، فليس الأمر بالمثل بالنسبة للمواقع الإخرى، فقد ذكرت تفسيرات عديدة حول ذلك.

وهـذا الطريق لا يتفق إلا مع الشطر الشيالي للطريق الرئيسي الذي كان يربط بصرى مع البحر الآحر. ويبدو، تبعاً للاحفالت Butler بأنه لم يكن يمر بصورة متنظمة بعيان ((() بن من البحر الآحر. ويبدو، تبعاً للاحفالت الجاب ثم على شيال عيان، ماراً بالرصيفة - الزرقاء - الهاشمية - خربة السمرة. ثفرات الجب ثم على مسافة قليلة غرب البعيج (قصر البعيق كتسمية أخرى)، ليصل الى الروابة الغربية لبصرى، دخول خربة السمرة، كان يتضاعف ليصرمن كل جانب من القلعة المروصانية، التي كانت تربض فوق هذا الموقع.

مع العلم ، أنه بمموجب لوحة Peutinger ، فإن المواقع القديمة الأثرية كانت مثبتة بواسطة مؤشر مسافات يمكن قراءتها حسب الترقيبات الألفية .

قد تكون (thantid) هي ثفرة الجب، لم تظهر هناك آشار صروح ، بل كتبل صحرية قديمة ومبعشرة، عملة نبطية - شقف أو الجزاء خزفية نبطية مخشومة tondo روماني أو بيزنطي ، وأيضاً عدد كبير من خزانات المياه القديمة (البرك) الـ (la Nollita Dignitatum) (or-XXXVII,29) تشير إلى أنه في القرن الخيامس الميلادي ، كانت تعسكر الفرقة الأولى الفائنينية Alà Prima valentiniany ويمكن اليوم ، مشاهدة العديد من الترقيبات الألفية في هذه القرية وهي تعود إلى الطريق الروماني وتحمل رقم ٣٣ ألف انطلاقاً من بصرى.

HATITA وهي خربة السمراء (في الأردن) وقد أجرى التنفيب فيها وخاصة القلمة الرومانية السيدان (A. Deusreumeaux, J. B. Humler) وتقلم على مسار الطريق الروماني. وعلى مستوى الدترقيم (الألف ٣١) ولكنام يعثر على راقم الألف (الصورة: حجر ينصب على مسافة خطوات معينة على الطريق الروماني). وجد فقط نقش على صخرة على بعد ٣ كم جنوب - غرب هذا الموقع - سينشر عتواه فيها بعد كاثبات لهذا التعريف ان اسم Hatita قريب من الكلمة العربية Hatita المؤتم : من الكلمة العربية المطالكة الله تعرب عن الكلمة العربية المطالكة الله تعرب من الكلمة العربية المطالكة الله تعرب من الكلمة العربية المطالكة الله تعرب عن الكلمة العربية المطالكة الله تعرب من الكلمة العربية المطالكة المدينة المدينة المدينة العربية على المطالكة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة العربية المطالكة المدينة ال

إن سجل الغيبلاء (Notitia Digntatum) إن سجل النبيلاء (Ala على تعسكر فرقية فيلكس الثانية (Notitia Digntatum) (من مجل الخيبلاء (CADDA .90-31 (or XXXVII) و Secunda Felk ) الشغر، في السقسرة الخيبلاء (Brunmow et الشغر والمائي شوهد ونقب من قبل Aladid الخلاف (Bromaszowska) في أوائسل هذا الفسر ن (۲۷۳ - ۲۷۳ ما الاجمالان (۲۵۵ الحقوق على انقطة جنوب الزرقاء اختفى كلياً في يومنا هذا تحت الأبنية الحديثة. وقد يكون موقعه على نقطة الألف على الطريق الروماني وأيضاً في سجل النبلاء (motitia) ورد ذكر الحيالة الرمانة المعلم بن (Equites Sagitlati) Indigenae (or XXXIII)

ظهر حديثاً اقتراح يقضي بالكشف عن تلك المواقع، سيه وأنها دوست بشكل مستقل بوسائسل السسادة (K.L. Kennedi-A. Dosreumeaux J.B. Humbert) "" وقد افترح كيندي مطابقاً ارقام لوحة Peutinger على الأرض، مفترضاً بأن المسافة بين ترقيمي الألف على هذا الطريق ليست مطابقة لترقيم الألف الروماني الذي هوه و 18۸٠ متراً ولكنها وحدة بطول ٨ غلوة التي تقدر بأكثر من 130٠ م . وهذه ليست بمشكلة ، لأنه قد تم استخدام مقياص دقيق جداً لعدة أميال على هذا الطريق، فتبين بأن الوحدة القياسية المستعملة انذاك كانت تتراوح بين 180٠ و ٥٠ ه متراً. خذا يمكن البت الأن بأن هناك خطأ في لوحة Peutinger.

في كل ميل وُجد سلسلة من الترقيهات الألفية، قد تصل الى عشرة أحجار علام وفي كل مئة متر من هذه الترقيهات الألفية يلاحظ، حسب الخراب القائم، وجود أبراج صغيرة مربعة الضلع من ٦ إلى ٨ أمتار، ومكونة من جدران مزدوجة الجانب، مبنية من الأحجار الكبيرة/ الركائز/ البازلتية ليست دقيقة الصغل، فقد تكون مواقف لتبديل المناوية/ مزودة باشارات ضوئية أو بصرية مشاجه للاشارات المشاهدة على طريق اللجا. ان كتابات الترقيهات الألفية هذه تشبه مدى الاعتناء الجاعي، وحسن التنظيم الذي كان سائداً منذ انشاء الطريق عام ١١٤ حتى أوائل القرن الرابع.

## ١ .. ٥ الطريق من أمتان إلى جهة الجنوب:

ان قسياً من طريق وامتان ع باتجهاه الأزرق ومن ثم بانجهاه ووادي راجيل عكان قد نظر إليه من قبل المسافرين، على أنه أقسومة من الصحواء، نظمت لصالح السير بواسطة رصف الحجازة ٣٠ ومن الممكن وجود عقدة مواصلات في أم القطين، جنوب صلحد. فقد عثر على ترقيهات ألفية في خراب هذه المدينة ، وأيضاً بينها وبين صلحداً الله وقد أفاد كل من F.Macler برقيات الفية في خراب هذه المدينة ، وأيضاً بينها وبين صلحداً الله على وام القطين ٢٠٠٠.

# ١ - ٦ الطريق من بصرى نحو الشرق ونحو الغرب:

ان الطريق بين بصرى وصلحد مستقيم ، ويحمل آثاراً في وسط مساره الذي لا يزال غيرال غير مغطى بالطريق الخيالي الإيزال غير مغطى بالطريق الحالي . ومن صلحد كان ينطلق طريقان ، المواحد باتجاه وامتان » (المذكورة اعبلاه) والشاني باتجاه وملح» ان وجود الخرائب في النقاط المحصنة وشرق امتان وملح» مثل وجاوه إلى الاعتقاد بأن هناك دروب أخرى كانت تغوص في الصحواء ، وهذا ما كان يتكهن به أيضاً الأب (P. Podebard) الذي لم يعثر على أي ترقيم ألى على طول هذه الطرقات .

نحو الغرب، فالطريق بين درعما \_ ويصري بحمل آثاراً منظورة اعتباراً من بصرى

وعلى مدى ثلثي مساره. هذا الطريق اللذي كان يصر في «الطيبة» على جسر من الحجر عادن أدب المثالث الذي المؤلف المؤلف أوريل الأنه. ومن درعا كانت تتجه عدة طرق نصو وجرش» وهو الرياد الله المؤلف أوريل الأنهاء المؤلفية المؤلفية المؤلفية المؤلفية المؤلفية المؤلفية الله المؤلفية المؤلفات المؤلفية المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفية المؤلفات المؤلفية المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفية المؤلفات المؤلفية المؤلفات المؤلفية المؤلفات المؤلف

# ١ \_ ٧ الطريق من السويداء باتجاه الشرق:

ان الطريق المذي كان يجتاز الجبل بين السويداء ووصالح ويظهر من موقع الى موقع بواسطة الصور الفوترغرافية الجوية . ويمكن ان تشاهد آثار منه على الطريق، شرق تل غينه ، والطريق الحديث يأخذ اتجاه مساوه دون أن يغطيه بالكامل ، ويلاحظ وبرجان عقرب بعضهها ، مع طول مسار الطريق غرب «تل غينة على سفح هذا التل كان يتصالب فعلاً مع الطريق التي كانت تربط بعسرى وبالمشنف» . واعتباراً من قرية وصالح عكان الطريق يمر جنوب قرية والرشيدة ويتصالب بزاوية مستقيمة مع الطريق الذي يطاول المنحد والشرقي للجبال . هذا التصالب مرقي بالكامل ، على الصور الفوتوغرافية الجوية ، ومن «الرشيدة» ينزل الطريق داخل البادية الشرقية تقريباً بانجاه تدمر ، ماراً بالمركز الروماني «النيارة» الواقعة في واحى الشام" .

### ١ - ٨ الطريق من شقا الى الشرق:

المساطريق الذي كان يسير من وشقاه نحو وخورة الأومباشي، في والصفاه، لم يترك أن الطريق الذي كان يسير من وشقاه نحو وخورة الأومباشي، في والصفاه، لم يترك سلسلة من التضرعات المشوازية لهذا الطريق"، عما يحمل على الاعتقاد وفي حال غياب أية مصادر معلومات اخرى، بأن هذا الطريق في ذلك الموضع، أخذ صفة الدوب المرصوف بالحبحارة. واعتباراً من خوبة الأومباشي، تبين الصور الفوتوغرافية الجوية، وجود طريقين. المواحد كان يتجه نحو بتر كساب، مطاولاً الطريق الجنوبي للصفا. الثاني كان يتجه نحو والتنقيب في هذه المنطقة صحب جداً، وتلمره المراً بالنقاط المرتفعة صحب جداً، والتنقيب في هذه المنطقة صحب جداً، حيث لا يوجد أي طريق متفرع يسير داخل الاندفاعات البازلتية كما هو الحال في اللجا.

# ١ ــ ٩ طرق جبل حوران (أو جبل العرب حالياً):

يلاحظ في جبل العرب كثافة شديدة للطرق الرومانية. والجزء الأكثر ارتفاعاً للكتلة

الجبلية هو المحاط كلية بهذه الطرق، من بصرى إلى أم الزيتون في الشيال، أوإلى ملح في الشرق، وصاتبان الملينتيان كانتنا بدورهما، مرتبطنين بطريق يمسرعلى الخاصرة الشوقية للجيل، غير أن آثار ذلك الطريق بالضبط لم يعشر عليه بعد.

هذه الطريق المذي له تناينا شرقية ، يبدو اعتباراً من قرية دامتان و وكأنه احدى استطالات طرف وادي دسرحان وقد علمت اثارها حول المشنف حيث يتصالب مع الطرق القادمة من بصرى ومن موقع دسيعه ، ومن ثم يتجه نحو الشيال ، بشكل اصح ، نحو دتربة عحيث يتجه نحو الشيال ، ودي المحل اصح ، نحو دتربة عحيث يتجه نحو الم الملاحظات الواردة من الأب Polndebord تفرض وجود تفرعاً بأتجاه وشناء . أما بالنسبة للطريق المار شرقي الجبل . فقد عثر على ترقيم النمي في الشبيكي شيال السعنة ، ولكن قد يكون فرعاً ذاهباً من المعسكر الروماني في السعنة . الى الصفا .

أما الطريق الذاهب من بصرى إلى الشنف فكان يجناز قلب الجبل بالذات، ليتوغل بعضا المستقيم، داخيلاً المنطقة الوجوة أيضاً للاحظ آثاره على مسافة بعض الكيلومترات من الشيال الشرقي لبصرى وقد دونت تلك الأثار على الخزيطة حتى الكفر. ومن قمة تل قلب، شيال الكفر، كان يوجد نقطة مراقبة (١٠٠٠) وقد اتاح التنقيب تعليم استطالة الطريق المستقيمة، من الكفر وحتى مضح وتمل غيشة ان الرصف بالحجازة لا يزال عتفظاً بوضعه على هذا الجسزه، وإذا كانت الأشار قد اختفت من الجزء الأعلى من مسار الطريق حيث يتصالب الطريق مع الطريق الأخر، الذي يربط السويداء بصالح، فإنه يعود إلى الظهور للم الجنوب الغربي من المشنف، ويمكن ان تتبعه حتى هذه المدينة.

ان الطسريق المذاهب من السويمدا الى المشنف ماراً وسيم، ظهر بفضل العمور الفوتية الجوية . هذا الطريق المبلط بالحجارة يصعد بشكل مستقيم من السويداء ، حتى اسفل النتوء العمور المسويداء ، حتى اسفل النتوء المسخري لوقع سيم . ليتصل بالطريق القصير نسبياً الذي كان يربط قنوات ، ومن موقع وسيم ، يمر شهال المعهد، ويتغلغل في الجزء العلوي للجبل، حيث تمكنت العمور الفوتواغرافية الجوية ، من تتبعه حتى المشنف".

ان مدينة شهبا التي سميت وفيلبو بوليسن، منذ حكم فيليب العربي، مرتبطة بطرق المنطقة بواسطة الطرق الثلاث التي سميت وفيلبو بوليسن، منذ حكم فيليب العربي، مرتبطة بطرق المنطقة بواسطة الطرق الشهالي لم يتن منه أي أثر، ولكن وجود الباب ومسار الطريق الحديث الذي يتتم الطريق الفديم في شهال أم الزيتون ماراً بالباب لمذكور بحمل على الاعتقاد بأن الطريق المرتبوت ماراً بالباب لمذكور بحمل على الاعتقاد بأن الطريق المرتبوت من الشرق، تبين الصور الفوتوغرافية الجوية آثار الطريق المدين بهدي بهدي بعد المعربة من الجوية آثار الطريق المدين عند خروجه من المنطقة المعربة من عند خروجه من المناتبوب، ان الطريق الذي نشاهد آثاره بشكل زاوية مستقيمة نعو الغرب، عند خروجه من

الباب التـاريخي، لينضم لطريق السويداء-شيال قرية وسليم، أما بين وشهبا، واشقا، فلم يشاهد أي أثر لطريق معبد بالحجارة يربط مباشرة المدينين.

### ٢ \_ منظر الآثار وفن البناء:

أمّا الطرقات الاخرى المبدة بالحجارة والتي لا تزال بخالة جيدة، فهي كثيرة في حوران وهي تتشابه كثيراً مع بعضها حيشا يراد دراسة آشارها. ويمكن لخظهرها الحالي ان يتبدل في نقطة أو أشرى ومع ذلك يمكن استخلاص مثلين منها ذات معنى: ان الطريق المعبد الذي يصل بصرى مع هالشنف، لوحظ فيها عند المشنف، وعلى طريق اللجا ما يشبه مقطعاً وعراً يمكن دراسته وهو على بعد ٢ كم جنوب المسمية ضمن أرضه الفخارية.

### ٢ ـ ١ الطريق نحو بصرى في الجنوب الغربي من المشتف (الشكل رقم ٣):

تبدو الطريق المبددة، وكأنها طريق مبلطً بالحجارة بعرض وسطي م. ٦، ٩، ومع ان مستوى الأرض على شكل انحدار نحو الغرب، فإن الكومة الكبيرة من الحجارة من الجهارة من الجهارة الكرمة النازلة أتباحت للطريق أن يكون افقياً. فهي عددة بواسطة سياجين من الحجارة الشوازية والمقسمة الى قسمين، بحد وسطي من الحجارة الأصغر حجم أ (هذا الحد موجود



الشكل رقم ٣ \_ خطط بياتي لآثار الطريق الروماني \_ بصرى \_ المشنف (٢٢) P. Gentelle C.f

دائيا على جميع طرق حوران، فيها عدا جنوب دير العدس. ولكن هذا الخط لا يتواجد دوماً في منتصف الطريق المعبد تماماً. وبين هذه الخطوط الثلاثة من الحجارة يملأ الفراغ بحجارة صغيرة من احجام ختلفة . وفي كثير من الامكنة نشاهد الخطوط الثلاثة البارزة على وجه الطريق المرصوف بالحجارة ، وأحياناً يشاهد الطريق مغطى بالتراب تاركاً بعض الحواف من الصف الأوسط ظاهرة ، وأحياناً أخرى، نشاهد وجه الطريق المعبدة عدودياً قليلاً أو رصف الحجارة الواقع بين الخطوط الطولانية ، منخفضاً عولاً شكل «السنم» الى شكل W

ان جميع الحجارة المستخدمة لبناء هذه الطريق هي خشنة (دبش) جمعت من حول الطريق المرسوم بصدورة مباشرة، وهذه الحجارة هي كناية عن قطع من حصى البازلت، تحمل لأول نظرة نفس الخصائص التركيبية، للفرين والحصى البرغلي المبعثر على الأرض المحيطة بالطريق، ولا يوجد أي أثر لأي نوع من الاسمنت عليها، وتلك الحجارة متراصة تراصاً قرياً، إلا أن الطبقة الترابية الرقيقة، التي تغطي الطريق حالياً، لاتظهر سوى رؤ وس ثلك الحجارة، الأي المعربة، التي العربية الرقيقة، التي تعلي الطريق حالياً، لاتظهر سوى رؤ وس

٧ \_ ٢ مقطع من طريق اللجاعلي بعد ٢ كم جنوب شرق المسمية (الشكل رقم ٤):
لعدم توفر الوقت والوسائل، لم يتم أي سبر لطريق روماني مرصوف بالحجازة في حوران، ولكن يمكن تكوين فكرة غنصرة عن تركيها بفضل التقمير، الذي سببه منقبون متسترون، كيا ذكر أهمالي المنطقة، والذي اعترى الطريق الروماني على بعد ٢ كم جنوب شوق المسمة.



الشكل رقم ٤ \_ مقطع طولاتي لطريق روماتي في اللجا على يعد ٧ كم تقريباً جنوب المسمية

على عمق ٢٠ سم تحت سطح الأرض الحالي، يشاهد رصفة من الأحجار الصغيرة المختلطة بالتراب مكونة طبقة بسهاكة ١٥ سم تقريباً، وهذه الرصفة تستند على صف افقي من الأحجار الكبيرة (الصخور المنفصلة) ليست مقصوبة، ولها على الغالب طابع البلاط الحجري، وقد يختلف حجم تلك الحجارة، فالبعض منها يطول ٥٠ سم وارتفاع ١٠ أو ٢٠ سم ولم تخضع لأي مقياس واضمح أو محدد. وهي مرصوفة بحسب وجهها للنبسط، وفي أسفل هذه الطبقة لا توجد حجارة، بل طبقة ترابية تشبه في ظاهرها الطبقات المجاورة للطبق.

# ٢ ـ ٣ مطابقة بنية الطريق للأرض الصخرية (الشكل رقم ٥، واللوحة ١٥):

عند مرور الطريق، على الصخر البازلتي الطبيعي، سواء في اللجاء أو في منطقة «دير المدس» يصبح انشاق «ميل المدس» يصبح انشاق «ميل المدس» يصبح انشاق «ميل المدس» يصبح انشاق وجه الانصبابات البازلتية ، عادة ، من الحمم المفتولة . وفي بعض الأمكنة المنخفضة من الطريق، ثبتت بعض الحجازة، لتأمين تلاحم المجموعة بكاملها ، ومع ذلك فقد اختفت هذه الأقسام من الطريق.



الشكل رقم ٥ ـ بنية تخطيطية للطريق الروماني على حمم بازلتية في اللجا بين وسليم، ووأم الزيتون،

### ٧ - ٤ تخطيط الطرق:

هنساك خاصة بميزة لتلك الطرق، هي البحث عن الخبط المستقيم. فالعمديد من مسافات الطرق مستقيمة، وفي سبيل تغيير الاتجاه، غالباً ماكانت تستخدم طريقة الزوايا، وليس الى طريقة الانحناءات. وأحياناً، حينا كان يصعب اتباع الطريق المستقيم بالدقة المطلوبة كان يلجأ الى تحديد زاوية على الطريق، وبعد مسافة قليلة منها يستأنف الطريق اتجاهه الاساسي المستقيم. وهمذا النوع من التخطيط كان حصيلة تبني المهندس الروماني تحديد نقطة علام واضحة ، يمر نحوها اثناء تخطيطه للطريق (مثال: عند الانطلاق من بصرى ، فإن علام الطريق الذاهب الى المشنف يتجه نحوقمة قليب وبعد انعطافه ، يتجه ثانية نحو وتل غيثة ، التي هي أعلى منطقة في الكتلة الجبلية هناك. كيا أن يركان صلخد هو بالضبط داخل محور الطريق الروماني القادم من بصرى ، (ويمكن ذكر العديد من الأمثلة الأخرى). وهذا التخطيط يعطي مجالاً للمسافر بمراقبة الطريق ، الذي يسبر عليه على مسافات بعيدة .

### ٢ - ٥ الأعيال الفنية:

كان عبور أقنية الماء وبعاريها يتم فوق جسور من الحجارة المقصوبة. ويعرف منها اثنان واحد في جرين (اللوحة الام) والأخر في الطبية " وكلاهما على وادي الزيدي وهناك جسر ثالث بين بصرى وخرّبة الايصرف تاريخ اشادته بشكل مؤكد، كها الايوجد أي رسم أو أثر لطويق روماني معبد بالحجارة، اكتشف في هذا الاتجاه. وفي أمكنة أخرى، وفي زمن ضرورة اجتياز واد مياهه فصلية، كان يلجأ إلى اجراء ترتيب علي في المكان المنتقى للاجتياز. وذلك بخسيق الطريق ووفعه على سلسلة من الأروقة المتوازية تسمح بمرور المياه من الفتحات، وهذا الوضع الإيزال موجوداً بين «جرين ويصرى» (الشكل رقم ٢). وتظهر آثار معبر "أخر على طريق اللجا، بقرب من ريمة اللحف، وأيضاً على أطراف اللجا، قرب المتونة "أخر وأحدراً في اللجا، قرب المتونة "أخر وأحدراً في اللجا، وبدا المنافقة التي المحدرة، وذلك يفضل الملاعا يردم من الاحجار صادف وقوعها بين كتل البازات الصخرية، وذلك يفضل الملاعا يردم من الاحجار الكبيرة أمن الأرض المنخفضة، وهذا الرمة قد يصل الى ارتفاع ٣ أمتار (اللوحة الل)



الشكل رقم ٢ - الطريق المرفوع بين بصرى وجرين ٨ جسير كارفع الطويق على سرير وادي الزيدي

### ٢ \_ ٦ الفرضيات حول منظر هذه الطرق في العصر الروماني:

مهها كان وضع هذه الطرق اليوم . فإن صعوبة سلوكها واضع. حتى لوتم سبراً على الاقتدام وفلك بسبب تبعث البحص تحت الأرجيل . وإذا ما أحدثنا بعين الاعتبار - الكوم والملتف المني أوجدته الصفوف الحجرية الثلاث المرصوفة لإملاء الغراغ ، أمكن التقدير بأن التحجير مغطى بعليقة بسيطة من الحصى ، وقد عراه السيل الجارف . واحت بالاضافة الى فذلك هناك حالياً ، في قرى حوران الحالية ، على سبيل المثال شوارع قرية دام الزيتونه ، شوارع تسلكها العربات ، مفروشة بطبقة من الحصى ، ومنطلة بالرمل الناعم المخلوط بالحصا عنداً من الجانين وعلى صغين متوازيين من الأحجار، كها هو الحال على العلوق الرومانية ، حيث مدر ما لغير المقارد التقارد بينها .



الشكار رقم ٧ - مقطم عرضان بيان لطريق روماني في اللجا في منخفض فخاري

وهكذا نحصل على تجربة اصادة تركيب بفية تلك الطرقات، التي تشوضع فيها ألعناص التالة:

a\_أرض ترابية يصعب التمييز فيا اذا كانت غتلفة عن طبيعة الأرض التي تحيط بها.
 b\_طبقة سريرية من الملاط الحجري الخام ، المرصوفة أفقياً والتي يصعب التثبت من وجودها في جهت الطرق الرومانية للمنطقة ، وفي الأراضي البازلتية يتحكم الصخر نفسه المتوضع عليها ، والذي يدخل في بناء هذه الطبقة المرصوفة.

5. طبقة مرصوفة بكثافة 10 ـ ٢٠ سم مكونة من احجار مختلفة القياسات مجموعة بكتلة مد اصة.

. b طبقة كساء سطحية ، التي ولو كانت مشابهة للطبقات التي ترصف بها شوارع القرى حالياً ، فهي مؤلفة من التراب الرملي ومن الحصى الصغير الحجم بكثافة 10 سم تقريباً .

جميع هذه الطبقات كانت مقسمة الى ثلاثة صفوف من الحجارة. تضمن تلاحم المجموع (اللوحة 18) ان مثل هذا التركيب، يمكن مقارنته بالمقاطع الأخرى لطرق رومانية وخاصة الطرقات المشابهة في افريقيا الشهالية (١٠٠٠).

### ٢ ـ ٧ الطرق غير المعبدة بالحجارة «الدروب»:

من الواضح، ان الطرق غير المعبدة، وجروب القوافل التي كانت سالكة بصورة أكيدة في حوران خلال المصر الروصاني، يصعب تحديدها فعلاً، ومع فلك يمكن الاشارة الى نصوذج من الطرق لوحظ في دالحرّة، لقد أبعد البحص الذي يفعلي الأرض المحيطة من على مسار تلك الطريق، ثم جمع في صفّين متوازيين، عا كان يتيح لجال القوافل أن تم دون جرح أرجلها ".. وبالوقت نفسه فإن طرق المواصلات القروية، لا تحمل تقريباً أي أثر مادي مؤرخ. ويعتقد أنها كانت تشبه كثيراً الطرق الحالية المنشأة ضمن جدارين متوازيين ومتحرجين تحددان طريقاً ترابياً خالياً من الاحجار. وهناك جدران صغيرة من الاحجار التي تفصل الحقول ")، وهي متوفرة وأثارها مكتشفة.

أن طرق المنافذ في قرى اللجا القديمة، والتي لا تزال مستخدمة اليوم بكاملها تقريباً كثيرة الانعطاف. لانها تدور حول المنخفضات والمحدبات في الأرض الصخرية والسديمية، نعيز فيها بعض التنظيهات، منها ما يشبه الجدران الصغيرة التي تحد الطريق، حينها تنعدم الرؤيا في اسفل المنخفض ويصعب الترجه، وأيضاً حين املاء الغدران أو الشقوق البازلتية بأحجار من جميع القياسات. تبدو مثل هذه الطرق بأنها، بوجه الإجمال، غير صالحة لسير وسائل النقل ذات الدواليب. أما المنحدرات، فهي وعرة أحياناً.

# ٣ \_ تسلسل التاريخ

### ٣- ١ عصر ما قبل الرومان:

تؤكد النصوص والوشائق القديمة. والاكتشافات الاثرية المتتالية على وجود محورين رئيسين للمواصلات المخترقان حوران من الشيال الى الجنوب وبالعكس، ويصلان دمشق يمرقى الاردن وفلسطين باتجاه الجزيرة العربية ومصر وهما:

المحور الأول: يعود الى الطريق الدولي الذي يربط الاردن بدمشق عن طريق درعا منوي المحور الأول: يعود الى الطريق الطويل الذي يجتاز هضبة حوران من الشيال الى المنتوب، والمديد من المواقع في هذه المنطقة، وقد درد ذكرها في نصوص مصرية تعود الى عهد ملوك الفراعنة (عُومَس الثالث الله (الخاسات (اختاتون Akhnaton) و(رمسيس الثاني الاساقة) (اختاتون Kemason) وررمسيس الثاني الاساقة الماسقة على نصب مصري باسم (Sethi 107) سيتهي الأول في تل شهاب، ويحتمل أن المصرين كانوا قد اختطوا طريقاً طويلاً للمواصلات، للدخول مع هذه المواقع ، بعلاقات، خلال القرين من الخامس عشر الى الثالث عشر قبل الميلاد. ويمكن اخذ فكرة واضحة أكثر عن شبكة طرق حوران في ذلك العصر، اذا أخذ برأي (D Redford) (منه الذي اعتبر بأن جميع المدن التي أعتبرت معامة وقد م)

استخرجت من النسخ الأصلية المكتوبة عن آسية الغربية والتي عرفت واستخدمت من قبل (المواسلين) المصريين.

المحور الثاني: وهو يتعلق بالطريق الذي يربط، مباشرة دمشق.. بعبل العرب محافياً عجرى وادي اللواء، ومن خلال تتبع عجرى الوادي، كشف في «المتونة» موقع من العصر المبر ونهزي (أبحاث في طور الانجاز عجريها السيد مقلمي). كيا كشف أيضاً في «تل اللبّة» عن وقلعة » يمود تاريخها الى عصر الحديد (أبحاث في طور الانجاز عجريها (ف. برومير) ، جا)، (Braamer) وان وضع هذا الموقع الأخير كان يتبح تفتيش نقطة المرور الوحيدة المكنة بين منطقة ساسية ـ Sacée وهضبة حوران.

أمنا بالنسبة للعصر الهليفي، فقند بقيت المعلومات عن طرق المواصلات التي تمر بحوران، غير مباشرة، توضح المراسلة التي قام بها «زينون» بأنه كان يعالج بعض الأمور في منطقة الهيت (Eita) و نوى (NO6) والكسوة (la dosa)، وحتى دمشق (٢٠٠٠).

قبيل بدء التاريخ المبلادي ، انشئت المبتعمرة المسكرية الرومانية في (بصبر شرق المسنصين - Baityra) في brachoreetds أن المسنصين - Baityra) في trachoreetds (اسم اللجا قدياً) . والتي انشئت لجراية الجنسود القادمين من بابل الى اورشليم (٣٠). وكان أولئك المسافرين يسلكون، بصورة أكيدة، طريق دمشق - الكسوة - نوى . وقد أخذت تظهر في الوثائق المصرية التي تعود الى الألف الثاني ق.م.

وقد توخي في توسع المملكة النبطية نحو الشيال، والتي امتدت يوماً، والى فترة وجيزة حتى دمشق، ربط الطرق الرئيسية النجارية ببعضها لزيادة الثروة، فكانت بعمرى في القرن الأول الميلادي عاصمة لهذه المملكة "". فقد أورد القديس بولس ذكر الوالي النبطي بدمشق "" وفي أقصى الجنوب. كشف G. Bowersaok عن تمركز غفر نبطي متقدم في الأزوق "" لذا فإن النبطين نظموا واستثمروا جيداً طرق المواصلات "" مرسخين الملاقة بين دمشق - والبلاد المحربية الموسطى - وأيضاً باتباع طريق ترايابوس الجديدة (Traina-vanova) بشكل واسح للتلاقي مع طريق مدينة بترا - بصرى، حيث عثر في مساره على اثار ضيئلة بعد منشورة) وفي ثغرات الجب" كانت بصسرى التي هي منفذاً للطرق، تمشل مركز غير منشورة) وفي ثغرات الجب" كانت بصسرى التي هي منفذاً للطرق، تمشل مركز الامير اطورية النبطية حيث كانت البضائع تنقل نحو الغرب الى درعا""، ونحو الشيال، عن طريق وادي اللواء حتى دمشق.

ويمتقد أنه خلال الألف الثاني والأول قبل الميلاد، كانت هناك شبكة مواصلات دولية تجت مناك شبكة مواصلات دولية تجتاز حوران من الجنسوب الى الشيال، لتصل الى دمشق مارة من طرفي اللجا التي كان يصمب دخولها أنسلاد وبعد الميلاد، في يصمب دخولها أنسلاد وبعد الميلاد، في

بصرى، يشير الى حركة تجارية وصلت الى ازهدار لم يسبق له مثيل على هذه الطريق. ونجم عن ذلك توطن قطاع الطرق في المناطق ذات المسالك الصعبة. والتي تحيط بالمحاور الكمرى، وقد تطرق الى ذلك كل من وسم Josépe, Strabon، لذلك ترجّب تأمين سلامة الطريق بصورة مستديمة. ولهذا استوجب تمركز المستمعرة المسكرية في (بصير Bathyra). الطريق بصورة كان المسكرية في (بصير Bathyra) وقد أشمار (Gostiny) اللى تمركز الخاصيات المروسانية (وكان يمني بذلك وشقاء ووالمسمية»، قاعدتين راسختين في المؤخرة، لمراقبة اللجا والجبل مع البقاء على أقرب مسافة عكدة من دمشق).

ان الطريق الحقيقية التي تؤدي الى داخل أعشاش قطاع الطرق يعود الى زمن هير ودوس وأخبريها، وقد عشر على نقوش تحمل اسميها في وقنوات "أوسيم والمشف"، بمحاداة الطريق الأثري القديم الذي يجتاز من الغرب الى الشرق، قسم الجبل الصعب البلوغ، واللذي كانوا، بصورة البلوغ، واللذي كانوا، بصورة خاصة، يذهبون الى منطقة وسيم الملحج ""، أن النقش المكتشف في قنوات (121 ااالهها) يشرح بحد ذاته عن اخلاق سكان هذه المنطقة المتوحشين، ويسدوأن الأمراء الموالين للمياراً من المتراطورية تبنوا في بصير وفي الجبل سياسة عمدة أصبحت فيها بعد منهجية عند الرومان اعتباراً من المقرن الثاني فيها بعد وطدت أمن المواسلات في المنطقة.

# ٣ ـ ٢ القرن الثاني للميلاد:

ليس لدينا أي أثر لطريق روماني، انشيء في جنوب ولاية سورية، خلال القرن الأول المسلادي. لم يبتدىء انشاء الطرق الرومانية الوارد ذكرها في حوران، اذا ما اعتمدنا على الموشائق المتوفرة حالياً، إلا بعد الحاق البلاد العربية بالحكم الروماني أي حوالي عام ١٠٦ ب.م. وقد كانت طرق المواصلات الأولى تدور حول بصرى (٣٠).

ان الـترقيم الألفي الـذاهب من دبصـرى: إلى دعيان، يشير الى ان هذه الطريق قد انشىء عام ١٩١٤ وقد أحدث بالكلية بعد شقه ورصفه من جديد "".

هذه الطريق التي كانت تحاذي الطريق القديم للقوافل النبطية دون أن تندمج بها ، تحيد عن المحطات الرئيسية (مثل أم الجال) وهذا ما كان يميزه بطريق السير السريع ، لكونه يتيج لقوات بصرى الانتقال نحو الجنوب للتدخل السريع"، واستمر العمل في صيانة هذه الطريق حتى حكم ديوكليسيان"،

إن طريق اللجا (اللوحة Ib-IIIa) الذي بدا واضحاً بأنه من صنع روماني كامل، كان قد انشىء واستخدم في الحقية الواقعة بين ضم الولاية العربية للحكم الروماني، وبين حكم مارك اوريل لقد أجريت تصليحات على الترقيهات الألفية الاكثر قدماً في ذلك الطريق، وذلك أبان ولاية وكوموده عام ١٨٧/ ١٨٦ (١٨٠)، وهو الأمر الذي يؤكد وجوده قبل ذلك بعدة سنوات. ويثبت هذه النظرية النقش في للسمية ( CIG 6081) الذي بمسوجه المسائل التي كانت تعترض sturnings جوليسوس ساترينيوس) يصالح تحت حكم وكوموده المسائل التي كانت تعترض المسافرين في مام المدينة، ان أقدم تلك النقوش المؤرخة، التي عثر عليها مع طول هذا الطريق في كامل القسم الصخري في اللجا، تمود الى زمن حكم مارك اوريل (١١٠٠). وهذا ما يجمل على الاعتقاد بأن هذه الترقيهات متزامنة مع زمن دخول هذه المنطقة بالطريق .

أما الطريق الذي كان يصل بصرى بدرعا، لم يترك أية ترقيات ألفية، بل ترك نقشاً يحدد زمن انشاء جسر والطيبة، في زمن حكم وسارك اوريل، عام ١٦٣ - ١٦٣ (١٠٠٠، وهذا النقش لم يحدد بالضبط تاريخ انشاء الطريق، ولكنه يحدد قيام تنظيم هام لخط السير. ويالوقت نفسه، اذا أتبع أشر رحلة entoin انطوين الذي تم أول اصدار لها خلال حكم كراك Carecalla (١٠٠٠)، فهي تشير الى طريق ينطلق من دمشق الى ونسوىء ماراً والمستمين، ليصل الى طريق رحاعات بحرة طريا (١٠٠٠)، وهذا، بحد ذاته، يشكل دلالة والمطعة إضافية، بأنه قد تم انشاء مجموعة هذه الطرق، في القرن الثاني الميلادي.

وهناك أخيراً، طريق أخرى، يمكن ارجاع زمن انشاتها الى ماقبل القرن الثالث الملادي خلال المحكم المتأخو لأسرة ساويوس، وهو الطريق الذي يربط وبصرى – بدمشق، ماراً بالقسم النسرقي من اللجا. أي من شهال ومردك عبر الزاوية الجنوبية الشرقية للححم الماراً بالقسم النسرقي، من اللجا. أي من شهال ومردك عبر الزاوية الجنوبية الشرقية للححم الساؤلتية دون المروز بمدينة شهبا، موطن الامبر اطور فيليب العربي الذي حكم من عام ١٧٤ إلى عام ١٧٤ والذي أنشأهما على مستوى مستوطنة كبيرة، وزودها فيا بعد بأهم المظاهر العمرانية وبالاسوار ""، واعاد ربطها بالطرق الرئيسية الرومانية في المنطقة - كها ذكر أعبراً . النروماني تحد بالطريق الحريق الحديث القادم من دهشق إلى أم الزيتون يوماً ما . اذ أن شهبا كنوما المدينة المهمة منذ القرن الثالث الميلادي ومن ثم انضم الى الطريق الروماني الذاهب الى السويداء بالجنوب ضمن مسار عاذ للطريق الأثري القليم. ولكن يمكن لهذا النوعم ان يطسرح جانباً، لان مسار الطريق - «براق» - السويداء» الذي ترك شهبا المويوليس (شهبا) مدينة مهمة ، ولكون طريق - «براق» - السويداء» الذي ترك شهبا خليولوجي الطبيعي للمنطقة، يجمل من وادي اللواء مسلكاً اجبارياً للراغين بالسفر من الجيولوجي الطبيعي للمنطقة، يجمل من وادي اللواء مسلكاً اجبارياً للراغين بالسفر من الجيرا الى دمشق، حيذاك، دون المرور في قلب واللجاء فمن المؤكد على ما يبدو، أن

هذا الطريق تجدد في أهم أجزائه على الطريق القديم السالك قبل العصر الروماني. غير أن صيانته واعادة استخدامه من قبل الرومان كانت خلال القرن الثاني لليلادي.

والى جانب تلك الطرق التي تربط فيها بينها المراكز، هناك في حوران بمجموعة ثانية من الطرق نختر قد جبل العرب ضمن كشافة مقبولية ، والأدلة الأشرية التي يمكن جمعها اليوم ، ليست كافية لتدوين تأريخ واضع حول زمن انشائها . فالبعض منها مسالك كانت موجودة قبل دخول الرومان ، والبعض الأخر اكتسب فعاليته في زمن متأخر . لم ترتبط مدينة وقنوات ، هما شمرة الله المحافظة على المنافظة على المنافظة . ولكن هناك طرقاً ثانوية قاممة من قنوات والسويداء والمشنف، كانت تشكل عقدة في أسفل ومعيد ، وسيع ، الذي كان مزدهراً قبل عجىء الرومان ، عا يدل على أهمية هذا المعيد كعقدة مواصلات في المنطقة .

وهد له الطرق التي تعتبر تفتية انشائها عائلة لتفتية الطرق الرومانية " على كانت هي أيضاً بدورها انتظاماً لطرق أقدم منها وأفضل وضعاً ؟ أشار جانتيل مع ذلك إلى أن رسم هذه المطرق خططات تفسيم الأرض وإشادة المدافن الواقعة في أسفل فل سيم "".

### ٣ - ٣ الطرق غير المؤرخة - والامبر اطورية البيزنطية:

يصعب جداً الحديث عن أية فرضية حول الطرق الأخرى للجبل. ان وجود ترقيم الفي متأخر، مع تفسير لقراءة غير مؤكدة، في الشبيكي شيال والسعنة الايأتي بتوضيحات بهيق<sup>(١٠)</sup>. كيا أنه لا يمكن من حل مسائل الوقائع التاريخية في هذا القطاع . غير أن المهم في الأمر، هوفي وجود مجموعة من الطرق تشغّل الدخول الى الكتلة الجبلية، وتؤمن المواصلات السريعة التي كانت توصل إلى مدينة بصرى.

ان الطريق التي تربط المشنف، مباشرة، وبيصرى، ماراً بأسفل دتل غينة، ثم الكفر، هي وليدة هندسة رومانية، نظراً لاستقامتها ضمن أراضي وعرة، وحسب الظاهر، أبتدات اعتباراً من مدينة بصرى". وقد اكتسب غططها الدرجة القطمية بواسطة التصويب المتتابع وكتل قلب، ثم وتبل غينة، وإن غياب الترقيم الألفي مع طول المسار، ليس له أي مدلول حالياً، لأن الترقيبات الألفية في حوران بظهر في المناطق الأهلة قليلاً بالسكان، ولأن هذه المترقيبات نقلت من قبل الأهالي لصنع ومداحل، لسطوح المنازل، وحتى الزمن الحالي، لم يكن يعرف من هذا الطريق سوى بعض الاجزاء التي كانت تجاز مناطق آهلة بالسكان"، وقد تمعوفة قسمه الذي كان يجاز المنطقة الجبلية غير المأهولة، مؤخراً وهذه الملاحظة تنطبق على جميع الطرق التي قسم من الجبل.

لابد من تقريبُ هذا الطريق الهام من الطريق الذاهب من السويداء الى وصالح. والذي أصبح مساره ضمن طريق حديث ". يتقاطع الطريقان في أسفل وتل غينة». وبهذه الطريقة ، كانا يربطان كامل السفح الغربي للجيل ، مع الطريق العرضائي الذي يجاذي الحاصرة الشرقية للمرتفعات ، والذي لايزال مساره الحقيقي حتى الآن غير عدد تماماً . من خلال بحموعة هذه الطرق ، التي لا تتوافق مع خطوط السير التجارية المعروفة سابقاً ، تشاهد شبكة مواصلات سريعة ، كانت تسهل المراقبة الدقيقة للجبل من قبل الرومان ، حيث كانت تنظلق بدءاً من والمرشيدة ، أو وشقاع طوق أخرى نحو البادية باتجاه تدمر . وكانت ترتبط بهذه الشبكة ، أبراج حجوية في المنطقة تسمح بعراقبة المرتفعات الجبلية من مسافات بعيدة ، وقد عار على بقاليا أبنية أثرية قليمة من الحجر البازائي المقصوب في قمة وتل قليب التي هي عاشمة الناسية للمرتفعات التي من خلالها تتسع الرؤيا على منطقة وتل غينة ، وعلى الطريق تزال سليمة ولكنا مطمورة حتى منتصفها . ومن خلال الاطلال يمكن أن نرى خوائب حصن للمراقبة ، ونتصور وجود حصن آخر على قمة وتل غينة » يصعب ، مع الأسف حصن للمراقبة ، ونتصور وجود حصن آخر على قمة وتل غينة » يصعب ، مع الأسف التنبي منافقة كامل النظفة المئنة من «بصرى» الى البادية المرقبة ، ويالوت نفسه مراقبة المال الاطلال المؤرفية الإساسة على المواقبة المؤرفية المنطقة المئنية من «بصرى» على البادية المرقبة ، وبالوت نفسه مراقبة المنافقة المئنة من «بصرى» الى البادية المرقبة ، وبالوقت نفسه مراقبة الطرق ونقل الإشارات الضوئية للإستملام السريع باتجاه بصرى . هذه الفرضية التي ذكرها الطرق ونقل الاشارات الشوئية للمنطقة المؤرفية التي ذكرها الطرق ونقل الاشارات المشوئية للإساسة المنطقة المئلة ، بالنسبة للمنطقة الجيلة «س. المنطقة بالنسبة للمنطقة الجيلة «س.

وعلى كل حال إذا بقي نظام الاشمارات التي أوحت به الطبوغوافيا المحلية ، وشروط الرؤية الممتازة ، والتقنيسات العسكرية المرومانية ، والآثار المراقبة ، فرضيةً ، فإن طوق المرتفعات المرومانية تدم عن رغبة جامحة لتسهيل خطوط سيرها حتى أقصى درجة ، ولربطها ما أمكن في مدينة بصرى .

ان طرق العمفا وطرق منطقة وامتانع هي الأخرى طرقاً للتغنيش وللدخول. فالصفا بادية كانت في القديم ماهولة بالبدو الرحل (الصفويين) والتغلغل الرحيد للرومان فيها كان يتمشل بوجود القملاع التي كشفها P.Poindebard وكان هدفها مراقبة منابع المياه، ومن وراء دلك، وضع الرحل الذين كانوا يرتادونها. والأمر ذاته مطبق في خربة الأومباشي، حيث كان ينعلق من الجبل المي الرشيدة. وكذلك تعززت في منطقة وامتان»، حيث تكثر القلاع الذي ينعلق من الجبل المي الرشيدة. وكذلك تعززت في منطقة وامتان»، حيث تكثر القلاع المرومانية التي تحولت الى أديرة في زمن الامبراطورية البيزنطية، تعززت مراقبة البادية ونقطة نهاية طريق القوافل المارة في دوادي سرحان» بانشاء قلاع مثل الأزرق أو دير الكهف. . وطرق أخرى روسانية كانت قد خصصت لتخديمها. ان النقوش والرسوم الموجودة في هذه المخافر العسكرية مع بعض المترقبات الألفية، تعود الى الولاية الريفية أو الى السلالة الماكمة (كونستندو قلارة الرقبة أو الى السلالة علاكمة (كونستندو قلا تقرق الأنين و (constantino-valentinienne) هذه حالة الترقيم الألغي في

الشبيكي الحارذكره. وخماصة الترقيم الذي عثر عليه على بعد ٨ كم شهال شرق والسغنه، والـذي يدل بوضـوح على تاريخ بنـاء الطـريق الذي عُيْرُ بمحاذاته على الكتابات التالية: طرق ديوكليسيانوس وقسطنطين العظيم.

CTPATA- DLOCLETIANI MAXIMIANT ATT CONSTANTINNI

هذه الترقيبات الألغية في «أم القطين» التي تحمل تاريخ نفس العصر تقريباً (٣٠ وكذلك حالة النقوش (٣٠ المتعلقة بترقيم القلاع كيا في الأزرق. Constantino Haximo/PlO, Victoire Ac trivmfatore Semper/ Avgvsto Et Constantino Et/ Constantio, N(o) B C. illissimis) CAES (aribus) AEDEM (?) inevria Velvstate/ Parietym, Rvina Conlapsam/ Refliel (?) (۱۷SSET ۱۳۰۱). هذه الأدلة الواردة في النشوش، تتبح لننا أن نصرف بأنه لولا انشاء شبكة الطرق، واقدامة المنشآت العسكرية، في تلك المنطقة المنتشرة على المحيط، وفي ذلك المصور، لأحدثت أعيالاً كبيرة يقصد تأمين تلك المنشآت.

### ٣- ٤ الخلاصة:

تتبح البيانات الواردة في النقوش، والبحث الآثري التاريخي، استخلاص تسلسل الإحداث التباريخي، استخلاص تسلسل الإحداث التباريخية المترابطة جداً، المتعلقة بانشاء الطرق الرومانية في حوران، وكانت الادارة الحسنة للامبراطورية تستدعي بالمدرجة الأولى، حسن الصلات بين وبصرى، والمراكز الرئيسية في الشرق الأدنى كها أن الطرق الرومانية الوحيدة التي ثبت وجودها في القرن الشاني الميلادي هي التي كانت تربط بصرى بلمشق وبطهر بها - بواسطة درعا وبفيلادلفيا (عان) وهذه الاتصالات الثلاث وهي الوحيدة التي وردت في لوحة Peutenger، الأمر الذي ينزع الى اظهار البيان بأن مصادر هذه الوثيقة المتعلقة بالنطقة التي تخصنا، تعود بتواريخها الديقة نما ما، الى القرن الثاني الميلادي.

أما الترقيات الآلفية المكتشفة شرق خط (عيان ـ بصرى ـ أم الزيتون ـ دمشق) فهي جميعها لاحقة لهذا التناريخ . غير أنه يمكن اعتبار القبر ن الثالث الميلادي تاريخاً واضحاً لانشاء الطرق التي تنطلق من شهباء والتي تربط والأزرق بصلخد ويصرىء، وقد عشر DI. Kennedy في الأزرق، على عدة ترقيبات ألفية من ٢٩٩ إلى ٢٩٠٠ .

Arhaeological explorations in north- Eastem Jordan 1982 P.P.170-175) وأخيراً لا يوجد أو يوجد أو يرجد أو يرجد أو يرجد المترق وجندوب الجبل، التي تسبق تاريخ (Jerrata Diociliana) حكم الولاية الريفية وهو عهد اصادة تنظيم عمران الـ Strata Diociliana واعتباراً من أوائل القرن الرابع ، كشف عن تطور منتظم للطرق الروبانية من الغرب الى الشرق بالاعتهاد على المسالك والطرق الرئيسية ذات اتجاه شمال جنوب.

### ٤ \_مهيات الطرق

### ٤ - ١ التحرك العسكرى:

تبدو شبكة الطرق الرومانية في حوران، وكأنها تنظيم ذو طابع عسكري بصورة رئيسية، وهي ليست مهيشة تماماً لتسهيل الدفاع عن المنطقة ضد هجهات القوات الأجنبية (كما هو الحال في الشمال على أطراف نهر الفرات)، بمقدار ما يقصد منها تأمين تنقلات الجيش السريعة في منطقة تتميز بأرض وعرة (جبال وحم بازلتية) عند التياس مع البدو الرحل الذين كان يصعب اخضاعهم كلياً، والسكان غير المنضبطين، مثل في منطقة الـ trachontide (منطقة صخرية تمتد من شرقي الأردن وحتى جيل العرب) الذين كانوا يستطيعون تهديد المبادلات التجارية بين دمشق وبصرى. هذه الشبكة التي وضعت كامل طرقها الرئيسية تحت سيطرة الانطونيين، والتي دامت حتى تحت حكم عائلة ساويروس Séveres بقيت مستخدمة دون اصلاحات تذكر خلال القرن الثالث الميلادي (باستثناء زمن حكم فيليب العربي اللَّذي زاد من تنمية طرق منطقة وشهبا، بشكل خاص) قبل ترميمها وتوسيعها في عهدي ديـوكليسيـان وقسطنطين. وقـد طبقت المراقبة العسكرية على المنطقة جيداً، تحت حكم تيودور الثاني بتمركز قطعات متعددة في حوران كلها. كما يشهد بذلك سجل النبلاء Notitia Dignitatuem المنشور في عام ٢٥ عبلادي . ومن بين الثكنات المعروفة باسهاء موقعها المشهبور، فذكر وجود خيالة الالبر يكيلون وهم الخيالة الرماة المحليون في Motha وإمتان، scutarè iliyuéami ź (Molha) (Imtan) des équites promoti illysicami á (salkhad) des quites sagittarū indigenae á Diafenes (Mismiyyeh)é ومن الفرقة الشالشة اللَّار ينانيكية III-e legion eyrenaique) في بصري وغيرها.

equites Promoti Illysicami á trieamia (salkhad) des quitta sagittarū indigenae ومن الفرقة الثالثة السير تاتكية في يصرى وغيرها.

ويمكن الوقوف على الطبيعة المسكرية، لشبكة الطرق هذه اذا امعنا النظر في مركز المستيلاء على الطبيعة الموبية الرومانية. فقد تمركز الفيلق الثالث اللبريناليكي فيها بمد الاستيلاء على الولاية الجديدة بزمن قليل، وتواجد دوماً في بصرى تحت حكم تيودور الثاني، وكان تعسكره المدائم في الجديمة الجنوبي منها، وأفادت النقوش المتوفرة بأن مهمته لا تنحصر في الفتال ضمن مواقعه فقط بل بالانطلاق من قاعدته للتنخل في كل مكان من الشرق تقريباً والقيام بحملات كبيرة وتمدخلات قد تصل الى مواقع في أقصى الجنوب العربي، وقبل تمركزه في بعسرى كان قد دهي للتدخيل اثناء الحرب اليهودية الأولى. وفيها بعد اشتراك في حرب كاراكلا ضد الفرس اللهمودية الثانية، اشترك في حرب كاراكلا ضد الفرس المربية، وومكن لمن اشار تعرب الاصير اطور تراجبان، والحرب اليهمودية الثانية، اشترك في حرب كاراكلا ضد الفرس الاربية، ووميكن لمن اشار تعرب الاحرب المواقع غتلفة من الولاية المربية،

وحتى البعيدة منها مشل (ممدن صالح) شهال الحجاز الواردة في النقوش التالية ٢٠٠٠ (مترجمة حوفياً، غير أنها ناقصة حطد اوريابوس الرسام).

وفي الأزرق، كما أشار Astein الفيالق كانت وقد وجد الحجر مفقوداً. غير أن خس وحدات من الفيالق كانت وحسب الظاهرة، ملتزمة في انشاء طريق، وقد وجد الحجر مفقوداً. غير أن M. Bowersoek أكد بأن M. Bowersoek قد صوّر حجراً يمكن قراءة مادوّن عليه "" Stein بالا المحلق الرومانية في انشاء الطرق الرومانية في الكثير من الادلة التي تتبح استشفاف دور الفيالق المسكرية في انشاء الطرق الرومانية في حوران. فهناك مخطوطة (Papyrees) لكرانيس (karanis) معررة في وبتراه عام ۱۰۷ من قبل جندي يعدود لأحد الفيالق، تفيد بأنه كان يوكل إلى عساكر الرومان، تقصيب الاحجار خلال النهار بكامله "" والسيد M. Sarter من من شقل لفه: وشلات دراسات حول الدولاية المحربية والرومانية والبيزنطية بروكسيل ۱۹۸۲ من من من لفه: وشلات دالطرفة، شهادة على المراء طريق via nova الذي إنشاه الامر اطور تراجان في حوران بواسطة الفيلق الثالث الذي مرذكره (واللي كان سويم الحركة) ليتاح له التدخل في أي مكان أوموقع عبر هذه الشبكة.

# ٤ ـ ٢ التنقل التجاري:

يصعب ذكر تضاصيل جميع الشروط المادية، التي كان التنقل سائداً بموجبها في المنطقة، خاصة عند غياب المصادر التارغية الواضحة. وفي الشرو الأدنى أمكن استخلاص تطور عام، كان يميل، خلال الألف الأول قبل الميلاد، الى الغاء العربات ذات المجلات التي كان يحل محلها حيوانات الجرائ، ويبنها أظهرت النقوش البارزة الأشورية، في القرن السابع قبل الميلاد، أن سكان فلسطين المعدين، كانوا يشكلون قوافل عمولة على عربات ذات عجلين وعلى حيوانات الجرائا، تأكد، في زمن سادت فيه المنافذة على عربات ذات عجلين من التنقل، أن الأفضلية كانت لصالح التنقل على ظهور الميوانات بحرجة أن هذه الطريقة هي الاكثر اقتصاداً من، وقد لاحظ ذلك ذائر غربي للإملكن المقادة في القرن السابع الميلادي أنه في اليهودية كلها يندر أن يصادف المره حتى عربات.

من يشمل هذا النطور سوى المناطق الماهولة بالسكان. أما في المناطق الصحراوية التي يقطب المرحل الدين يقتنون الجيال فكان لابد من الانتظار حتى بدء القرن الثاني عشر الميلادي لتي المسدون الميلادي لتي الشدون الثاني عشر الميلادي لتي المسلم المذا الحيوان (الجمل) وحتى يمكن القيام بالهجرات التي مسافات طويلة ٣٠٠. علماً بأن ظهور السرج العربي (نموذج الشداد) خلال الألف الأولى الميلادي، جعل من الممكن. نقل الاحمال الثقيلة وتمنطق المحاربين الراكبين بالرمح والسيف متمتكون بإمكانية احتال قوة الضاعة ٣٠٠. وفي هذه الحالة اجتمع في العربي شروط القدرة

الاقتصادية والسياسية . الأمر الذي دعا الى توقع ظهور السير والتنقل بقوافل الجيال التي لعبت دوراً كبيراً في حوران القديمة .

وقد ثبتت هذه السيات العامة ، آثار وصروح المنطقة ، ويبدو أن السير بالعربات ذات المحيلات ، لم يكن مؤكداً التأكيد الوافي "أ ، بل يعتقد أنه كان محصوراً في الداخل وفي حواضر المدين فقط . ولم يلاحظ على أرضية طرق المدن ، مثل بصرى أرشهبا ، أية آثار لعجلات المدربات ، كما لوحظت مشل تلك الأثار في الغرب ، وفي جرش ، أيضاً . وتجدر الاشارة هنا الم يجزء من نقش بارز كاد يضدشر ، شوهد في موقعه في (منارة هانو manara Hanu) على جانب طريق اللجبا ، تمثل آثار عجلة من العربات اللوحة (millo) "أ . وقد يتعلق الرسم بنعثيل طابعه ديني ، كعربة المواكب المتوشة على العملة الفيلادلفية "أ . ومعوضوع مرتبط بالطريق الروماني المجاور ، وعلى كل حال ، فإن الطرق التي تقود إلى القرى الأثرية الفديمة المعلمة على العملة الفيلادلفية " ، ومعوضوع مرتبط الموسلة الفيلادلفية المعدن في المجاور ، وعلى كل حال ، فإن الطرق التي تقود إلى القرى الأثرية الفديمة المطرق الرومانية المعبذ بالحجارة كانت عموماً متوافقة مع هذا النموذج من السير فيها اذا تحت صيانتها بشكل مناسب " " .

ان الادلة حول التنقل بواسطة الحيوانات كثيرة جداً. وهناك نقش بارز في متحف السويداء اللوحة (الدال) يمثل حماراً يجمل حملاً يقبوده صاحبه "". وهناك أيضاً نقش من الموزأ يجمل حملاً يقبوده صاحبه "". وهناك أيضاً نقش من سفرانيك في دير العدس الملوحة ((الاله) عفوظة في بجموعة المنحوتات في بصرى، ويمثل قافلة صغيرة من الجهال المحملة يقودها رجل خفيف التجهيز ""، فالجهال ليست كثيرة، ولا يوجد معها مرافقة كبيرة، ولا شيء يشير الى العدد أو القبوة التي كانت تزود بها القوافل الكبيرة التي تمتاز الصحراء (أو الجيوف أثناء المسير) للسندعاة من قبل Strabon "". ربها كان ذلك الرجل فلاحناً يتجه الى السوق عبر البرية، وهو مشهد الحياة اليومية السائد في العصر المتأخر في حوران القديمة.

تظهر بعض هذه الأثار الدور البارز لمسيرة قواقل الجيال في الحياة الاقتصادية لحوران القديمة ، غير أنه حتى الأن، تنقص الوثائق والمستندات ، لمرفة فيا اذا استخدم هذا الحيوان في الجيارة خلال العصير السروساني كما هواليدوم "" . يقول السيد بلين أن التي تقطعها قوافل الأبل في المصور القديمة بوعياً قدرها : بموجب الأوقام المطاة من قبله ، ٧٠ ٤٢ ميلاً وهي تساوي ٧٣ كم " . وهذه هي النسبة الوسطية للصافة التي يقطعها في نهار واحد جيش حسن الشدريب " . وعلى سبيل المقاونة ، هناك معطيات بارقام تتعلق بسير الحيوان (الجمل) في المنطقة التي نحن بصددها تعود الى عام ١٩٣٠ . فكانت الجهال تحمل ٠ ٣٠ الى ٠ ٣٠ كم من البضائم . والبقال ١ ٨ كم ، والحمير ٥ كم ، (وهكذا كان حل القوافل التي كان يشترك فيها الحيوانات الشلاث عام ١٩٣٠) ولكن من غير المؤكد ، أن هذه الأحمال كانت تطبق بنفسها في المهد الروماني) . كانت الفافلة تمط في نهاية اليوم بعد اجتياز مسافة ٥٠ كم " . ولكن ولاسافة ١٠ كم " . ولكن ودهادات المتلة المتقلة المتعلد وحدات الهجانة وليس القافلة المتقلة المتعاد وحدات الهجانة وليس القافلة المتقلة المتعاد . الاحداد . المدادة المتعاد وحدات الهجانة وليس القافلة المتعاد وحدات الهجانة وليس القافلة المتعلد . الاحداد . الإحداد . الإحداد . المتعاد وحدات الهجانة وليس القافلة المتعلد . الإحداد . الإحدا

وإذا عدنيا المي الميدان الاقتصادي نجد ان النقل بواسطة الجمل الذي كان يناسب المناطق الجيال الذي كان يناسب المناطق الجيال الذي المواصلات البحرية. ان مرسوم وديوكليسيان، حول الأسعار المؤرخ عام المددث تصريفات النقل المنتوعة، حسب الوسيلة المستخدم: فإن اجرة نقل الليبرة الواحدة من أصل ألف بواسطة (الجيال) هو أقل بد ٢٠٪ تقريباً من أجرة نقلها بواسطة عربة جرا إنفراد"، والفسرية المفروضة على والجيال، هي أقل بكثير من الفرية المفروضة على وسائط النقل المنتوب المفاوضة على وسائط النقل الأخرى حسب القانون الفريبي التدمري لعام ١٣٧٧م، ولكن بموجب الحالة الأخيرة، يكون الموضوع متعلقاً بأجراء هدفه حماية الفعالية التجارية الوطنية ذات الدخل المربع المواقبة بسير عربات الجر، يحمل على الاعتقاد بأن الجيالة الذين كانوا بحتلون مكاناً متفوقاً، لم يحتفظوا في سورية، خلال القرن الثاني الميلادي، بالامتياز التجاري للنقل. وهي متفوقاً، في مورية، خلال القرن الثاني الميلادي، بالامتياز التجاري للنقل. وهي متفوقاً، في معود المسطول "المناسة وصيات في بدء المصور الوسطى "".

مع أن حوران القديمة لم تكن تدوك الحاضرات الكبرى للقوافل، كيا هو الحال في وتدمي و المجال الله عنه من المجل و يت المجل و يتجارة القوافل. وتضاريس جبل حوران مع قدمه المخروطية المبركانية، قدمت للجيالة نقاط علام منظورة من بعيد جدا، اذ بفضلها كانوا يتمكنون من الترجه الصحيح (۱۳۰ وعلينا أن نتذكر أنه في حال عدم توفر الطرق المعبدة بالحجارة، كان المسافر يتوجه بواسطة النجوم أثناء الليل، أما في التهار فكان يتم الترجه

بواسطة نشاط العلام الميزة". وليس على سبيل الصدفة، أن الطرق الرومانية والدوب القسديمة تنصب جمعها باتجاه السل البركاني لصلخت المنظور دائرياً على بعد عدة كيلومترات. ويقيت بعض المناطق صعبة السلوك للقوافل، مثل اللجا والجرة (Harra) المنطقة بالحصرة التلاومة المنطقة بالحصرة الجوافل، مثل المنطقة بالحصرة المناطقة المنطقة بالمنطقة المنطقة والمنطقة والمؤدنة المنطقة والمؤدنة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمؤدنة المنطقة المنطقة

بالاضافة الى هذه الخصائص الطبيعية، وهذه التحضيرات الأساسية، كانت المصفوبين، المقرب من مواقع والمصفوبين، الله ين حوران تلقى الكثير من التسهيلات في عالات شتى، بالقرب من مواقع والصفوبين، الله ين كانت (Jawa) وعدة مواقع أخرى شرق اللجا. وبالقرب من مربي الخيول والجهال والحمير (ما ) كان يتبح لتلك القروافل اقتناء الحيوانات بسهولة، كيا أن سلسلة المخافر الرومانية المحصنة والمتمركرة بمصورة مفضلة على نقاط المياه، كانت توفر الحياية النسبية ضد البدو الرحل وقاطعي الطرق، كيا أن (Phrauria) الفروريا المشهورين، كانوا يقومون بمهمة الضابطة الجمركية في المصر البيزنعلي من . وكانت البركة تؤ من الشرب للحيوانات والتزويد بالمياه من جديد للمسافرين، واسم وبركة الحج، في بصرى يفيد بأنها كانت مخصصة للمسافرين بصورة أساسية. وكان في بصرى في المصر الروماني جماعة من صانعي القرب لهم أمكنة مخصصة على المسرد "" وكانت نشاطاتهم مرتبطة بالقوافل التي كانت ترتاد للدينة.

ومع انحطاط حاضرات القراؤل في وبتراء ثم في وتدمره، فقد ازدادت نسبياً الهمية المراكز الأخرى لهذه القوافل مثل دمش، وبصرى في نهاية العهد القديم. وتفيد المراجع الأدبية المربية التي درسها P.Lammens (منه بوضوح، عن أهمية تجارة القوافل المتجهة نحو حورانه في القرن السادس والسابع للميلاد. وقوافل الحجاز التي كانت تراقبها، لدى دخوطا الى الامبراطورية السووانية، حيث كانت اللجان التجارية تصل الى دخوطا الى الامبراطورية السووانية، حيث كانت اللجان التجارية تصل الى ويست بصرى وكانها مكان لفك الترحال المنازع ويست بصرى وكانها مكان لفك الترحال المنازع المياد نقل العطور العربية الجيدة وزبيب الطائف والجلود والمنتجات الأخرى الحجازية (٢٠ الى دمشق والى فلسطين أولبنان، بينها العرب كانوا يمنودون بالمنتجات السورية. وكانت هذه التجارة مراقبة بدقة متناهية، عن أن البيزنطيين كانوا يمنصون تصدير بعض المنتجات المطلوبة بكثرة، مثل اللعب والسلاح والزيوت، والنبيذ (٢٠٠٠) وصع الحبوب المسموح بتصديرها، تكون جميعها من عداد منتجات حوران الرئيسية. وكان يوجد طائفة من صانعي المجوهرات في بصرى، على الأقل منتجات حوران الرئيسية. وكان يوجد طائفة من صانعي المجوهرات في بصرى، على الأقل خلال العصر الروصاني (٢٠٠٠). وإيضاً من صانعي الأمسلحة (١٠٠٠). ولا بدمن الاشارة إيضاً الى خلال العصر الروصاني (٢٠٠٠). وإيضاً من صانعي الأسلحة (١٠٠٠). ولا بدمن الاشارة إيضاً الى

صناعة الأسلحة الشهيرة بدمشق، وقد أكدها سجل النبلاء Mottia Dignitatum الصادر في القرن الخامس الميلادي ""، واستمرت شهرتها حتى القرن 19، وأخيراً كانت زراعة الكرمة والـزيتـون هاصة جداً في الجبـل، وكـانت تصل هذه المنتجات الى الحجاز بفضل الاتفاقات التجارية التي كانت تجري مع رؤساء القبـائل الغسانيين، المذين كانوا، في ذلك الزمن، يقومون بتغتيش ومراقبة طرق وحوران، التي تبعد عن مراكز المدن.

أصبحت بصبرى إبان العصر البيزنفي ، وكانها مركزاً لسوق واسع جداً ، استاداً للمصادر الصريبة ، وكانت المدينة مُسوّرة ، وكان ترحال القوافل بحط عند أسفل الأسوار والتجارة التي مارسها النبي وعمدة في طفولته ، والتي كانت تجري حسب الاعتقاد في الزاوية الشيالية الشرقية للمدينة ، وفي حدود المكان الذي كان يعتقد أنه ممسكراً للفيلق ، وحسب الحديث والرواية ، كانت تنوخ ناقة النبي في هذا المكان ، أثناء السفر ، وقد شيد على أرضه مسجد في مطلم الاسلام دعي (مسجد مرك الناقة ) أي المكان الذي كانت الناقة تبرك في مطلم الاسلام دعي (مسجد مرك الناقة ) أي المكان الذي كانت الناقة تبرك في «قد يكون لهذه التسمية ، التي لا تأتي بصراحة على ذكر النبي ، مصدر قبل الاسلام بشير المي ذكر النبي ، مصدر قبل الاسلام بيشير المي ذكر النبي ، مصدر قبل الاسلام بيشير المي ذكر النبي ، مصدر قبل الاسلام بيشير المي ذكرى المحلة الأخيرة للقوافل .

### ٤ ـ ٣ المواصلات بين القرى: والمواصلات بين المدن:

ان آثمار تقسيهات الأرض القديمة ، من حيث وفرة ونوعية ضرائب العصر الروماني ، وبعض ينابيع لمياه التي بقيت حتى وقت متأخرا"، تثبت بأن حوران كانت في القديم منطقة زراعية وغنية جداً في انتماح الحيوب في «النقرة» والاشجار بالجبل ، ونتيجة لهذه الفعالية ، يفترض وجود شبكة ريفية كيفة ، كانت تستخدم لنقل مختلف المتبجات نحو الأسواق، مثل بصرى . دمشق أو نحو ودن فلسطين . أن غياب آثمار الطرق المعبدة بالحجارة في «النقرة» تدعو الى الاعتقاد، بأن مجموعاتها السكنية كانت ترتبط فيا بينها ، بواسطة الطرق الترابية . وقبل الحرب العالمية الأخيرة . كان هناك مثل هذه الطرق في هذه المنطقة ، مشكلة حول كل قرية بها يشبه نجمة (عقدة اتصال) . وهذا ما كان يتفق مع انظمة الصيانة القديمة المنبعة في الأراضي ، وعما لأشك فيه فقد حافظت الطرق المهبدة على طرق هذا الموضوع أكثر من

### الخلاصية

إن أهم ماقدمه هذا البحث، كان وضع طيوغرافية واضحة للطرق الرونانية في جبل حوران وجمواره. ومع ذلك لم تتناول الطرق الرومانية فقط. ووسائل البحث التي أجريت هنا (من مصاينة الصور الفوتوخلال عام ١٩٨٨ / المنافذة المحروبة على أرض الواقع خلال عام ١٩٨٨ / المحرف على أرض الواقع خلال عام ١٩٨٨ / المحرف على المحرف المحرف على المحرف المحرف

وموضوع آخر لبرنامنج الإبحاث هذا يمكن أن يدرس دراسة دقيقة ، العلاقات القنائمة للطرق بين الطرق الريفية في منطقة الجبل، حيث الكثافة لآثار الطرق الرومانية فيها، مهمة جداً""،

من جهية أخرى، فإن الموضوح الطبوغرافي الذي أمكن الحصول عليه هنا في الجبل غير متوفر في النقرة، وفي أطراف الجولان، نظراً لنقص الصور الفوتوغرافية الجوية التي تكشف عن هذه المناطق. وهذا الشك يترك موضوع الطريق المستقيم الذاهب من دهشق التي درعا معلقاً ""، وهو اليوم على غاية من الأهمية، ولوكنا غير متأكدين بأنه ينطبق على طريق روماني قديم مبتى انشاؤه.

ان امتداد البحث نحو فلسطين ـ تدمر ـ والاردن ، يسمح بتحديد مدخل خطوط السير الكبرى السنر اتبجية والتجارية بدقة أكبر ، دراستها الحالية ابانت الالتقاء مع وبصرى وهدا ايضاً يتطلب الأمر ، بصورة خاصة ، الاهتمام بالدراسة حول المسكرات المسكرية الرومانية في الشرق من الجبل وزيادة الدقة بتحديد الطرق الستر اتبجية غير المسروفة تماماً حتى الآن في هذا القطاع . على سيبل المشال : خط السير المستقيم Strata المعروفة تماماً حتى الآن في هذا القطاع . على سيبل المشال : خط السير المستقيم . Olochetiana .

وأخيراً، ستجري دراسة عميقة حول الشروط التجارية التي كانت سائدة في المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة المصر البروساني حيث لا تزال معلوماتنا نادرة جداً. وحتى بالنسبة للمصر البرزيلي "" وأيضاً ستجري دراسة متظمة حول تجمع النقوش الأثرية الصفوية التي قد تساعد على المصرفة الحقيقية لمدى فاشدة استخدام الطرق الرومانية أو بالعكس ، مدى مضاعفة فاعلية الطرق التجارية الكبرى. حول خطوط سير القوافل التي كانت ترتاد مدينة بصرى في القرن الأول وحتى القرن الخاس الحامدية بصرى في القرن

th-Bauzou

p.à ان هذه المقالة التي كتبت خلال عام ١٩٨٠، وتم تنقيحها عام ١٩٨٧، تشرح بطريقة تركيبية وضع المسألة الراهن في هذا التاريخ وعام ١٩٨٥ جرى تحديث فهرسة بعض المراجم والنقاط. ولا تزال معلوماتنا حول طرق المواصلات في حوران تتطور وبتعمق، على سبيـل الشـال: العشور على نقوش، من قبل منقين انكليز في منطقة الأزرق أوضحت مدى فعالية الطرق الرومانية في هذا القطاع تحت حكم سيتيم سفير.

وبدون العرودة الى تكرار المنتاقسة حول التنافيج الرئيسية لهذا البحث، نذكر بأن التنقيبات الأثرية هي حالياً نشطة جداً في سورية الجنوبية وفي شيال الأردن، حيث تظهر في كل عام المكتشفات الجديدة.

# مراجع البحث

المراجع المذكورة ادناه تتناول الترقيات التي عثر عليها على طول الطرق الرومانية التي تمت دراستها هنا. البعض من هذه الصّواة (احجار تنصب كل ألف خطوة على الطرق الرومانية) خرب خلال المصر الذي وضع ليه، والبعض الآخر اختفي.

آ .. ترقيبات ميلية على طريق اللجا من المسمية الى هريقة .

السيط دوتـالـد ـ الطبريق الروماني لللجا . Merr اكلنسو١٩٣٠ ، ١٩٣٠ ـ ١ - ٢ ص ٥٧١ . ٥٧١ . ١ - ٢ ص ٥٧١ .

ب ـ الترقيبات ميلية de la via nova traiana (من بصرى الى عبان)

1 ـ وجومو دوران» عرض حول الاستكشافات الأثري، خلال عام ١٩٠٣، للطريق الروماني بين دعان ويصرى» للجلة الهندسية ١٩٠١، ١٩٠٠ ـ ص ص ٣ ـ ١١٠.

رو . ٢ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ ص ٢ - ويرونو ودوماز ويشكي ، الولاية المربية ، ستر اسبورغ . ١ - ٤٤ - ١٩٠٥ ص

۳ ـ د. ماجي ۲ ـ ۹ ـ ۳ ـ ۲ ملحق ۲۷ ـ ۲۸ .

٤ \_ ب كومسون oie ronischen Meiliusteine والمربية وفلسطين) 20 المورية (المربية وفلسطين) 20 / 11 - 19 من ٣٤ - ٤٧ .

. V .7 .0 - 180 - T - CH -

ه ..م. سارتر ۱ . ۱ . الى ۳۲۰ .. ۱۹۷۲ ص ۱۷۱ (بالنسبة للميل رقم ٤ بده من بصرى.

\_ A\_IGLS\_ رقم ۱۹۰۴ و ۹۱۰۲.

جــ ترقيات ميلية عثر عليها في قلعة (فدين)

۱ ــ ر. ديسُورحلة رقم ١١٥ ــ ١٥٠.

۲ \_ جـ . جرمر دوران \_ art - olt ص ١٧٤٤ .

٣ ـ برونو ودومازويسكى ٥٥٠٥٠ ص ٣١٤ ـ ٣١٥.

\$ - ب ـ تومسون art - cit ، ص 94 ـ . ٩٠.

د \_ نقوش تتعلق بطريق وبصرى ـ طبرياه .

١ \_ جسر الطيبة

ر. ديسو الرحلة رقم ١٥٤٠ع

\_ جـ جرمر دوران art - cit ص رقم ؟ ٥٠.

- ترقيهات ميلية لعدد ٩٣ ألفاً اعتباراً من Hamathra

ج. ب ده کوکبیس - AAS . ۱ ـ ص ۷۱ رقم ۷ م ـ سارتر IGL5 - ۱۲ رقم ۱۹۱۱ .

- برا ميليه بصرى لمسافة ٩٣ ميل اعتباراً من «حماتا» Hamatah .

۱ \_ ج. ب دوکرکییسو ۱۹۹۵ ۱۹۹ ـ ۱ ـ ص ۷۱ رقم ۷.

۲ ـ م سارتر، IGLS ، ۱۹۰۱ رق ۱۹۰۱.

و\_ ترقيهات ميلية وصيحاء.

ـ E لیتهان، PPUAES ، ۲ ـ A ـ ۲ ـ رقم \$\$\$.

ز ـ ترقيهات ميلية وام القطين،

۱ ـ ر. ديسُورحلة رقم ۸۷.

۲ ـ E ـ ۲ ـ ۲۰۸ ـ ۲۰۸ ـ ۲۰۸ ـ رقم ۲۰۸ ـ ۲۰۸ .

ح \_ ترقيهات ميلية «تل الغربة» بين صلخد وأم الفطين

ـ ر. ديسو\_ رحلة رقم ٤٠٢.

ـ ترقيهات ميلية في الشبيكي : R. Dussaud رحلة رقم ٧٣

art, cite) P. Thomsen صفحة ۲۰

ـ ترقيهات ميلية Strater Diocletiana على بعد ٨ كم في شيال شرق السمفة السيد دوناند NL II FIB strater Diocletiana عام ١٩٣١ ص ٢٧٨ .

- ترقيهات ميلية في منطقة الأزرق.

D.L. Kennedy : التنقيسات الأثرية على التخوم الرومانية وشيال شرق الاردن

BAR, I net, S عام ۱۹۸۲ ص ۱۹۲ - ۱۸۳ الأرقام ۲۸ - ۳۳.

ان مجموعة الترقيبات الميلية لطريق Via nova trouana بين بمسرى وفيلادلفية ستجمع في مدونية Via nova trouana شاملة ، محتوي على العمديد من البوثائق غير الطبوعة ( ١٠) Bauzou ان طريق تراجيان البروماني بين بصرى وفيلادلفية ، في خوبية السمرة ، O.A. )

(قداد التحضر ، و



أ ـ الطريق الروماني ـ من بصرى الى جيرازا (Gérasa) قرب أم السراب



ب .. الطريق الروماني في داللجاه بين التدفقات (الحمم) البازلتية

# أ . طريق رومائي في واللجاه . قرب منارة اختر ـ قاصدة الترقيم لليل مع البرج

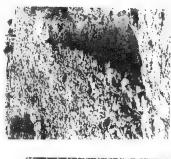



ب - تفس الطريق - مع ردم متاطفش



أ ـ طويق روماني في اللجا قرب مناوة الحنو ترقيم ميلي مع قاعدة



ج - تضريس، عليه دولاب في منارة الحتو



ب - تضریس علیه دولاب من حجر فی سحر saher



د - تضريس مع نقوش (قافلة من حير) في حين الرمان .. متحف السويداء وقم ٢٣٩ .



أ ـ جسر رومان في جرين ـ قرب بصرى ـ



ب موزاييك في ددير المدس في متحف مجموعة المتحوتات في (قلعة يصري).

### هوامش

- ١- فيما عدا الخريطة العدامة التي هي ملحقة جذا الؤلف التي هي بمقيداس صغير، يمكن عند طلب
   الاستمدالال على توضيح المسائدل الطبوغوافية للرجوع الى خوائط ذات مقياس ١/٥٠٠٠ التي هي اكثر
   تفصيلاً بالنسبة خووان.
  - C.F. Y خريطة مقياس ١/٥٠٠٠٠ الصنمين.
  - ٣ ـ الطرق البرية والبحرية في عصر انطونيوس واغسطس o Gunz- ed الطرق الرومانية ليبزيغ ١٩٢٩
    - \$ \_ D. Sourdai الموسوعة الاسلامية S.V بصرى.
    - ه ـ M. Dunanad طريق اللجا الروماني mém Ac, Inser XII \_ ص ٥٧١ ـ ص ٥٧١ ـ ص
      - ۳ A \_ ۳ PPUAES . ۱ من ۳۰۳. Dunand ef - ۹ seg \_ ۷ للرجم تفسه .
- . D.H.Kennedy .. A التنقيب عَن الآثار (....) في الشهال الشرقي للاردن .. D.H.Kennedy .. A
  - ٩ ـ Ibid المرجم نفسه.
  - 4 . A. Poidebard . 1 أثار روما في صحرا (بادية) سورية ١٩٣٤ XVIII BAH الحريطة.
  - . 1 \$ ... Appendix PPUAES,iii A2 \_ 1 1
- cti- op- D, A. Kennedy \_ ۱۲ ص ۱۹ من A. Desereumaux et J. b, x Humbert . ۱۹۳ ص درية السمراء (قيد الإنجازي.
  - ١٣ ـ ر. دوسو ـ و ـ ف . ماكلر، رحلة ص ٢٣٤ .
  - ۱٤ ـ PPUAES, III, A, 2 ـ ۱۹ الى رقم ۲۰۸ .
    - ، \Supra- CR. \_ ۱ و الله على الله على الله على الله
- F. D.Sussaud et F. Macler, Mislon. P. 290 No 154: J. Germer-Durand, Bull, Arch, CTHS, 1904. p. \_ 1 7 , 32. No 51
- ۱۹۳۰ من ۱۹۳۴ ما ۱۹۳۶ ۱۹۳۴ ۱۹۳۸ ، Die Ramisch Strasse von Gerasa nach Adrae- S. Mittmann 2 DPV ب
  - .1411-11-ADAJ
  - ۸۸. ۵. ۸۸. م ۱۹۹۰ ص ۷۱، رقم ۷.
- ۲۱۹ ۱۹۱۱ (غسوز صفحة ۲۱۳ BB-1931-m. Dunand, Le Strats Diocletiana ۱۹ نیسسان ص ۲۲۸ ۲۴۸ (غسوز صفحة ۲۱۳
  - 172) تشرين أول ص ٥٧٩ ـ ٥٨٤. ٢٠ ـ ٥٢ ـ ٢٠ خويطة مقياس ٥٠٠٠٠ خوبة الاومباشي.
- ٢١ \_ من المفيد الاستصلام عن تاريخها دون التصمق في الدواسة. ولكنها ترجع الى ركائز بعض الأبراج
  - الرومانية التي امكن مشاهدتها قرب قنوات. CF Suppra- P. Geutelle, \_ YY

- ۲۴ \_ Cl. Supra رقم ۲ ورقم ۱۹ .
- ٣٤ \_ يمكن مقارنة هذه البنية مع بنية الطريق الروماني بين انطاكية وشالسي الذي درس من قبل السيد يونديار وموتارد في مؤلف سورية ١٠ ـــ١٩٢٩، ص ٢٢.
- F. Setame \_ Yo الطرق الرومانية في اضريقيا الشمالية . الجزائر ١٩٥١ ، بالنسبة للعربية ef : برمو ودومازويسكى \_ الولاية العربية ١١ \_ ص ٧٤.
  - ۲۲ \_ CI Waddington رقم الحاشية ۲۲۹٤ .
  - ٣٧ \_ F. M. A bel \_ ۲۷ جغرافية فلسطين ١١ \_ صفحة ٨ \_ ٩ .
- D. Bedford . YA دراسة في تاريخ الأثبار في الاردن (يجب ان لايختلط مع الندوة الحديثة التي نشرت من قبل (آ \_ حديدي) وقد ذكر ذلك clt-op- F. H. Abet ص • ١
  - - 29 المرجع نفسه ص 129 . - 17 - YAO AL-JOS - T.
- C1\_Y1 سلسلة امتان، كليرمون، جانسو، RAO . ٤ ـ ص ٧٠ كتابة الديوان ٢١٨ Cls ا ـ دوسو، ماكلر الرسالة ص ٤٧٤ C. V. Bowersoke ورمان / ارابيا ص ٧٣.
  - 177 11. 700 / 1 . 77 77.
- ۳۳ ـ C.W. Bowersok مترير حول الولاية العربية ASC ـ ٦١ ـ ١٩٧١ ص ١٩ ـ رومان آرابيا ـ ١٩٨٣ ص
  - ٣٤ ـ النشر قيد الانجاز وسيشترك فيه J. b. Humbert, A. Desreumaux خربة السمرة.
    - ٣٠ ـ نشرت في الحاشية رقم ٣٠
      - . Y Y 13 Strab 73
    - ٣٧ القنوات، وارينفتون. ٢٣٢٩، سيم آي، ليتيان ١١١ PAES مرقم ٢٧٦
      - ۳۸ الشنف. ك برانتيس، AAES . ۳۸۰
- ٣٩\_ يلاحظ مع ذلك بأن الطرق الرومانية في الولاية العربية قد بديء بإنشائها في جنوب الولاية. أما الطرق المنشأة ف منطقة البترا انشئت عام ١٩١م ويصري لم ترتبط بغيلادلفيا الا عام ١١٤م.
- ه ٤ مستخرج من أعمدة (مقاييس الأميال) من ١١١ ١١٤ التي أمكن العثور على البعض منها مع طول هذا الطريق.
  - infra C1 .. ٤١ ص ١٥٤ .
  - ۲۱ ۲۱ رقم ۱۱ .
  - ٤٣ ـ م، دونان ( حاشية رقم a) ص ٤٣ ف الميل ١٤.
  - \$\$ وادينفتون (رقم ٢٤٣٨ (العريقة) ورقم ٢٥٧٥ المسمية).
    - هـ ٤ ـ ر. دويسو ـ و. ف. ماكلي الرسالة رقم ١٥٤ .
  - of \_ 27 مثال: هو Levi M Hinerarum plota روما ۱۹۹۷ ص ۲۸ رقم ۳۰
    - Hinerarium \_ ٤٧ أنتونيني ١٩٦ ١٩٧ .
      - ٤٨ ـ وادينتون رقم ٢٠٧١ .
  - ٩٤ ـ آثار الطريق مروروادي عائل لمايشاهد جنوب جمرين. قد عثر عليه بين قنوات وسيم.

### Supra-P. Gentelle . ef \_ o .

- ۱ ه \_ Fl. Dussoud الرحلة رقم ۷۳ .
- ٥٧ ـ ان الصور الجوية لم تكشف أي آثار للمحيط للباشر لبصري.
- 07- تنقيب عام ١٩٧٨ \_ خريطة السويداء مقياس ١/٥٠٠٥ لم تشــر إليه إلا كطريق ريغي (درب) مماثل للطرق الاخوى (وهذا كان خطأ)
- 04 \_ تختلف الأثار بكل وضوح بعد كيلو متر واحد من جنوب شرق هتل غينة، وهذا ما يتيح مشاهدة الطويق الرومانية
- - ۵۱ م. درناند ۱۹۳۱ R B La Strata Diociettana ۱۹۳۱ می
    - ۷۰ \_ ۱۱۱ PPUAES \_ ۵۷ الی ۲۰۸ .
    - . ۲۳۰ ص (۳۳ من) oit G. W. Bowersock .. هم
- 04 ـ اعيد نشر تاريخ الفرقة (الجعفل) السيرانيكي من قبل ف. شايدوني مؤلف حدود الفرات باريز ١٩٠٧ . والرشائق التي اعتمدت عليها هي التنالية: بجنمل تاريخ - ٥ - ١ جوزيف ا.٥-٥ - ١٤ حرب الموريف ا.٥-٥ - ١٤ حرب الهودية الأولى ـ ١٥ ما - ٣٧٣٣ حرب البارث تولجان الم ١٤٠ و ٣٦٤٠ و EpAno ، ١٠٥١ رقم ٧٠ حرب الهودية الثانية وام ١٦١٠ أو يمكن ١٥١١ ـ ووادينفتون ١٩٢٨ ـ الحرب البلانية لكراكلاً . السيد سيلل
  - ۰ ۲۰ \_ G. W. Bowersock وحاشية رقم ۲۳۰) ص ۲۳۰ .

. 147 - 141 ... A-11 - ANRW

- ٦١ آ ـ ستين ـ مشاهدة الطريق الروماني على الحدود في العراق وشرق الاردن. الجريدة الجفرافية ٩٠ ـ
  - ۷۸ مشیغان بابری ۸ ـ آن ـ أربور ۱۹۵۱ ـ رقم ۱۹۹ ـ الرجم، السید سارتر ـ cttop ص ۷۸
    - ۳. Buillet \_ ۹۳ والمولاب، كمبر ينج (ماس) ۱۹۹۵ .
- 35 صور فوتوغرافية معادة في آ بارو اشور الصور الله الشكال ص ٤٤ رقم ٣٥ ص ٤٦ رقم ٥٥.
- ۳۵ مثر لف ددیوکلیسیان، حول الاسمار. تعرفهٔ تدمر. ۱۹۳۵ ص ۱۵۷ ورقم ۸۱ ۳۹ - آدمنانی. ده. لوسیس سانکتیس ۱۱ - ۱۲ - کوربیس - کریستیا نوریوم - سیری لاتینا CLXXV ص
  - ۲۱۵ . Albright- W. F \_ ۷۷ \_ الأثار في ديانة اسرائيل ص ۹۹ ـ ۱۰۰ .

    - R. Bulllet \_ ٦٨ ورد في الحاشية ٦٣ .
  - C : \_ ۲۹ . الصورة PAA رقم ۲۰ in Situ ۲۰ . ۲۰ . Spillorman - A \_ ۷۰ روایا دیکابولیس، فی الولایة العربیة \_ القدس ۱۹۷۸ ـ ص ۲۰۰ رقم ۲۱ ـ . sq . - ۲۱
- ct. supror ـ ٧١ فيها يُخصى انشاء الطوق او توقيمها ، من جهة اخرى يوجد آثار لترميم طويق اللجا شيال خربة الرصيف .
  - . U.R.A. of pholo \_ VY وقم ٢٠ \_ متحف السويداء رقم ٢٣١ . منقولة من عين الرمان.

```
ct. fig. URA _ ۷۳ رقم ۲۰ متحف بصری.
```

٧٤ - سترابون ١٦ - ١ - ٢٣ .

٧٥ \_ آ \_ سبيجكرمان cit- op ص ٩٨ \_ و ٥٩ رقم ٣ \_ ٤ \_ ٩ - ٣٠ \_ ٣١ الخ.

A. du mesnil du Buisson \_ ٧٦ أقسام تذاكر المسرح وعملات تلمر باريز ١٩٦٧ - ص ٤٣٥ .

۷۷ \_ دينيه. م يميليوس سكورس (سيدينهام رقم ٩١٣) رسالة تراجان AFIABIA ADQVISITA Bic رقم

. 147

. 78 - YY - 18 - 17 phne - YA

vogece \_ ٧٩ : ينل في هذا للوضوع على ٢٤ ميل (Epilom 1-9)

· A ، Ft. thoumin . A ؛ الجغرافية البشرية لسورية الوسطى باريز ١٩٣١ ص ١٨٩ .

A. Bouillet cit \_ A1 رقم ۱۳ صفحة ۲۰ .

J. G. Fevrier \_ AY مرحث حول التاريخ السياسي والاقتصادي لتدمر باريز ١٩٣١ ص ١٨٩ - ١٩١٠.

. 10 - 1 - 1V 1.45 Strabon - A1

A. Duosoud . مدخل ص ٣٤٠ كانوا مضطرين الى لف أسفل أرجل الركائب بالشياء واقية من الحصى المادل المستوية المستو

Cf. Supra \_ A1

۲۹ مآر ۱۹ م

F. Dussoud \_ AV المدخل صفحة ١٣١ .

٨٨. ب. لا مانس (حاشية رقم ٨٥) ص ١٤٣.

۸۹ ـ م . ساوتر IGLS ۸ رقم ۱۹۸۸ - ۹۱۹۰.

٩٠ \_ ب. لامانس (حاشية رقم ٨٥) Passim

٩١ ـ المرجع نفسه ص ١٧٩ .

97 ـ عطور العربية السعيدة \_ زبيب الطائف جلود الحجاز (ب. لامانس ١٢٠ إه . ٨ ـ ص ١٢٠ ـ ١٧٨ ـ ص ١٨٨ . ص

٩٣ ـ ب. لامانس (حاشية رقم ٨٥). ص ١٣٨.

44 م. سارتر ۱۳۱GLS ـ رقم ۹۱۹۱ - ۹۱۹۳.

٩٥ ـ ب . لامانس ـ art (حاشية رقم ٨٥) ص ١٤٢.

٩٦ \_ الصناعات الشرقية ٥ (. . . . ) (Scrutaria et armorum Damasci) .

٩٧ \_سليان مقداد\_يصرى حاضرة اسلامية (الأثار) ١٤٨ \_ ١٩٨٠ ـ ص ٢٦.

4. مر دوسي طبوغرافيا \_ والرسالة \_ Passim

49 \_ المسمية QiQ ١٥٥١ \_ السويداء \_ وادينفتون رقم ٢٣٠٩ .

. ۱۰ ه. D. van Berchen یا ۲۰۰ چیش دیدوکلیسیسان والاصسارح القسطنطینی. باریبز ۱۹۵۲ ص ۱۰ ـ ۱۳۰ . M. Særter گلاث دروس حول العربیة الرومانیة والبیزنطیة بروکسیل ۱۹۸۷ ص ۱۳۳ .

### هوامش المترجم

- ١ النقسرة هي الجسزة المواقع غربي طريق دمشق دهمرا شرقاً والطريق الواصل بين دمشق الفتيطرة الحمة غرباه وبين غير الأعوج شهالاً ووادى البرموك جنوباً.
- ٣٠ ان افتراض وجود هذا الطريق أسر منطقي لأنه يربط يين عاصمتين ها: دهشق والبتراء،
   لاسباب ستراتيجية وتجارية وادارية، خاصة إذا علمنا أن هذا الطريق كان معورفاً منذ المصر الهيليق
   وطوال المصر النبط.
- ٣٥ ـ تجدر الانشارة هنا أن المسافة المذكورة من لوحة بوتنجر تتطبق تقريباً على احدى القرى المقديمة الواقعة شيائي دالمسميسة ، وتسمى وأم القصسورة وييسلومن يضايها أثارها أنها كانت قرية هامة ، وخنية بالأينية الجميلة وتستعق المدامسة .
- \$4 يطلق السكان على هذه المعاير البدائية اسم وغاضة وعندما لا تكون مينة بشكل فني يتخللها فتحات مسقرطة وتعدد استمراراً للطريق. وهداء النوع من المخاضات موجودة بكثرة في محافظتي عرحا والسويداء هدفها سهولة تجاوز الوديان في فصل الشتاء.
- ه . يطلق السكان في عافظتي درما والسويداء على هذه الجدران اسم وخبِكُّه واحباناً اسم ومنسال، أو وحبلة ع إذا كانت اكثر ارتفاعاً، وتستخدم في بناء الأحجار والحصى الذي يتجمع من الأراضي والحقول ا المجاورة وخالباً ما تكون بعرض يتراوح بين (٥٠ الى ١٠٠) سم ولا يزيد ارتفاعها عن نصف متر إذا كانت من النوع الموجود حول المسالك، او من الحقول الزراعية .
- ٦٥ \_ يتضح من هذا النص أن الطرق الرئيسية الستراتيجية الواصلة بين دمشق والجزيرة العربية ومصر عن طريق فلسطين كانت مخططة ومصر وفقة منذ العصر النبطي، وقد تم تحسينها ومضاحفتها بطرق اخرى مثل المطريق المسكونية المسكونية .. دهشق.
  - ٧٠ ـ ويتابع هذه الطريق ايضاً إلى نوى والكسوة فدمشق .
- ٨٥ جوزيف: كاتب ومؤرخ يهودي يسمى فلافيوس جوزيف وقـد خدم عسكـريـأ في الجيش الروماني، ويقال أنه ألف كتاباً باسم دحرب اليهود ضد الرومان، صور فيه الحياة الاجتهاعية والسياسية والمسكرية في عصر السيد المسيح، وهو في رأيي كتاب وضع في وقت لاحق.
  - ٩٠ ـ نسبة إلى منطقة الصفا الواقعة في البادية شرقى جبل العرب.
- ١٠ إن هذه الحبحة لا تكفي للتأكيد على عدم وجود الصربات التي كانت تجرهما الحيول والإيقار في
  القرون السابقة للميلاد والقرون الأولى التالية ، ذلك أن الطرق الرئيسية كانت صالحة فعلاً لسير العجلات
  بلاضافة لقوافل الابل.
- ١١٥ \_ إن نظرة عاجلة على الطريق المرصوفة بالحيجارة تؤكد أن استخدامها لم يكن لسير قوافل الأبل، فهذه تفصل السير على الطرق الترابية التي لا تؤذي أقدام الأبل.

١٧٥ \_ وطبيعي جداً أن تكون قوافل غصصة لتقل البضائع من الجزيرة الى الشام وبالدكس وهذه الحركة التجارية التجارية التجارية والمستخدسة التي التجارية وصعر، لابد وأن يكون بواسطة الأبل، ولا غرابة في أن تفتخر بها يصرى عاصمة الانباط الثانية، فتسك نقدها بصورة قوافل الابل. أما التقل داخل للتطقة المشرية للمشتدة بين بصرى ومدن الشام في الشام في الشهال فكانت تحتاج الى عربات الجراحياناً وكذلك التشاق الى مدن فلسطين.

٩٣٥ \_ لاأطّن بأن عني من نظر ومالاحظات الكاتب ندرة استخدام الأبل في النقل حالياً داخل محافظي المسويداء وحوران. بعد انتجاز شيكة الطرق الواسعة الحالية وتوفر وسائل النقل الحديثة التي اصبحت الوسيلة الاساسية لملتقل في هاتين للحافظين خلال العقود الاخيرة من هذا القرن.

١٤٥ - يؤكد هذا الرأي ما جاء في أشعار امرؤ القيس قبل الاسلام، وشعر الشريف الرضي بعد الاسلام، ولما يدت حوران والال دونها. . . الغ.

ه 10 - كانت بصسرى في القسونين الآول والشائي ق. م وستى القسون الشامن الميلادي مركزاً تجاوياً هاماً نؤمه القوافل القاممة والآتية من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام.

١٦هـ مالقصود هنا هو الطريق الحالي النواصل بين دمشق ودرعا مروراً بالكسوة وغباغب، والصمئين،
 وشيخ مسكين وابطع وداعل. . .

# الكتابات والنقوش النبطية وتاريخ سورية الجنوبية وشيال الأردن

تحصل هذه الكتابات والنقوش تاريخ المصر الهيليني والعصر الروماني الأكثر أهمية. غير أن معظم هذه النقوش يعبود إلى العصر الأول المسلادي، ويمكن أن يذكر منها ٧٠٠ نقشاً، أغلبها من منطقة يعسرى وجبل حوران (حالياً جبل العرب) وبعض المعطيات. التاريخية تشرح تلك التقسيهات.

# ١ .. التاريخ

# ١ \_ ١ الأنباط في العصر الهيليني (الأغريقي):

ورد أول ذكر للأنباط في المكتبة التاريخية العائدة ( لدِيُودُور دوسيسيل) الذي أورد الحملات غير المشرة لـ (Antigone) خلال عام ٣١٧، ضد مدينة بترا التي كانت ملجأ لهم. وقد قلَمهم لنا كرعاة وقادة قوافل وكذوي فماليّات في مؤخرة بلادهم الصحراوية بين سورية ومصر. وصفوا بأنهم عرب (ولكنهم أرسلوا كتاباً إلى Antigone بحروف سورية)، وهذا يعني بأن لغتهم الرسمية كانت الأرامية، حتى لوكانت أسياؤ هم تكشف بأن لغتهم الأصلية هي المربية، غذا يعتقد بأنهم قوم لايتجاوز عدهم العشرة آلاف. (1003-48 11-48 (11-48 الما-11-48) "".

وهناك دلالة وإضحة على بده وجود النبطيين في المنطقة (وهـو الشيء المهم هنا)

Ptolomée phiadeiphe من عفوظات Zénon الذي كان وكيلاً لوزير المالية له Ptolomée phiadeiphe الذي قان وكيلاً لوزير المالية الوسطى) وفينيقية في عام الدي قام بمهمة تفتيش للولاية المصرية ( Coelesyrie - سورية الوسطى) وفينيقية في عام ٢٥٩ وقد ورد في هذه المخطوطة الاتجار بالمبيد، وكان يقرم بها شخصان اتجه الأول منها إلى منطقة حوران و Els Aupava وفيها قام بالاتجار مع النبطيين. غير أنه فيها بعد، دخل بشجار معهم انتهى بسجته لملة سبعة أيام (١٠).

هناك غطوطة أخرى من نفس المحفوظات، تشير إلى تسليهات حنطة إلى جماعة PRabbelos من وزيل اسم ملك نبطي. وَجَد PRabbelos الله في اسم ملك نبطي، وجَد TMilk الله في عفوظات متحف دمشق \_ نصباً نبطياً غير معروف يشير إلى ملك نبطي، وقد وقد عزي تاريخ الكتابة المنقوشة على النصب الى القرن الثالث، اذن إلى عصر زيونون على الأقل، ولم يعرف أصل أو مصدر هذا النصب، ولكنه يعود إلى أمثاله الواجب البحث عنها.

وصف لنا Diddoru النبطين، بأجهم كانوا مستقلين عملياً في عصر Diddoru ويبدو أنهم استمروا على هذه الحال، خلال كامل القرن الثالث الميلادي وحتى الزمن الذي كان فيه البطالمة يقدومون بتغتيش ومراقبة المنطقة حتى طوابلس ودمشق، ومن ثم خلال سيطرة السلوقين أيضاً. وفي عام ١٦٣ ميلادي التقي بهم يهوذا المكابي (١٠٠٠) ملائقة الواقمة جوار بصرى بعد ثلاثة أيام من اجتيازه نهر الأردن وسيره في الصحراه أي في المنطقة الواقمة شرق اربد. ( Maccabée, 5,24. 28 of 28 of 24 Maccabeés 12, 10,12 ). عث سواجد هؤلاء النبطيون الذين كانوا يدعون عرباً وهم جماعة رحل ورعاة، ولديم ٤٥٠٠ غارس.

ان الحدود التي كانت تفصل المملكة النبطية عن الامارة أو الولاية السلوقية في (بلاد جلعـاد) كانت مهـزوزة وقـالبلة للاختر أق. ويلاد جلعاد كانت تمتد من بلاد موآب حتى بلاد الشـام (بـاستثناء دمشق) وتشمـل في شيال الـبرمـوك، مقاطعات الجولان ( gaulantitide Batanée شيال جلعـاد و trachonitide الميرمـوك، أما في الجنوب أراضي ( pipco وران) وأراضي هيـبوس hippos و (ديـون Dions) تل الأشعـري . أما في الجنوب أراضي ( gadara أم قيس و Abila تميـس و

وحوالي عام ٩٣ ميلادية، اصطدم الملك اليهودي الكسندر جانيه (Jannée Alexandar)

مع قوات السعسرب المسوابسين ومسكسان جلمساد (هسنسا المسعسني مُقيّسد) ثم دخسل المجولان وفيها بوغت وهزم من قبل هجائمة عبد اس أول ملك للعرب ( 111-37 + (A.) + 111-37) وورا أعوام وهزم من قبل هجائمة عبد اس أول ملك للعرب ( 112-114 + (A.) - 8-59 و ورا أعوام - 8-60 (phithellin) (وران أعوام - ٨٠ (الذي أصبح سيد دمشق ، وسورية الوسطى ( Coeió- Syrie ) فيها بين عام ١٨٠ ( الحالات ونحسو عام ٨٠ جدد الكسنسر حماته إلى ما وراء الأردن ، فاستولى على (Pella ) وعلى ( do Dion ) نيا بين عام ١٨٠ ( ونحسو عام ٨٠ جند الكسنسر حماته إلى ما وراء الأردن ، فاستولى على (Betanée ) وعلى ( Batanée ) وذلك في زمين أوشيب الذي أفاد بأنها عصمت أسمها على المتطقة وعلى سلوقية على بعد ٢٨ كم إلى الشيال والغرب من سلوقية ، وأخيراً على ( gamala ) لهذه عمن على عمد على على كامل الجولان ( 2016-11 ل. 8-39-39 طرية ، قرب قرية جلة الحالية ، وهذا به على كامل الجولان ( 2016-11 ل. 8-39-39 الله المال ) .

# ١ ـ ٢ ـ المملكة النبطية على هامش الامبراطورية الرومانية :

بدأ احتلال تيفران لسورية منذ عام ٨٣ ق. م ولكن النبطين لم يغادروا دمشق الا عام ٧٧ كيا أن دخول الروسان وتحويل سورية الى ولاية رومانية من قبل ( Pompée) بومباي عام ١٩٤ كيا أن دخول الروسان وتحويل سورية الى ولاية رومانية من قبل ( Pompée) بومباي عام المؤانية، التي اعترفت بالمحلين الى حدودهم التقليدية ، وبسط نفوذهم على الحاضرات اليونينية التي اعترفت بالمحكم التوثيني في شهال وجنوب البرموك، وشكلت اتحاداً هشأ قبها بينها دعى (اتحاد المدن المشرق المشرق على حوران ( المسترق، سيا وقد أقيم في هذه المستبنة المخترة، هيكل منذ السنة الثانية لحكم الملكة النبطية والأخلوبي) (نحو عام نهر قب من من إذا أحدثنا بعدين الإعتبار نموذج الكتابة النبطية ( 17.1 ( 100 ) . وحتى المهات التي كانت كمم اليهودية مثل الحائما ميركان الثاني "Pry Hyrcan" عيد ودس، وهير ودس، فيكم اليهودية مثل الحائما ميركان الثاني "Thybycan" و ٤٠ كي ووزيره الايدومي ودس، وهير ودس، الذي أركل الميه عنه عام ٤٣ ق. م . وابن انتبيار والأميرة النبطية سيريس، وهير ودس، الذي أركل الم حكم سروية قبل تسلمه الحكم ( ٤٠ عـ ٤٠ ) هوان جملت على علاقه مع النبطين وقد عينه rests على وسورية الوسطى الدي وقد عينه Richards ( ٢٠ عـ ٤٠ ) القاضي الأول على (سورية الوسطى النبطين وقد عينه Richards ( ٢٠ ع على ( ١٠ وحد) المناس Epimététo المسؤول عن سورية كلها Epimététo ( ٢٠ هـ ٤٤ ) (Coelbe Syrée القي Epimététo ( ٢٠ م عال المناس Epimététo عن سورية كلها Epimététo ( ٢٠ م عالم المناس Epimététo ( ٢٠ م عالم المناطقة المنوول عن سورية كلها Epimététo ( ٢٠ م عالم المناطقة الم

ومن عام 1 \$ الى عام ٣٥ ق. م. كان انطوان (أحمد الحكمام الثلاثة) سيد السرق. ولكن تحت تأثير كليوباترا Cióopatre التي عادت الى المطالبة بمودة الـ Lagide البطالة الى البلاد جنوب (الوادي الكبير Eleuthere) الذي قام بتمديل خريطة الولاية العربية، ومنحها لها ضمن بعض الأراضي، عام ٣٦، عماكة كالسيس Ohalois (لبنان الشرقي) و (Coeló-Syrle) و سورية اللوسطى) و و عام ٣٤: منطقة أريحا وقسماً من عملكة الماليكي (المفتوحة على بحر خارجي (الميحر الأحر) (المؤرخ Antoine phatarque). ٣٦. ٢٧. ٥٠٠، ولكن هير ودس وماليكو عسكا بشاد بالأراضي المفصولة، فقد أقام هير ودس نفسه ضامناً لماليكو لذى كليوباترا، ولكن ماليكو يتخاذل وظهر عاجزاً، وعندئذ أمر أنطونير هير ودس بمهاجمته.

تغلب مير ويدس " في بادىء الأصر على النبطيين في Diopy Diospolle) تل الأشعري غير أنه يابعد، مزم في قنوات (وهو موقع في سورية الوسطى Lab.1.1, يعتبر مساعدة (أهالي منطقة أنه فيابعد) بداغي غير النبطيون الذين غلبوا، في بادىء الأمر، حصلوا فيا بعد على مساعدة (أهالي منطقة قنوات) بدافع من النينون مللفة الملك الملك المناب على مساعدة وأهالي منطقة أمير ويس 1.367 لداة : فهو القاضي المحلي 210 ملك أبي حاكم مدينة قنوات التي كانت مركز (التسلاف المسدن المستسرة) وسركمز المساعدة عوران القسديمة ". حدثت مات المستسرة المساعدة المالية التي عثر عليها التي قام بها سكان منطقة قنوات يعيد Lab.2033 تدرين النقوش النبطية التي عثر عليها، في البرج الجنائزي الكائن في الميرة الواقعة على سفح تلة وسيع»، على بعد ٢ كم شرق قنوات 108 Pee-2033 "."

في الربيع الذي تلا عام معركة وأكتبوم، Aqtium (٢ ايلول عام ٣١). اجتاز هير ودس

من جديد الأردن وهرزم النبطيين قرب عهان، رغم كونها مدينة من أصل (التسلاف الملك المشر). ويبدو، حسب رواية يوسيفوس، بأنها كانت تشكل جزءاً من الممكة النبطية . إ. ٨ الوسم . ويبدو، حسب رواية يوسيفوس، بأنها كانت تشكل جزءاً من الممكة النبطية . إ. ٨ أوكساف دويبلات هر ووسى . فقد اعطاء أراضي (Oselyen) الواتف دويبلات هر ووسى . فقد اعطاء أراضي Oselyen) الواتف وي الجنوب، أراضي padara أوتساف دويبلات هر ووسى . فقد اعطاء أراضي Phippool و كانتميان للمكة النبطية وزيم أنه وبند أن الملكة النبطية واليزانية ، (الثلاف المدن العشى القيس شاهلة قبر جنائزية ، لم تنشر بعد، دويت بلغتين والنبطية واليزانية ، حيث عبداس الشاني (٣٠٠ - ٩/٨) ماليكو الول وقد كان ضعيف الشخصية بحيث سيطر عليه وزيره Sollar اللي أن (٣٠٠ - ٩/٨) ماليكو الول وقد كان ضعيف الشخصية بحيث المربية السعيدة . وقد قدم هير ودس خلالما ٥٠ مرجل (٣٠٤/١٤) . ولكن في ابعد تسمحت الصلاحات ال هي هير ودس وجداس . و يعد العماب الاكتيات الأولى Bactamée شاك وعلم Bactamée شاك Basamée الفي المربية المعانة الاصعات تمر ودس حكم اللجيا التي كانت جزءاً من Bactamée شاك الاعتقاد بأن تلك المقاطات المعانة تصود العماكة الكاني 1800 كانهي الطوران . وراح مي وسيفوس 190 1800 كانسي Chales المهداة من قبل انطوان الى الاعتقاد بأن تلك المقاطات المعانة مرودان . واحد موردان . واحد مورية واكد كالسي Chales من قبل انطوان الى الاعتقاد بأن تلك المقاطات المعانة مرود العملكة كالسي Chales المهداة من قبل انطوان الى الاعتقاد بأن تلك المقاطات عمود العماكة كالسي Chales المهداة من قبل انطوان الى

كليوباترا التي بدورها أجرتها الى رجل اسمه زينودور. وعلى كل الأحوال، لابد أن نذكر بأن

زينودورباع ( auranitid حوران) إلى العرب (أي الى عبداس (٣٥٣) لقاء خسين وزينودورباع ( الكلم الله على المحرب وأي الى عبداس ٢٥٠) غير أن حوران هذه لم وزيق. م) غير أن حوران هذه لم تلم في وقد تم هذا البيع بعد موت كليوباترا (في آب عام ٣٥٠) من أغية الوصف الكتابة تلم في وقتها نبطية الا بضم السنين فقط. وهذا بعد ذاته يعتبر، ملة قليلة لوصف الكتابة ( الأرامية المستخدمة في السويداء ووسيع عن في جاية القرن، بأما نبطية، تعلود 1203 806 1203 على وأن شكل حروف تلك الكتابات الا ينصح جيداً في تطور الأبجدية، كها هو ثابت في بترا""، إذن موضوع الحديث هنا يدور حول نوعية علية من الكتابات الأرامية ، مثنت في بترا""، وممكن عزو ديموسة استعمال الأرامية في النقوش، في المتاطفات الحديدية للمملكة النبطية ، الى نفوذ وسيطرة هذه المملكة ، والى التهائل النسبي منتفة أركا هو وارد في الحريطة في النقوش ، منفوذ وسيطرة هذه المملكة ، والى التهائل النسبي منفوذ وسيطرة هذه المملكة ، والى الخيرانة في النقوش ، منفوذ وسيطرة هذه المملكة ، والى الخيرانة في النقوش ، منفوذ وراكما هو وارد في الحريطة )

ويعسد وفياة Zénodore عام ٧٠ ق. م أعطى أوغسطس الى هير ودس (\*\* ماتيقى من دويات ومسلامي ومن القسم المواقع بين Trochonitide اللجاء والجليل، وهي Joulatha و مهير المناسم والمنطقة التي تحيط بها (Joulatha (J. XV. 360) وهذا يضم طبماً (الجولان (gaulantide) وكان من الواجب على هير ودس أن يتلخل في اللجا لضبط قطاع الطرق واللصوص فيها، سبيا وهي المنطقة التي كانت توفر هم الملجأ الأمين ضمن مناهاتها البركانية (Jal. XV. 344, 348). وقبيل السنة التأسمة لما قبل الملاد، تغلظ هير ودس في المنطقة النبطية واستولى على جماعة من هؤ لاء قطاع الطرق، كما انتصر على جماعة من النبطيين كان قد أرسلهم (سيلايس Syllaids) الساعلة بم وقد المناسم الله هير ودس بإقامة ٥٠٠٣ ثلاثة آلاف آدوي idumeous في منطقة شرقي الأردن، وحبوران Jameous في أضرة حوالي ٥٠٠ خيالاً في بصبر Bathyra المواقعة على طريق اللجال (Bathyra بعد المناسمة عن أن هؤ لاء طريق اللجار (J. XV1273, 292. XVII83, من أن هؤ لاء المستوطنين تركوا آثاراً في التسميات القديمة في هذه المنطقة.

ميروسون و رواميون و الله عبداس الثاني على المملكة النبطية في شناء عام 4 / م وكانت وخلف اريتاس الرابع الملك عبداس الثنياس، لذا كانا يعيشان سوية ، منذ زمن طويل احدى بنات اريتاس قد تزوجت هير ودس أنتيباس، لذا كانا يعيشان سوية ، منذ زمن طويل

ثم فيسا بعد طردها ليتزوج من امرأة أخيه هير وبياد، والذة سالومة (٢٠٠ ألتي ستتزوج فيلب وئيس الريمة فيها بعد. أما اريتاس اللذي كان يمتلىء حقداً وضفيته، فقد تلزع بالنزاع حول الحدود في أواضي (gamala) وجلة التي القتال، وبسبب الخيانة وفدار الرجال الذين كانوا تابعين لرئيس الربع، فيلب، ويحاربون مع هير ودس، فقد سببوا الهزيمة الكاملة لهر ود، الذي شكا الأمر التي (Warlius) (٣٥ - ٣٩ الذي شكا الأمر التي (Warlius) (٣٥ - ٣٩ الذي انضم مع قاضي سورية الكاملة لهر وسه بعالم الذي شكا الأمر التي (٣٥ - ١٩٥ الذي انضم مع قاضي سورية الكاملة ها الحمالة الحمالة .

وقد أورد يوسيفوس أن بعض اليهود كانوا يرون في هزيمة هير ودس انتقاماً ربانياً فخافوا ثورة الجمهور الذي كان يصخي الى نبراات يوحنا الملقب بالمعداني، فقام هير ودس بسجن هذا الأخير في وماشير رنت Machérounte) وأمر بقتله (109. 109. بكال. (A. J. XVIII. 109. 126).

حسب الأنساجيسل، كان التأنيب والتبكيت اللذين وجههسا يوحنا المصداني الى هير ويس بشأن زواجه من امرأة أخيه ، السبب في مقتله (مروس ٢ : ١ ٤ - ٢٩) . وقد وقع هذا السرواج عام ٢٩ ب . م على أبعد تقدير، وقد انتظر اريتاس حتى عام ٣٥ ب . م ليبلغ ثاره . وصعوبة أخرى كانت تكمن في رواية يوسيفوس التي يمكن استيعابها أكثر، فيها لو كان رئيس الربع فيليب على قيد الحياة في الزمن الذي كان اتباعه يشكلون جزءاً من القوات التي جندها أخره هير ودس . غير أن فيليب المذكور توفي عام ٣٣ / ٢٤ ب . م (وطيساريوس جندها أخره هير ودس . غير أن فيليب المذكور توفي عام ٣٣ / ٢٤ ب . م (وطيساريوس ٢٤ ) أي قبل وصول القاضي Vitelius بقليل، لذلك فإن شكرى هير ودس الى طيباريوس عبل أنه أن الموكة وقعت خلال عام على المنافق الله عنه وموضوعها أن قرية جملة وبين المملكة المواتبة عن المواتبة وبين المملكة وبينا المواتبة عنه عنها في (36 ، اال والمواتبة والمواتبة المواتبة وبين المملكة والنبطية وبين المملكة والنبطية وبين المملكة المواتبة المواتبة المواتبة وبين المملكة وبين المملكة والنبطية وبين المملكة والنبطية وبين المملكة المواتبة عنه المواتبة وبين المملكة والنبطية وبين المملكة وبينا وبيابة المواتبة وبين المملكة وبينا المود مختلطين مع السوريين . وكلمة وgamalitique كانت تعلق على (انظر أدناه) . حيث كان المهود مختلطين مع السوريين . وكلمة وgamalitique كانت تعلق على الأراضي التي هي بجانب (الجلولان Gaulantitide) بينيا وردت في مكان أخر كجزء منه .

(والأب ابسل Abol) يرفض تصحيح النص، فهدويت شرض بأن هير ودس كان مكلفاً بحياية البداد التي كانت عاشدة الأخيد، وبأن اريتاس كان يهتم بالمصالح التي لم تستطع التقسيبات السياسية الروصول اليها 10. فن السهل جداً أن يستمر النزاع حتى نهاية حكم فيليب، والمنياسية الروصول النهاء 10. وهذا المهادي المناطقة (خاصة وأن (Abila) كان يتناول أراضي وجملة) وعسما المناطرصية أبين وبعد مهاجمة فيليب، أصبح أريتاس ويتاس

بنياس ومواجهة هير ودس المرتبط بأخيه، بموجب اتفاق سري عسكري. والى ذلك يضاف زواج فيليب بابنة هيردويا التي جلبت التعاسة لابنه اريتاس.

ان أراضي ولايمة الربع لفيليب، لم تبقى طوياً تحت السيطرة المباشرة للقاضي الشوقي لسورية بل أعطاها Caligula عند تسلمه الحكم الى أحد احفاد هير ودس الكبير المدعو اغريبا الأول مع لقب ملك (في آذار ٣٧ ب. م) وضم إليها أيضاً ولاية الربع التي كانت خاضعــة لـ Abilone الله - (A.j. XVIII, 237 abill- 181) Lysanlas والسلدي كان رئيس ربــع Abilone (في عام ١٥ لعمهمد طيبساريسوس (Luc. 3l) . وهي امسارة ايطسوريسة شرق دمشق(١١٠ . وفي عام ٣٩ نفي كالبكالا هير ودس انتياس وضم الجليل والبيرة إلى ملك اغريبا ( 183-81.1 (Aj. XVIII 352, B.j.II-183) في بدايـة عام ٤١ خلف كلود كاليكـالا، وقـد اكمـل المملكـة اليهودية بضم Octro ضرائب ومكوس اليهودية والسامرة. وربها بالتوسع في الأراضي السورية. قام أحد أخوة اغريبا باسم هير ودس باستلام عملكة (شالسي chalcis) التي هي جزء من المملكة الايطورية القديمة التي تحميل نفس الأسيم (A.J.XIX,274,277351.B.J.H,215P.217) (١٧٠). توفي اغسريسيا الأول في ربيسع عام ٤٤ب. م. ووضعت علكته مؤقشاً تحت الادارة الرومانية ٥٠٠ . وفي عام ٤٨ ب. م، مات هير ودس ملك Chalcie وقسام كلود باعطاء هذه المملكة الصغيرة Chalcie الى ابن اغريبا الأول الصغير الذي دعى اغريبا الثاني (A.j. XX. 104.B.j. 11.223) وفي عام ٥٣ ب. م بادل الامسير اطسور كلود لاغسريسا الشساني، بمسمسلكة شالسسي السصيغمير وبولاية البربع القديسمة التي كانت لفيسليسب، وأينضناً بـ (فباروس Varus) ولاية ربع قديمة في شيال لبنان (A.J. XX. 138, B.J. 11. 247. VII. 97 Arca) المال. وفي تشرين أول عام ٤٥ خلف نيرون، كلود. وفي عام ٥٦ ضم الى مملكة اغريب الشاني أراضي طبر يساء وطريشه Taruche وجزء من البيرة ( A.J. XX 159-B.h..III.252.ef,III.565) الله وفي عام ٦٦ انفجسرت الشورة اليهموديمة الأولى وكان اغريبا الثاني بجانب الرومان وكذلك ماليكوس الثاني (٤٠/٤٠) الذي خلف اريتاس الرابع (١١,500) B.j. 111, 78, ef, 11,500) . لقد فقد اغريبا الى حين السيطرة على الجليل والجولان الثائرين بزعامة (جوزيف Joseph) الذي حصّن سلوقة Seleucie وسوغانة اليهودية (بين سلوقة وبحيرة طبريا) وجمالة gamala التي سقطت بعد حصار ملحمي شديد جداً، في تشرين أول عام 47 ,B.j. 11, 568, 574, 74). 4-1.83, Vita 114, 177, 187, 398 )

وفي الصام التالي، وبعد الهدوء الذي ساد البرة (B.j. IV. 413, 439), pórée ومباسيان) اعتباراً اغريبا من جديد سيد مملكته التي وسمها أيضاً الامبر اطور ( vecpasien وسباسيان) اعتباراً من تموز عام 74 (ولكن بدون ايضاح 33 (Phobus Biblioth) . مات اغريبا الثاني عام 44، والحق دوبيسيان املاكمه في البيرة والجليل و gaulamitide) بالولاية اليهودية التي اوجدها Vespasien كما الحق ولاية الربع القليمة لفيليب الى الولاية السورية "". في ذلك التاريخ كان دابيل الشاني قد خلف والمده ماليخوس الشاني منذ ٣٣ سنة وطيلة مدة حكمه لم يطرأ أي تفيير على حدود المملكة النبطية. وفي ضمير على بعد ٤٠ كم شيال شرق دمشق، قُدِّم هيكل، يعود تاريخه الى عام ١٩٥ ق.م، بعناسبة اعتاق عائلة من حكم الفضاة الأبناط الأوائل (11. الاكان) وكان نفس الكتابية: وفي شهير إيبار (نيبسان أو أيبار) من عام ١٥٠ م ١٠ المنافئة (والتباريخ السلوقي Soloucide) هو شهير تشيرين أول من عام ١٩٠ قبل الميلاده. الذي يصادف السنة ٢٤ لحكم الملا (Soloucide). وهذا بدوره لا يعني وضمير، فقط المواقعة في البادية جنيوب البلاد التلمزية التي كانت جزءاً من علكته، ولا يشمل حساب المواقعة (الكيدية ون في أمكنة سابقة. غير الأعياد السلوقية Soloucide المحولة به في سورية الجنوبية الذي دون في أمكنة سابق. غير الأعياد السلوقية الكتفيد من النقوش النبطية في حرض بحر المتوسط، فرزحة حسب سني حكم ملوك بتر ال" وخلافاً منال لمنافذ المنافذة النبطية. وهناك أيضاً مقدمة من وحبرانه و فرتحة ملوك بتر الأول أو تشرين الأول) من عام ٧ بحكم كلود سيزار (عام ٤٧ س. م) تدلنا بأنه رغم كون تلك المدينة مأهولة بسكان نبطين، فقد كانت عائدة للولاية السورية (اك).

### ١ ـ ٣ الولاية العربية :

انتظر تراجان بلاشك موت رايسل الشائي ليجمل من المملكة النبطية ولاية رومانية أي المنطقة العربية المتضافة المملكة القديمة ، وجيع حاضرات اثتلاف المدن العشر ( Dlon ) تل الأشعري ، Philadiphia Gerasa عان المرتبطة قديياً بولاية سورية . ان جيع النقوش منذ ذلك الحين كانت تحصل تاريخ عصسر المنطقة ( ٢٣ أذار ١٠٦ ) كيا أن آثار ترسيات الحدود الشيالية للولاية العربية لم تكن معروفة بكل تفاصيلها (٢٠٠ ) بينها اختلطت في قائمة واحدة مدن هاتين المولايتين ومدن سورية ، أما فلسطين التي وحدها كلود تيوليمة البطلمي (الدليل المخرافي ٧ - ١٤ . ١٧ ) في منتصف القرن الشائي ب . م . بمعطيات من عصور ختلفة (٢٠٠)

في عام ١٩٥٥ حينيا قسم Septime serère ولأية سورية الى اثنتين Coété Syrie (سورية الحالت التخيرة Lauranitide و السمطى) في المناسطى) في المناسطى) في المناسطى) في المناسطى) في المناسطة ال

في الجنسوب، كانت السولايسة العربية مقتطعة من منطقة وبتراء الصاصمة القليمة للنبطيسين، ومن المسرفا السواقسم في خليسج المعقبسة، عائلة أيله ومن شبسه برزخ سيناء. ولكن هذه المرة لصالح ولاية فلسطين. ورغم التقلص التدييي للكيان النبطي، فإن اللغة النبطية استمرت نسبيا حتى منتصف القرن الرابع في ( Hegra هجرة) وحتى زمن أقل من ذلك في بصرى وأم الجهال التي عشر فيها على شاهدة قبر لجابي لللك قادمات Chadimat حرل عام ٧٧٠، من اصا شاهدة قبر الملك اصرة القيس فقد عشر عليها .R كانت Dussoud في قرية PRAMS) (Res489) التي كانت صائدة بين الكتابة كانت بالنبطية الشاهدة عبر المعاقبة العربية عي التي كانت سائدة بين الكتابة كانت بالنبطية الشاهدة بين الكربية عن التي كانت

## ٢ \_ أعيال النقش

للوصسول الى نظرة شاملة والى المسراجع حتى عام ١٩٣٠ نستند الى المؤلف. لد Contineau النبطي و ١٠ ص (١٩٠٠ – ١٥) – ١٠ ص (١٠ ٦ - ٢٠) لابد من الاشارة هنا المراحة النبطي و ١٠ ص (٢٠٠٠ – ١١) – ص (١٠٠٠ لابد من الاشارة هنا الى حملات التنفيب الاكثر نجاحاً، والى أهم المؤلفات المتعلقة بسورية الجنوبية ، والاردن المهالية فقد قلم المستشرق Wetezstein و له ونشر عام ١٨٦٠ في برلين مؤلفة ومشى منذ عام ١٨٤٨ بالمرك وسيا في ممشى المناطق السيدان ٨٤٨ بالمرك و الموافقة في نفس المناطق السيدان ٨٤٨ ومناطقة كثيرة ، وعلى غاية الأهمية ١٨٦٨ وقد نشرها على وموفقة والمولفي والقوش النبطية كثيرة ، وعلى غاية الأهمية ١٨٦٨ ما ١٨٦٠ وقد نشرها وموفقة وعلى عابة الأهمية ١٨٦٨ ما المناطق وقد نشرها وموفقة وعلى المولفي والقوش النبطية كثيرة ، وعلى غاية الأهمية ١٨٦٨ منده عام ١٨٩٧ وأي غاية الألواب المفحة ١٦٠ واعيد طبعها في المؤلفة الألواب المفحة ١٨٦٠ و واعيد طبعها في المؤلفة المؤلفة والمولفة في ١٨٩٣ المؤلفة وتعام ١٨٩٨ المؤلفة وتعام وضاصة في كتابة مجموعة الأثار المسرقية الجزء الأول من عام ١٨٩٥ وقد التضاد من المؤلفة وتصود اكميل هذه المنسوقية حتى عام ٢٥٠٤ (١١٧) (١١١) (١٩٨١ ومداع) المنبطة من المؤلفة (٢٠٠٥ ومداكه).

بينسا نشرت كالنيمية النقوش والأداب كراستين عن (Corpus) المجموعة النبطية 111 المجموعة النبطية 111 (Corpus) لمجموعة النبطية 111 (Dome, 1, fasc, 3en 1902, 11, tome, 11, fase, 1en 1907) كابر مون خانو وج . (فهرس النقوش السامية ( Gepertoire d'épigrophie sérnitique) AIBL كابر مون خانو وج . شابد و السامة ( Ciermant Garmeau, et. j. b, chabot ب . شابطية المكتشفة ، والمنشورة في أواخر القرن 14 وأوائل القرن ٢٠ الميلادي ، وبنها عشرات من قبل (F. Macler, R. Dussowd) . وفي رحلاتها من عام ١٩٩٩ الى عام ١٩٩١

(رحلة أشرية ألـ الميفا وجبل اللروز) باريس ١٩٠١ - ١٩٥٩ (ورحلات الى سورية السوطى) باريس ١٩٠٣ - ١٩٥٥ - ١٩٠٤ - ١٩٥٣ - ١٩٠٨ واكثر من شئة رسالة ، ومنها ٨٤ رسالة غير السورية من السورة دونها E. Littmann وفي منشورات جامعة برنسيتاون للبعثات الأثرية الى سورية من عام ١٩٠٤ وعام ١٩٠٩ - القسم الرابع ، الفرع (١) نقوش نبطية) وكان السيد E. Lettmann قد شارك باعيال البعثة الاميركية الداخلية ولكن ما يخص النبطية كانت قليلة الاهمية من حيث الكحيية ومنشورات البعثة الأثرية الى سورية عام ١٨٩٩ - ١٩٠٩ (١٩٥٥ - ١٨٩٥) أن يسربورك عام ١٩٠٩ - ١٩٥٥) . ولابعد من الاشارة الى النصوص المكتشفة من قبل الاب العصوص المكتشفة من ١٨٤٠ - ١٨٩٥ منفحة ١٩٠٥ - ١٨٩٥ منفحة ١٩٠٥ - ١٨٩٥ منفحة ١٩٠٥ - ١٨٩٥ منفحة ١٩٠٥ منفحة ١٩٠٥ - ١٨٩٥ منفحة ١٩٠٥ منفون عام ١٩٠٥ منف

ان المؤلف Contineau في النقاط على الحروف، من حيث العمل الكتابي والنقشي المكمل حتى الانسلاخ عن الامبراطورية التركية. غير أنه لم يستطم اغتنام الفرصة في أواثل الانتداب الفرنسي على سورية، لاعادة النظر بالنصوص التي عثر عليها. ومع ذلك فالمختصرات التي احتفظ بها تبقى ثمينة جداً (النبطيون الجزء الثاني، باريس ١٩٣٧ -المنصوصة عن حوران صفحة ١١ ـ ٥٠ ef عصفحة ٤٩ شاهدة قبر في (نيارة Nemara) انها ( Cls . Y . o 1 \_ Y . o Y Res . \ A Y Cls \_ Y \ 1 V . 1 . 4 Y Res \_ \ 1 E Cls \_ Y . YY \_ Res ۱۲۱، Maurice وبالمقابط (۲۸، ۱۰۹۷، ۲۷۳، ۱۰۹۷) وبالمقابط طاف Maurice Dunaus المنطقة عدة مرات اعتباراً من عام ١٩٢٥ ومـم أن النقوش التي عشر عليها، تعد بالمشات، فهمولم يصادف الا القليمل من النصوص النبطية، (متحف السويداء باريس ۱۹۳۶ ـ رقم ۱۵۷ ( ۲۱۱۸ Res ) (۱۹۸ ـ ۲۱۱۷ و اسبران، وحالياً في متحف السويداء ٢٠٣ (مسلة جنائزية Siéle) في جنيرة (شنيرة Jénireh) والفضل بذلك الى المساعدة المالية لـ AIBL \_ فقد جُبَّتُ ومعى J. t. Millk أشهر المواقع النبطية الأثرية في الأردن خلال آذار ونيسان ١٩٥٥ ، وفي سورية خلال تموز من نفس العام ، على أمل المعلومات عن Corpus inscriptionuus seniticarum), cis) ويمكن الاطلاع على خلاصة من معلوماتنا التي صدرت في مجلة الأثار (R.B. 64- 1957 p. 223, sq ففي جبل الدروز وخاصة في وسيع، تبين أن ابحاثنا حول تدقيق النصوص قد خيبت الأمال، لأن الهدم وإعادة البناء قد طمساها. كل ما هنـالـك، هووجـود عدة نصـوص مهمـة، منهـا نقش مسجـد (نصب\_هيكل) غير معروف، وكنانت قد جمعت في متحف السوينداء. إن كثرة المواقع الأثرينة في السهل الحوراني، اضطرتنا للسير وراء أكثر من عشرين منها، سواء في سورية أو في الأردن، وكانت مثمرة جداً واعطننا مايعادل ٥٠ نقشاً نبطياً غير منشور، نصفها كان في بصرى، نظراً لجهود ملير آثـار هذه المنطقة السيد سليان مقداد، الذي استطاع ان ينظم مستودعاً ثميناً مليناً بالاحجار المكتوبة، ولا بد من ذكر ومعربة وحيث اطلعنا بواصطة الفلاحين على نص كتاب مؤرخ في السنة الثانية لحكم ماليكو (۶۷ بعد الميلاد)، وذكر وجعرين) حيث ظهرت شاهدة قبر مخصل لغتين، وندكر بصصورة خاصة وأم الجاله التي عثر فيها على ثيانية نقوش كتابية نبطية غير منشورة. وفي مجلة سورية ۲۵ م ۱۹۵۸ ص ۲۷۷ (هو) ، نشر السيد السيد المساهدة في العدد ٤ ص ۲۷۲)، وفقش ومعربة والمعدد ٥ ص ۲۵۲) وشاهدة قبر جمرين (العدد ٤ ص ۲۵۲)، وكلمة اهداء الى الآله الادومي (كوس (۵۵۵) الذي وجد في بصرى (العدد 5 م ص ۳۵۷)، أما القوش الأخرى غير المنشورة من هذا النبي وجد في بصرى (العدد و ۲۵ م ۳ ص ۳۷۷)، أما القوش الأخرى غير المنشورة من هذا النبي وحدى موجودة في أقصى الجنوب. ان المعدوم المعاهدة تكريس ومعبد اللآت في سلخده ( موجودة في أقصى الجنوب. ان المعدوم المحدة تكريس ومعبد اللآت في سلخده ( ٢٤٣ موحل مسجد صلخد هذا (انظر تفسيري الحالي الوارد في المؤلف المتولوجي اليونانية الروانية، منشورات المركز الوطني للأبحاث العلمية. باريس ۱۹۸۱ ما هواصة العرفة العالمية منشورات المركز الوطني للأبحاث العلمية . باريس ۱۹۸۱ العام العرفة الاستورات المركز الوطني للأبحاث العلمية . باريس ۱۹۸۱ العام العرف العلمية . باريس ۱۹۸۱ العرف المنسود العدم العور العدم المنسود العدم العرف العلمية . باريس ا۱۹۸۱ العرف المنسود العدم ال

ومنذ صدور نشراتنا في عام ١٩٥٥، تم اكتشاف عشرات من النصوص الجديدة، وقد عرف عرف على تلك النصوص الجديدة، وقد عرفت عرف على تلك النصوص السيد سليان مقداد، وأيضاً السيد موريس سارتر الذي نشر خلال عام ١٩٨٧ النفوش اليونانية واللاتينية في بصرى (١١.١١/ GLS) وتحكنا من تلقيق قسم منها في مكان خلال تنقلاتنا. وسوف توضح هذه النصوص النبطية ضمن الجزء المتعلق ببصرى الذي يعده السيد ل. ت. ميليك بمساعدتي في المستقبل، ولا بد من الاضافة بأن قراءة عمل النصوص النبطية المنشورة ستجرى عليها تعديلات مهمة.

# ٣ \_ الكتابات النبطية \_ مواقعها وطبيعتها \_

تبين الخريطة (رقم 1) الأمكنة والمحالات التي قدمت الكتابات النبطية . وجميعها تقريباً واقعة في جنوب خط وحبران ـ الكوك ، أي في الجزء الشيائي من المملكة النبطية القديمة . والاستثناءات قليلة العدد، فيها اذا وضعنا جانباً ، الكتابات الموجودة في مقبرة وقنوات، والموقع المرتفع السيعاء في قلب حوران ، التي تطرح مع شاهدة قبر وحرات ، المستعدا على الأرامية قبل المواقعة السيداء مسألة خاصة . وقد تين لنا بأن كتاباتها يجب أن تُعزى الى الأرامية قبل النبطية .

كانت شاهدة القبر التي تحصل لغتين في أحرات، تعود الى ضريح هرمي الشكل، ليس له وجود الآن، وتعني Stéle باليوناني notshah بالأرامي، والتعبير الأخر، الذي يعني



الشكل رقم ١ .. خريطة التقوش (الكتابات) النبطية

«النفس أو الشخص»، بقسمه الأول. يحدد يكل وضوح المسلة الصغيرة الجنائزية، أو بالتعميم، الفسريح نفسه. وتشير وثنائق كوربوس مجموعة (11-11) الى التقليد القديم للخط الذي يمكن أن ينسب الى القرن الأول قبل الميلاد، دون تقديم المزيد من أي ايضاح.

أن قدوات هي مصدر والميكل؛ المُهدى الى (Gud) والآله الحامي؛ الذي يعود تاريخه الى آلك (Gud) و الآله الحامي؛ الذي يعود تاريخه المهرات الأول بعد الميلاد (RES, 53. 806, 1474) وفي المقبرة المهرات القبور (Res, 2033et 805) التي ترجع لعام ٢٠٨ من الواقعة شرق المدينة، فقد سجلنا شاهدات القبور (Res, 2033et 805) التي ترجع لعام ٢٠٨ من عصر السلوقيين حتى ٥/٤ / قبل الميلاد. ويجب أن يضاف الى ذلك، شاهدة القبر التي تحمل لفتين (RES, 1093 et 2022) وأيضاً نقش غير منشور اكتشف مؤخراً من قبل البعثة الأفرنسية في سورية الجنوبية (UFA No20).

لقد زودنا معبد وسيسم الذي يشرف على المقبرة باثني عشر نقشاً ، أو بالاحرى بشاب نقشاً ، أو بالاحرى بشاب نقشاً و بالاحرى بشاب نقساً ، أو بالاحرى بشاب نقساً وهي تتعلق بسبعة أجزاء من نقوش لعوارض أعمدة واجهة الملعب الواقع أمام المقسورة «Cella . 11.4 183 الجيئة المحال القلام . 13.4 18.4 19.3 (الجيع Butter. PPUAES, 11.4. 1939 P. 380) واجع المناب المنا

Dkwvn i6 imiyld. br' wsw br m' yrw dy hvv bnh 'i bs myn byn' gwyl' wbyn' bryl' d'winit (ii'.....) Snt 280 d' Snt 311 wd hyyn b'Sim.

وترجمتها: المذكرى المناطرة لماليك بن (أوشي Aushu) (بن ميري Mira الذي المناطرة المليا الله المناطرة الماليا الداخلية) والد Birla (والمقصورة الحارجية)، والد Birla (والمقصورة الحارجية)، والمسرح والرواق من عام ۲۸۱ الى عام ۲۰۱ وحتى نهاية الحياة بسلام. وقد شوهد الحتم، والمسرح ثابت (۳۷) (۳۷) الى ۲ / (۱)، أصا المسرح فليس سوى ملعب، بدرجات عُثر ضمنت على عوارض. ويُشبر المالي الماليات المالي المناطق المالية والمناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة ومناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ومناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المن

عامويين، كانت تنتصب أربعة تمائيل: تمثال ملكات يحمل كلمة اهداء يونانية (Yrav) ويعض الأبنية التي تحيط به. أما التمثال المجاور ويعض الأبنية التي تحيط به. أما التمثال المجاور وكلمة الاهداء المكتربة باللغتين (Gieron) ويعض الأبنية التي تحيط به. أما المجاور وكلمة الاهداء المكتربة باللغتين (Giral) المجاور وكلمة الاهداء المكتات، اللنبع Hieron وأعاد رفع Hieron وبعد المؤسس (birla). كان الخط مطابقاً للنموذج النبطي الكلاسيكي وهو يثبت الملة الرمنية لجيلين. أما الاهداء اليوناني للتمثال الثالث، فكان موجهاً إلى أمرة هير ودس (Trac) (Waddington ۲۳۳٤) فقد أكملت قبل الملعب ذي المناقبة الرابعة قبل الملعب ذي وكلمة اهداء التمثال الرابع مفقودة.

أما المعبد المجاور الذي يقال أنه لدبشاره Dushara ملك PRES 1 9 7 4 من المجدد المجاور الذي يقال أنه لدبشاره 190 من 72 وجاكلين دانتزر (راجم صفحة ٣٥ - ١٩٧٧) وتتاب اهمداه في السنة ٣٧ م السيد فيلب (١٩٧٧) وتتاب اهمداه في السنة ٣٧ ما للسيد فيلب (١٩٧٧) وتتاب اهمداه في السنة ٣٧ ملك المسيد فيلب (١٩٧٧) والمحتال على قاعدة التمثال التي تشبه قاصدة المعبد، ومنها اشتقت كلمة (١٩٥٥) المنسوخة عن اليونانية (Bomos المتمبر عنها، قاصحة (١٩٥٥) المنسوخة عن اليونانية (١٩٥٥) - ١ (المتحف رقم ١٥٥) والمحضوظة في متحف السويداء هو فقد اعلى البناء (الملماك) ١ - ١ (المتحف رقم ١٥٥) أما اسلم المهمة المعبد المعبد

تي هدد وحبران، مسافة ١٧ كم جنوب شرق السندويساء وهي في حوران (الاستمالية) (او (المتحداء (او السندويساء وهي في حوران (الاستمالية) (الان (الاستمالية) (الان (الاستمالية) (الان (الاستمالية) المخطوطة في التكويس) هذه التي نقشها على أحد الأبواب كاهن (السلات) (و (الاستمالية) المخطوطة في اللوفر، تمثل خطأ من النموذج النبطي، والأمر نفسه بالنسبة لد (الان الان المتحداء والمكان قريب (المتحداء والمكان قريب جداً من المملكة النبطية . وأن وسهوة الخضرة التي تبعد ٦ كم شرقاً ، هي جزء منها (راجع حداً من المملكة النبطية . وأن وسهوة الخضرة التي تبعد ٦ كم شرقاً ، هي جزء منها (راجع حكم حكم الان الله عداً من ما من حكم

ملك نبطي . فهذا الاهداء من قبل رئيس كهنة eparque أي قائد جناح الفرسان للمسجدا ( masgida ) وهدو بمعنى صومعة أو معبد، وقد تمكن IMIII ل. من اكيال قراءة الخط (راجع المجموعة اللاحقة) . أما للجموعة (۲۱۱۱ و ۲۷۱۱ فلا تزال غامضة .

في شيال حوران Huranitude ، داخل اللجا Erachonitude . . . تُيسّو بعضى الأحرف النبطية واقعة على جائز يعلوبابا في قرية دجرين ( \$212 ، ERS) كما نسخ بعضها الأحرف النبطية واقعة على جائز يعلوبابا في قرية دجرين ( \$212 ، 218) كما نسخ بعضها ١٩٠٠ . وفي M-Dumand (راجع M-Dussaud (راجع Bussaud (راجع Pussaud (راجع Pussaud (راجع Pussaud على التاريخية لمسورية القليمة وسورية الوسطى ١٩٧٧ من ٣٠٠ ـ (راجع ٣٦٧ و٣٦٧) على حدود دتراخونيتيد، ووباتانة، يوجد دازرع ( Zorava ) حيث قام وادينتون Batanée في سهنة نقل بنسخ نقش من خسة أمطرولم تتوضع قراءتها ( Cis) على ١٩٠١ . وفي Weddington في سهنة نقل بالمختلف المنافق ( الأرامية ) من الصنمين (APS) (APS) (APS) (APS) (APS) (APS) (APS) (APS) ولكن الإيمان المنافق المن

وعلى عكس ما تم في المملكة النبطية على جانبي الحدود السورية - الاردنية الحالية، وعلى عكس ما تم في المملكة النبطية على جانبي الحدود السورية - الاردنية الحالية، خريطتنا ، نصوصاً نبطية تلت جزئياً عام ١٩٠٩ مائة منها أتت من وبصرى»، وأغلبهايمود المي مابعد ملك واريساس الرابع (ولكن المؤرَّع منها قليل، وإذا استثنيا (١٥) نقشا، نرى بأن موضوصاتها تدور حول كتمابات جنائزية، وجمعها تقريباً من المسلات مضرون (١٤٥ كالمرة اللمؤة النبية، في المقابر التي تحسيط المليزة مضرون (١٤٥ كال المرة المناسبة على ١٩٠٨ و ١٩٠٩ - وكسانت المسلة الأحصيرة قد نشسرت من قبسل وليستان، والاحتجاز والمحالا والمحالا المحالة المسلات من قبسل وليستان، إلى المحالة المسلات من قبسل المستال المحالة المسلات على المحالة المسلات المحلة والمحالة المحالة المحالة المحالة المسلات المحلة والمحالة المحالة المح

بعد «بصري» كان المركز النبطى الأكثر أهمية هو «صلخد» حيث ( NAY ، Cls و RES

٢٠٥٧) ثَبَتَ وجود معبد والسلات، و RES، ٢٠٥١، كيا تؤكد عبادة وبعمل شامين، و (RES و٢٠٢٧ \_ ٢٠٢٧) وكالاهما مسلات جنائزية. أما التواريخ فالمجموعة (١١ ٢١٥ - ١٨٧) تقابل عام ٥٧ - ٥٧) و ( CIS - ١١ - ١٨٤ - ١٨٣ ، تقابل عام ٩٤ - ٩٥) و ( ٢٠٥١ ، RES تقابل عام ٦٤ \_ ٦٥) راجع (المجلة \_ ١٩٥٨ \_ Nam ص ١٧ \_ آخر مجموعة: الرقم ٢٣ (ليتمان) ١ الذي قرأ (عام ٣٣) من حكم (ماليكو maliku) الذي لم يحكم سوى ثلاثين عاماً. فالصورة تتيـح قراءة ٧٥ \_ أو ـ ٢٦ أو حتى ٢٧ \_ ٢٨ (راجـم ص ١٩ ١ م. contineaux ) م ١١). ويعمود تاريخ الهيكل (٢١ ، ١٨٥ . ٢١٢٠ RES ) الى حكم درابيل الثاني: وفيها يخص الوثيقة (Cis, tnc) اقترح قراءة اسم مدينة ( Sihdw) صلخدوكها هو الحال في النقش الأثري رقم ٢٧٦ الذي أظهره R. Savgnae ، قرب الهجرة (البعثة الأثرية في «العربية» ٢ - ١٩١٤ ص ١٩٣) . فهو المعسد الذي شيسده (Rawalu) الى (السلات aliath) المهم الموجود في صلخد والذي انشأه Rawahu والدجد Rawahu الذكور اعلاه ( Rawahu والدجد nsb rwhu وهمذا يتعلق بصنم الأجداد المنصوب في نهاية القرن السابق في أوَّل ومعبد، من الطراز العربي (راجع أدناه) وعلينا أن نذكر أيضاً، نصاً مشابهاً، مأخوذاً من جوار صومعة «الـكُرت، في تدمر . وهماء التقدمة أو الهدية pyrée كانت مهداة من قبل و Caddarsu » . . . الى سيدة المعبد وهي وصنم، أشاده Mattanai الذي هو أصغر جد أـ qadarsu (السيد H) Gawlikowsk بحموعة نقوش تدمرية جاءت من التنفيبات السورية \_ والبولونية الحديثة في تدمر لعام ١٩٧٤ ص ٧٧ رقم ١٤٣) تعرف J.t. Milik على (صنم) صلخد في ( ١١Cls ـ ١٨٤ - ١٨٣) حينها قال (هـذا هو المعبد الذي أعاد بناء، Ghautallah الى واللَّات، والى سیدته ( L'it wivgrh سوریة ، ۳۵ - ۱۹۵۸ - ص ۲۲۸ - ۲۳۱).

هناك موقع آخر يمتاز بكترة نقوشه وكتاباته النبطية وهو هام الجهالي ١٠٩٠٠ و الاردن ، ولكن من بن (٤٠) نقشاً (٢٨) منها نشرت من قبل وليتمان) ( ٢٠٩٠ - ٢٠٩٠ و ١٩٩٠ و بقيت غير معروفة)، جمعها تقريباً جنائزية: ثلاثون من المسلات و(٦) أو (٧) من النصوص التاسبية ، لمندكر مناهدة القبر المزووجة اللغة لجابي المال (تروفيس Ghadmauls التنويحيين، اللي كان معاصراً ولزيريا، ٢٧٧) و (٢٩٧ - ٢٩٧) والذي يثبت استمهال اللغة النبطة التي كان يغلب عليها الصفة العربية، حتى مطلع المصر والذي يثبت استمهال اللغة النبطة التي كان يغلب عليها الصفة العربية، حتى مطلع المصر البينظي ، حيث مستردهم المدينة (أي وأم الجيال) وستستخدم المواد النبطية تستر بين كنائسها ويبوتها الفسيحة . ومع ذلك يجب أن يشار الى مدفن نبطي ، لا يزال بحالة جيدة تقريباً في الجنوب الشرقي للمدينة ( ٢٠٨ - ٢٠٨٧ - ٢٠٨ المدكنة ( ٢٠٨ عيادة المدكنة المام المدخل ، وهذا يلكر بتلول الصغائين . ان عيادة حيدة

Qushara A'ra وقد أتتيط في (٣٠) محلة أخرى من المنطقة ، أكثر من (٧٠) نصاً نبطياً . كانت درعا وقد أتتيط في (٣٠) محلة أخرى من المنطقة ، أكثر من (٧٠) نصاً نبطياً . كانت درعا المواقعة في الغرب، جزءاً من المملكة النبطية ، ولكن لم يعثر فيها إلاّ على (٧) و(٣) مسلات جنائزية مذكورة في ( APT - RES ) مدكورة في ( APT - RES ) . وكانت التقوش والكتابات النبطية قد بدأت في المنطقة المجاورة ولبسرى منتشرة بدون كشافة ، نحو الشيال ، (في وعرى ١٨٩ - ١١ - Cis مسلة جنائزية ) وفي وجبيب ، RES APT ، وكانت مشاهدتها عام 1٨٩٥) في وخربة حيث يوجد نصان جنائزيان ( وجبيب ٤ APS ) من كلمة اهداء دينية ٤ APS ) والنقش البارز المهدى لللوفره ٨ - وهمو بلا شلك من وخربة ، مؤلف من مسلتين حجريتين ( ١٩٧٩ - ١٩٧٨ ) واحدة بدون كتابة ، وهمو بلا شلك من وخربة ، مؤلف من مسلتين حجريتين ( ٢١٨ الما ٢١ واحدة بدون كتابة ، والنقش المزورج اللغة (سوزية - ٣٠ - ١٩٧٨ - ص ٤١ وحدة ) وفي ومعربة النقش المزورج اللغة (سوزية - ٣٠ - ١٩٧٨ - ص ٤١ وحدة ) وفي ومعربة النقش المزورج اللغة (سوزية - ٣٠ - ١٩٧٨ - ص ٤١ وصور المنقش المزورج اللغة (سوزية - ٣٠ - ١٩٥ - ص ٤١ وصور المنافقة ) وفي ومعربة النقش المزورخ عام ٩ من حكم الملك وماليكي ، (٤١ و ٠ و ٠ ص ٥ ص ٠ م ـ Dio cit و مناؤرة م ٥ ص ١٩٠ و من حكم الملك وماليكي ، (٤١ و ٠ ص ٠ ص ٥ ص ٢ ص الع٢ رقم ٥ ) .

أما موقع وامتان فهو اكثر أهمية ، بالاضافة الى مسلتين جنائزيين A2 RES والمخرى غير منشورة . ويجدر الاشارة الى جائز منقوش ومشوه ولكنه جنائزي بالتأكيد . والى معبد يحمل إهداء تالف أيضاً ، كلاهما غير منشورين . وكان ددوسوء قد استخرج من ذلك الجائز اهداء عضوظاً لعبد ربياً أحضرمن موقع مجاور ولتل معازى ، وهومهدى إلى Dushara إلى Ara إلم المسيدنا الموجود في بصرى في عام ٢٣ لحكم الملك دوابيل Rabbel ملك النبطية الذي يكي ويخلص شعبه ( Ara ( 14 . منفحة ٢١ ) ، منفحة ٨٠ ) أناً ، كان ومنائل منائل و Princeton النبطية الذي المبدر والمنائل في المنائل النبطية الذي المنافل النبطية الذي المنائل في المنائل في Dushara . النبطي ، ١١ ، صفحة ٢١ ) Princeton هر إله بصرى المتمثل في Dushara إله النبطيين . في وصاً البردان قامت حملة Princeton

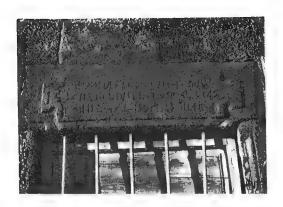

الشكل رقم ٢ ـ شاهدة قبر نبطية متقوشة ضمن ببت حديث في صور (اللجا)



الشكل رقم ٣ ـ نقوش في والخرائب، (قرب قرية ام الرمان) كليشة F. Breemer

بنسخ مسلة جنائزية ( ٢٠٠٥ HES) وأيضاً النص حول تأسيس بناء ( (moni) من قبل سيدنا ( ١٠٤٤ - ١٠٤ مسلة جنائزية ( ٢٠٠٤ الاحتيال المنافضة ( ٢٠٠٤ المنبط المنافضة ( ٢٠٠٤ المنبط المنافضة المناف

في قرية دام القطين، جنوب الأردن، عثر على جزء من جائز يثبت نفس الملك ( ٩٣/٩ ٢ ونصّ التأسيس بناء جنائزي من خسة اسطر لعام ٢٣ لحكم درابيل الثاني، ٢٠٩٨ ( ٢٠٥٨ و ١٩٣٨ من ١٩٣٨ واحمدة غير منشورة. وفي الغرب في (وصبحة، ٤٧٣٥ واحمدة غير منشورة. وفي الغرب في (وصبحة، ٤٧٣٥ من ١٩٣٩ من ١٩٣٩ من ١٩٣٩ من ١٩٣٩ من ١٩٣٩ من ١٩٣٨ منشورة. ثم نصّ غير جنائزي ( ١٩٥٥ من ١٩٣٩ من ١٩٣٩ من ١٩٩٨ منشورة. ثم نصّ غير جنائزي وغير منشورة. ثم نصّ غير جنائزي ( ١٩٥٥ منشورة الفضاً ولكنه جنائزي وغير منشورة الفضاً ولكنه جنائزي ١٩٥٥ منشورة. ثم نصّ غير جنائزي ( ١٩٥٥ من ١٩٥٨ منشورة الفضاً ولكنه جنائزي ١٩٥٥ منشورة. ثم نصّ غير جنائزي ( ١٩١٨ من ١٩٥٨ منشورة الفسطين ٤٠ - ١٩٥١ من ١٩٥٨ منشورة الفسطين ١٩٠٩ من ١٩٥٨ من ١٩٠٨ من ١٩٥٨ من ١٩٠٨ من ١٩٥٨ من ١٩٥٨ من ١٩٠٨ من ١٩٥٨ من ١٩٥٨ من ١٩٥٨ من ١٩٠٨ من

والجدير بالذكر أنه عثر في قرية (كاسل) أو (تسيل؛ في الشيال على صخرة كتب عليها رسالتين أعيد استصاف (Y ، \$1 RES) وفي قرية سميخ هناك جائز حجري يحمل عبارة اهماء قرأما استصاف (Y ، \$1 RES) وفي قرية سميخ هناك جائز حجري يحمل عبارة اهماء قرأما Littman لمكذا: (مذا صنع قبيلة "Qasiu» لإلمهم وبعل شامين» ( (Y ، \$1 Y RES) وهو نفسه الذي أشير إليه في بصرى ( (Y ) (1 Y و ) بالعبارة الوحيدة المجهولة (إله كاسيو) ( (Y ) وyw روعه) والأ إذا 11 الحيد وهي بلاشك كانت آلمة عائلة وليمل جد المسائلة التي نقلت عبارة السلات الى وصلحت، وهي بلاشك كانت آلمة عائلة وليمل . شامون ع (Y ه و ) بالنسبة لقبيلة موسكة ( والقبيلة المقرية من Y و (Y ه و ) و (Y » و ) بالنسبة لقبيلة Qasiu) والقبيلة المقرية من Y و (Y » و ) بالنسبة لقبيلة Yaa, Jw hW) Rawahu

٧٠٦ - أم الجيال) وقبيلة السلامين ( C. S. Why و من نفس الموقع ( انظر مؤ لف J. L. و من نفس الموقع ( انظر مؤ لف J. L. و Whitera مورية و Qushara في متحدف السويداء من مصدر غير معروف، وفي ددير سمع، على بعد خس دقائق شيال شرق سمج يوجد نقش في busha ansala غير كامل ( J. T. E. S. ).

حافظت دام السراب؛ في أقصى الغرب (وفي الأردن) على مسلّة جنائزية ( Po'n') (arba'ana الملك (rb'n') (arba'ana الميان، قحت حكم الملك (٢٥٠٣) وعلى جائزيشير الى بنياء (اربعاتة (rb'n') (arba'ana الميان، قحت حكم الملك درايسل الثنائية ( Po'n') (مد الميان، المنافقة التي تهمنا في دبصرى» ( Pab'ata النيائية ( Pab'ata التي المنسورة المنافقة التي تهمنا في دبصرى» ( Pyrelheb - في سبيل الأله. ) وفي دخرية ( Pyrelheb ( Alv PPUAES) (Pyrelheb ) ويمكن أن تعني بنياء صغيراً عربياً من النمائي الثاني المنافقة على النمائي الثاني المنافقة على المنافقة على المنافقة وهي ( Pyrelheb ) المكتبوب على جائز (وفي 110) على طبلة مرفوعة على تاج عمدود في وسهوة الخضر ( Pyrelheb ) المكتبوب على جائز (وفي 100) على طبلة مرفوعة على تاج عمدود في وسهوة الخضر ( Pyrelheb ) المكتبوب على جائز (وفي 2010) على طبلة مرفوعة على المتنافقة وهي ( Siveralectea ) من أصل وجود المنافقة وهي ( Pyrelheb ) المكتبوب على جائز ( Pyrelheb ) سبّخذ . وأحيانا هو الهيكل المنافقة وهي ( Pyrelheb ) المتنافقة وهي ( Pyrelheb ) المتنافقة على المنافقة على تاج ( Pyrelheb ) واحيانا أهو الحرم الذي يجويه ( Masgdd ) واحيانا أهو الحرم الذي يجويه ( Masgdd ) الذي صنعه ويناه . . ) وهذا المعنى ويناه . . ) وهذا المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى ويناه . . ) وهذا المعنى المعنى

أستخدم في العربية ، مسجد الم (Mhmmi) أستخدم في العربية ، مسجد الم (Mhmmi) فإن كان لها أستخدم في العربية ، مسجد العربي خَرْمٌ في كلمة اهداء سيدون ( cidon ) ، همنى العسومة (راجع بالعربي خَرْمٌ) في كلمة اهداء سيدون ( cidon ) ، يقترح دليثان، تسميتها مكاناً معداً لـ ( Y • 9 ت ٢٠٩٣ هـ ٢٠٩٣) والثاني بارز على غروط جاء من مسرح دبصرى» .

أماً كلمة naphsha باللغتين النبطية المسئلة البسيطة المثلة للشخص نفسه naphsha المرحوم والتدمرية، فإنها تشير احياناً، الى المسئلة البسيطة المشئلة للشخص نفسه naphsha المرحوم واحياناً تعنى القبر وبالنسبة للمنطقة التي تهمنا، فالمعنى الأول هو الأدنى تأكيداً، والايمكن أن يذكر إلا المسلات التي كانت درعا مصدراً لها ( APT\_Res ). وإذا كانت PNAY من (npw Zbwd, br, smtnr ) دني (npw Zbwd, br, smtnr ) دنيا والمسئلة صغيرة بشكل عادي، فهي منتصبة تماماً على يسار مدخل (القبر النبطي) في دام الجيال، بينها السبعة الأخر من (PNAY - PNAY)، حيث اسم المرحوم غير مسبق ب ( والهن النبطي ) في حالة مبنية من ( (npw غير مسبق ب ( pny) فإنها تصطف عصودياً الى ۲۰۸۷. ولا بد من ترجمة النسم هكذا: (قبر وزابودي») مع أن هذا الاخير بيدووكانه أصل بقية المرحومين. ويترك

الـبر اهـين الأخـرى لـ عومه وكأمها مرتبطة بالقبـور، وفلـك بناء على إسنادها. ( 11 Cis ـ الـبر اهـين الأخـرى لـ عوم 11 ـ ( 11 Cis ) والضريع . الم الجال، و17 ـ (17 كا ـ 17 كا والضريع الضريع . المنصوع هنا يدور حول متوفاة أو الضحخم في السويداء، وفيه تُمثل npsh الأنثى بصورة تامة . الموضوع هنا يدور حول متوفاة أو رجب ل يتنهي أسمـه بلاصفـة مؤنشـة مشـل مدفنهـا في حمرات Hemret وهــذا اسلوب مألـوف في قاعـدة الصـرف والنحو السريانية ( 17 B ـ 18 P ـ في قنوات ـ المقبرة الكائنة في أسفى و عنه 18 - 18 كانت المسلوب المقطين) .

ومن المقيد دراسة للصطلحات الادارية (قليلة العبدد)، وخاصة منها الاعلامية، لتحديد سكان المنطقة، يعتبر هذا الممل مشترك مع علم النقوش اليونانية ـ اللاتينية ـ الصفائية والنبطية، ويُكتمل بفضل الدراسات التي قام جا MMIK ك. لو/م. سارتر/.

وانحيراً يجب أن نو كد بأن انتقوش النبطية في جنوب المنطقة الحلودية ، (السورية الاردنية) تصبح نادرة ، ولا شيء يذكر سوى : مسلة جنائزية منقولة من Gadara وغادارة سے غير منشورة ـ ومدن اور بدا و podara الراحة و qodara و اربع الم 11 cs منشورة ـ ومدن اور po الم 11 cs و بالم 11 cs و بالم بالم تكونا من عداد المملكة النبطية , (Caputolias الم صفحة 14 c على وحاضرتين لم تكونا من عداد المملكة النبطية , المحمد (M. Avi-Yonah, op. clt ) صفحة 14 c على وحتى في الشرق، في المسرق، في الساديسة ، وعلى بعد 24 كم شرق المزرقاء) اللي اعطى بعض بقليا النقوش . غير أنه في جنوب وعمان» تزداد، تدريجها النصوص النبطية ، وتصبح كثيرة على جدار مدينة ويتراء .

#### ملحق Appendice

في عام ۱۹۸۷ ، اكتشف موريس ساتسر على جائز (٢٠٠٠ يحمل نص Nephesh (المسورة رقم ٢٠) في قريسة وصدورة في اللجاء من أعسال «Trachonitude» منطقة اللجسا القسليمسة ، ان النقس النقسوش النبطيسة فيها نادرة . وقسد أعيد استعال هذا الجائز بحيث أنه النقش الى الخلف، وهو الآن جائز لشباك يحتوي على احجار أخرى ، اعيد استعالما ، وذلك في بيت واقع شرق القرية ، على بعد ١٠٠ مخلف غفر الشرطة . وأنا ـج . ستاركي ـ اشكر السيد سارتر بحرارة ، لأنه وافق على تفويضي بنشره في هذا الكتاب .

إنـه حجر بازلتي بقيـاس (۱۰۱ × ۳۰, ۵۰) والكتـابـة فيـه نبطيـة على ثلاثـة اسطر (۲۲, ۱۰ ، ۱۹ ، ۲۰) وهو موضوع في Ta bula ansola بقياس (۸۸، ۰ ، ۲۳۵)

- bx'nt is «igidys qyar np's »

#### -Inw brt miykt rb'wsw br miy

- kt win'i bnyh 'b dw mn b'trh

ـ ارتبطت Trachonitide مع ما تبقى من السولاية العسريية القديمة ولفيليب بن هبر ودوس، ، مع السولاية السسورية من عام ٤٤ الى عام ٥٣ ، وشاهدة القبر كانت تحمل الشاريخ ٤٩ ، وفي حبران ، جنوب الولاية الربعية القديمة ، كان قد أكتشف نقش مكتوب ومؤرخ في شهر (تشرين Tlotri) من العام ٧ لحكم الامبراطور «كلود سيزار» وهو عفوظ في متحف اللوفر ( ٢٥ ـ ١١ ـ ١٧٠) "" - تشرين ٤٧ ، ، qogr, qldys وقد ثبت ماعرف عن «جوزيف» وخاصة عن الفتوحات للتعاقبة لهذه الأراضي التي وُجدت انها لم تقع قط خارج السيطرة النبطية.

ومن خلال بعشة تنقيب في جبل العرب وحوران في خريف عام 1941، اكتشف (
Frank, Breamer فرانـك بريمر) عدة نقـوش من ينها، اهـداء باللغة النبطية (غير منشور)
حيث أرسلت لي (أي للمؤلف) صور عنها (الصورة رقم ٣) وهي معادة الاستمال وموضوعة
بالمكس على حائط الخزان الكبير، شال والخرائب، الواقعة جنوب وأم الزمان، على
المفسبة التي تمتد على الجنوب الشرقي من وبصرى، والتي عثر فيها على العديد من النقوش

- DNH, MHRMT, DY, BD, YLMW, BR, MRW
- BR' MRW, LOWSR, LH, MRN, RBI, MLK'
- BSNT, 31, LRB'L, MLK' MLK, NBTW.

وترجمتها الحرفية: هذه هي الصومعة (للمعبد) التي بناها دعيلمي بن عمر وبن عمري الى Dushara إله سيدنا الملك ورابيل، في عام ٣٩ لحكم ورابيل، ملك النبطية.

ان عام ٣١١ حكم الملك دراييل الشاني» (٧٠ ـ ٧١ الى ١٠٠) تصادل ١٠٠ ـ 1٠٠ مند م. ويُعتبر هذا احدث النقوش والكتبابات المؤرخة عن حكمه التي وجدت في هذه المنطقة ، في دتل الشرية ، محالة التي وجدت في هذه المنطقة ، في دتل الشرية ، محالة الداء تحد المناطقة الذي المنزفة المناطقة الذي المنزفة المناطقة الذي المنزفة في المنزفة في نقش في منطقة (Hegra مجرة) كيا يلي: السلام ، بقرات Bagrat بن نادرو على ١٩٣١ مجرة المحلم المنزفة في المعربية في المعربية في المعربية المنزفة في المعربية في المعربية على المعربية المنزفة في المعربية المنزفة المنز

أما بالنسبة للكلمة (Mahrametá) عرماتا التي ترجناها بمعنى (الصومعة) راجع مجلة الكتاب المقدس - ٦٤ - ١٩٩٧ - ٥ - نجهل لأي نموذج بناء ديني تعود . واسم بالكتاب المقدس - ٦٤ - ١٩٩٧ - ٥ - نجهل لأي نموذج بناء ديني تعود . واسم بالكتاب المقدس ولكن من دراسة الأعلام لنفس الأصل ، ثبت أنها وتدمرية عمكذا بالاس والمنافق في الصفائية (فهرس وتوافق الأسياء والنقوش العربية قبل الاسلام) أما Dousares فهو اسم دارج أي متداول في النبطية والعربية Sur Duserler ، أي دوساريس عصورية عسم الكتابة اليونانية) هو الإله الرئيسي للانباط وإله «وابيل» (راجع T. Millik . لسورية عسم ١٩٨١ - ص ١٩٣١ - سورية عسم ١٩٨١ - سورية عسم ١٩٨١ - ص ١٩٣١ - سورية ٢٠٠٠).

### هوامش

```
    ١- عافظة جبل العرب مركزها السويداء يصرى، تتبع عافظة حوران التي مركزها درعا والتي تُمتد من
الشيال الى سهل نوى وسهبول المستمين أي Batanóo القديمة، غير أن يعض العلباء يدجون للحافظتين
تحت اسم حوران.
```

C Vitelli et atû publi cazioni della Sociieta per la Riverca dei Peperi greei e latini in Eggito IV ... Y Florence 1917 No 106 coft. 1. 1724.

- Zenon Papyri) - C.C. Edger بن المؤلم المصرية في متحف القاهرة . ١ - ١٩٢٥ وقم ١٩٢٥ وقم

CF. M. Avi- yonoh the Holy land from the Arab conguest 536 BC to A. S. 840) Grands Ropids ... § Michigan, Baker Book House Congany, 1966, P.49 - 51 et carte 3, et les carte 18-21 P. 185, sp

E. T. Newel Pate Seleucid Mints in Hite ptolemais and Damascus new York 1939 P. 02-94. .. a

٣ ـ ed klosternan- onomastikon صفحة ٢٤ تدعى اليوم سحم الجولان .

٧- بالواقع يعني سورية الجنوبية Coelo-Syrie هذا الاصطلاح الجفراني اخذ رويداً رويداً محنى ضيفاً.
 ٨- بالنسبة لتاريخ تلك المطبات وللصادر الأدية. Eschürer of القصة ٤ صفحة ٣٨٧ \_ ٣٨٩ \_ ٣٥٥ و.

4 . H. Aoi- Yenoh الأرض القدسة ص ١٧١ - ١٧٣ والصورة ٢١ .

۱۰ ـ بحث J.T. Milk ق ۲۲ / ۱ ۱۹۸۱ ق URA رقم ۲۰.

Cf. SDB VII C. 47" - 11

17 ـ اكتشفت البشة الأثرية الفرنسية في سورية الجنوبية عام ١٩٥٠ روقم ١٩٨٠ ورقم ألب السيع خطأ مزدوج اللفة يذكر من خلال رسوماته الحط الموجود في تعمر والذي يعود الى الفرن الأول ق. م. الأمر الذي يثبت هلم الحاصة . وقد تميز فيه فن المتطقة الحورانية وخاصة سيع (el. SDBVilo 411) .

. 17 - على حدود للقساطعسات ، وليسيا عدا Aviyonch (الحساشية رقم ع) يشعار المي Bill. Schürer. القصة رقم ع (۱۹۷۳) ص ۳۲۰ حاشية رقم ۱ ـ و F. M. Abel جمعرافية فلسطين ۲۱ ـ ۱۹۳۸ ـ ص ۱۵ ا - ۲۰ .

£ Schürer-C. T. .. ۱٤ القصة رقم ١ (١٩٧٣) ص ٢٥ والحاشية رقم ٢٣.

١٥ ـ تاريخ فلسطين ١ ـ ١٩٥٧ من ٤٤٧.

E. Schüser \_ ١٦ القصة رقم ١ (١٩٧٣) ص ٦٧ هـ ٢٩ هـ ٤٧٦٥أ

۱۷ \_شرحه ص ۱۷ و S.q. ۳۹۷

۱۸ ـ شرحه ص ۴۷۷ و ۲۹ه .8.q

۱۹ ـ شرحه ص ۱۷۲ pa

٢٠ ـ شرحه ص ٤٨٠ ـ ٣٨٤ M. Avi Yonah الأرض المقدسة ص ٤٤٠

. 414 .417 .41FG-V-SDB\_Y1

- F. M. Abel .. ٧٢ الغراقيا ١٦ .. صفحة ١٦٦ ٥٤- أيضاً ادناه.
- . ۲۸ ص ۱۹۰۰ Domas zercs'ki G. F. Brûnnow ... ۲۳
- ۳۴ م ۳۲ Ary C VII Cl. SD B به ۴۳ م و Dir Arabes in der allen vell, R silch ه ۱ ۱۹۹۸ ص ۱۳۰ م ۲۰۰ مشاهدة قبر معاوية (۲۰۰ ۲۰۰۲ بعد المپلاد.
- ٧- في هذه المدوس الشلات . السيد سارتم عرض أهمية عبارة الاهمداء (١١٥٥ ١٧٠) حول عائدية هذه المنطقة الى ولاية سورية ، حيثها إنشأت هذه الصفحات ، لم أكن اهتم لهذه المداسة الرائعة ، التي جعلت من هذه الصفحات جزء لهمية مزدوجية قلد وجدنا فهميا ، إن أطلب المعطيات تتبح رسم الحدود المتابعة للدوييلات النبطية ، المهرودية ، والمولايات المروماتية في سورية وفي العربية ، المهردية ، والفلسطينية ، والمسلطينية ، (راجعي بصورة عاصمة الإيضاحات حول مدن الائتلاف العشر) . والمؤلف يتسامل في الصفحة ٤٧ ، افا كانت عمادية لم ترجع نبطية إلا بعد موت هروبص الكبير، فإن الكتابة (١١٥ ١٩٨١) لعام ٤٦ كمح وارتباس الرابع و ١٧ ١٩٨١) لعام ٤٦ كمكم وارتباس الرابع (برابع بد المبلاد) يضع على كل الاحوال تاريخاً قبل عام ١٠٦ .

## هوامش المترجم)

10 - تؤكد المسادر العربية والأوروبية وغيرها أن الأنباط عم أحد فروع العرب الذين استوطنوا بلاد الشام بين سهول دهشر وغلبج العقبة وصحراء القنب ويباطية الاردن، وقد انشأوا علكة واسعة علال الفترة المواقعة عن المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة عن ال

44 - قسل يهوذا الكتابي من قبل المنترال السوري بالخشيديس (المسلم كتباب Je mondie juit ness ie
 رائمسلم كتباب (Le monde Jusi) ورد أي كتاب (Le monde Jusi)

٣٥ ـ أما يدعى بالملك اليهودي الكسندر جانيه . تأليف السيد غنيرويرت ، الاستاذ في جامعة الصوربون . ما يلي حرفياً من الصفحة (٥٥) من الفصل والنظام السياسي :

وحتى ذلك الوقت، بقيت سلطات الماكاييين عابرة، وكانوا يشبهون رؤساه المصابات أكثر مما يشبهون حكاماً مستقرين. وحتى علقالوهم، هركنان الثاني، وارنستوبول الثاني، والكسندرجانيه، لم يصمغوا الا بفضل الفوض التي عمت جبراهم أنداك، ومع ذلك حاولوا تدريباً أن يأخلوا صفات الملوك الصفاد (ORMER) . . . . وفي الصفحة (۷۸) من نفس المصدر يصف المؤرخ، الكسندرجانيه، بالمللك المتجه، ويروي قصة رميه بالخضار المفنة من قبل أتباهه اليهود في حيد المظلة اليهودي. وأخيراً هزم على بد ملك الأنباط.

84 - ورد في كتناب "Monde إما - تأليف الاستاذ Guignober" في جامعة الصووبون الصادر عن دار نشر " 19.0 The تشرون الأول 19.0 مليلي من الصفحة (٤٦) : دوبسارادة روسائية سُمي المرجي «هـبرودس ابن المـدهـ وأنتيسائزء ؛ وقد اعتازه القيصر لحكم يهوذا في عام (٤٧ ق.م) وكان قوياً ومامراً . وأصبح فيها بعد ملكاً للبهود . وصديق وحليف للشعب الرومائي وكان صهراً لملك الأنباط وأريتاس» . . وقد تول عام ٤٤ ميلادية .

٥٠ - ميرودس الملك المربي الذي عيته الامبراطور الروماني ملكاً على اليهود.

(المصدر كتاب المالم اليهودي).

وقال المؤرخ وغيبويرت، أن زواج هيرود يزوجة أخيه وكان بعثابة فضييحة، وإنتج الراقصة وسالومة»
 التي كانت سبياً في قتل القديس يوحنا المصدان، وهذه القصة معروفة وملكورة في الأداب المسيحية.

ولا يلاحظ من تكرار عملية فصل أو ضم يعضى للدن أو للناخل للملوك في حالة الرضا عهم أو النفضي
 عليهم، أو في حالة التعيين أو الموضاة، الأسر الذي يدل على أن هؤلاء كانوا ولاة تابعين لروما ولا يمكن
 تسمية عامكتهم باليهوديدة، كيا يجاول الكالب اطلاق هذا الاسم على علكة اغربيا احداء عاد هيرود لمار
 المذكر في الحواشي السابقة والغاية من هذا التحريض هي الالحاج على أنه كانت هناك عالك بهودية، بينها

نجد أن تاريخ اليهود يسخر من هؤلاء الملوك ، بل لقد حدث ان طلب اليهود أن يتضموا تحت لواء حاكم سورية في عهد الملك وارشيلاوس، ابن هيرود ، بسبب طفياته (المصدر : المالم اليهودي ـ ص -٤٧٠ ) . ٨٥ ـ ليس من الحكمة الجزء بهذا الأمر ، لأن حشر الهربيا الأول والثاني أمر يثير التساؤل

٩٠ - هو القيصر كلود الأول ولند هام (١٠ ق. م) وأصبح امبراطوراً لروما في الفترة بين (١١ - ٤٥) ميلادية.
 ١٠٠ - موقع وأم الجبال، يقع حلى الحدود السورية الاردنية، الحالية، ومقابل قرية وطيسية، السورية،

١١٥ \_ المقصود هو المنهمسر هادويهان أو أدويان (٢٧ \_ ١٣٨م) وأصبح امبر اطور روما خلال الفترة الواقعة بين (١١٧ \_ ١٩٣٨م) . وقت اشتهم بيشاء التحصيضات المنطاعية على حدود الأمير اطورية والحادة للتعرد اليهودي في المقدس عام ١٩٣٥م.

# النقوش والكتابات الصفائية

# ١ - المكتشفون والناسخون

مند قرن وربع تضريباً جازف الرحالة الانكليزي وغراهام، بالتوغل في القمر البازلني السوري والحرقة وهي المنطقة الواقعة شيال ـ شرق جبل العرب (جبل حوران قديياً) والتي تدعى الصفا، وبسخ بصورة مستعجلة ثلاثين نقشاً مكتوباً، وبعض الصور المنحوتة على الصخر. وفي عام ١٩٨٨، أي بعمد سنة من تلك الرحلة، اكتشفها الجمهور الأوربي، الواسم الإطلاع، في المجلد ١٢ من ZONG وفي نفس العام، جلب الروسي Wetzsten في نهاية رحلة عمتمة، قام جها في نفس المواقع أكثر من ثلاثهائة نقش، كها التقطت البعثة الفرنسية لي عام جها في نفس الملاقعة المحمدا المعتقبة المحمدة، والنسخ التي أعدما وادينغنون هي موضوع ثقة، كها كانت تسجيلاته اليونانية التي وضمها عن منطقة حوران مؤفوة أيضاً.

عند منعطف هذا القرن، ظهرت عودة نشيطة للاهتبام بالاستشراق التعلق بيذا الفرع الجديد للنصوص السامية القديمة، لذى القيام بمشروعين مستقلين: الرحلات الأثرية ليـ ورز دوسّوه ولـ دف. ماكلي خلال اعوام ١٩٩٩ - ١٩٩١ التي قدمت ١٣٠٠ التي قدمت وخلال الشرعة للمنظم وخلال المنظم والمثل وخلال المنظم والمثل وخلال المنظم والمثل وخلال المنظم والمثل وخلال المنظم والمنظم القابلة للزراعة والمبادية في جنوب صورية وكان على وأ. ليتهانه الذي أوكل إليه نشر وطباعة النقوش السامية ، أن يصالح و ١٩٠٠ نص صفائي تقريباً، دُوِّن منها باعتناه، وقطعة ـ قطعة ، عدد غير يسير ، ومنذ عام ١٩٠٩ وفي مؤلفه المنظم والمنظم والمنظم المنظم والمنظم المنظم من القروط المنظم من القروط المنظم من القروط المنظم من القروط المنظم على محمدة قراءاته لتلك النصوص.

لم يظهر القسم الأكبر من من لفات وليتيان، مع ذلك، إلا خلال الحرب العالمية الشائية عام ١٩٤٣، وفي نفس الموقت، كرّس الراهب البلجيكي Reykmans عشر سنين من حياته، في جهد مضن لتجميع مجموعة الوثائق عن النقرش Sara cenique • - - - المورد التجميع مجموعة الوثائق عن النقرش Sara cenique و ـ - - المورد المفرنسي والانكليزي في الشرق الأدنى خلال فترة ما ، بين الحريبن، لم تستضمر إلا قليلاً في اغناء المادة النقرشية والكتابية موضوع بحثنا. إن الجزء الاكبر قيمة وفي مجموعة رئيان، والتي بلغت ١٩٣٠ وحدة، هي بلا جدال، محمويات دفاتر الأثري، وم . دونائد، الذي قلم حوالي ٢٩٠٠ نقش بيد مرفوعة، ولكن بخط ثابت ودقيق لمصور فني . وقد احتلت هذه النقوش 20 لوحة من أصل ٢٠٠ في المجموعة LVà XCVIII, 8

بعد الحرب، ميتم التخلي عن الكشف النقوشي في الأراضي التقليدية ، الكائنة في الصدا وفي جوارها ، لصالح الحدود الجنوبية لمنطقة والحرّة الجيولوجية نفسها والمدرجة ضمن المملكة الأردنية الماشمية ، ومن المهم التمسك بإسمين: في بادىء الأمر، عالم النقوش الكندي ، السيد F.V. Winnet الرئيسة وقت عمله بين عتلكات السمودية والصفائية ، وسائسية للآخيرة ، كان اهتهامه الرئيسي منصباً على النقوش الصفائية في الأردن (تورنتو وسائسية للأخيرة ، كان اهتهامه الرئيسي منصباً على النقوش الصفائية في الأردن (تورنتو عمل مستعجل ومُهَمَل ، ولكن القراءة كانت صحيحة بأغلبية وقائمها بالنسبة للصور عمل مستعجل ومُهَمَل ، ولكن القراءة كانت صحيحة بأغلبية وقائمها بالنسبة للصور المردوعة في متحف عمّان والى ظهر فيها فهرس قيّم وثمين .

ثم، في نفس المنطقة، أستكشف المرحرم دهاردينغ، في عام ١٩٥٠ ـ ١٩٥١، ونقّب عام ١٩٥٠ ـ ١٩٥١، ونقّب عام ١٩٥٠ في المصر الامبراطوري عام ١٩٥١ في دتلة هاني التي المشرط الامبراطوري الرواني قُتل بسهم من فطاع الطرق ( ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣ مل ١٩٥٣ عنده من وعن مائين من المنقوش تقريباً، في التلول الفسريحية وساهو حواسا، حيث تتمثل فيها الشهادات الغالبة (لمدرسة الفنون والتقوش) التي يديرها الاستاذ (اكربان Agraben).

يدل هذا التاريخ ، بالتأكيد ، على بدء عهد علم النقوس والكتابات الأنرية في هذه المنطقة ، وقد أدخل في المجلد الفخم الذي نشره هذان العالمان بعنوان : النقوش المستخلصة من (٥٠ ـ تلا صفائياً) جامعة وترورتدوه ١٩٧٨ ـ سلسلة جديدة من ١٩٧٣ وقماً ، بانها مجموعة ذات قيمة عالية ، رغم بُقع الطباعة والاخطاء الطرائقية ـ وقد نَشُر أحد المشتركن في المبحدة لاسمة ٧٠٠٧ خلال عام ١٩٧٨ ، قسياً من ٨٠ نفشياً منها بعض النقوش للبحو المصفائيين ، في كتابة خسين تلّة ، وفي كتاب هماريينة ه . (فهرس وتوافق الاسهاء والنقوش المحديثة قبل الاسلام) . في وتورندو عام ١٩٧١ ، نجد مراجع البحث الكملة لهذا الموضوع . ومن جهة المحرى نجد في المؤلفين المذكورين نظاماً مناسباً لصياغة حروف اواثل الكابات يصلح أن نتبناه .

وهكذا آجد، في وقتنا الحاضر، ان مضيار النقوش الصفائية، المتميزة في مجملها، يتضمن عدداً كبيراً من الموحدات النقشية وصدداً مرتفعاً أيضاً من الموحدات النقشية المصوّرة التي يتجاوز مجموعها (١٣) ألفاً. والقسم الأكبر من هذه النسخ يمكن الأخذ بها، وخاصة، مايعود الى دليتهان» ود. دوساند واوكستويي وهاروينغ، وهكذا يفتح لبحث مستقبل بعيد المدى أفتى واسع من المعلومات وضع نزواً منها كل من ليتمان دوسود وريم دايكهاس .. اوكستوي ويتيت . هاروينغ،

# ٢ \_ مجالات التوسع في النقوش الصفائية

ان عال انتشار الخطوط الصفائية كير. في الشيال تصطدم بالغرات، حيث تظهر نقص مثبتة في نقاط معينة مثل Dura Europos ، وفي مناطق اخرى مثل تدمريات الشيال المغربي - وادي حوران - السرطبة - وقد ازدهرت النقوش الصفائية على عشرات الركامات المناسات الضريحية والتذكارية ، وعلى مثات من أراضي الحصى المبعثرة أو المتراصة أو المكلسة بشكل تلال في المساحات المواسعة (للحرة) جنوب سورية ، وشيال الأردن، مع رأس نحو الغرب، المُمثل في سلسلة جبال لبنان الشرقية من الشيال، وعبر مضيق شرقي الأردن الخرب، المُمثل في سلسلة جبال لبنان الشرقية من الشيال، وعبر مضيق شرقي الأردن وبالاخص على مجموعة من التلال بجواز وبدانا Badana الموجودة في مكان معين من بادية الجوف التي كانت تدعى (هاد . دومات Badana) لوهذه المجموعة التي تعطي معلومات شيئة ، عن السياسة العرقية - الاجتهائية للملوك النبطيين، قد قُفلت مع الأشعار ولايمكن التعرف عليها إلا من خلال بعض المثات من التقوش المشرات منها - غير أن نقوشاً صغائية منفردة ، كشفت أيضاً ضمن لوحات ثمينة جداً للأب وسافينياك (البطنة الأثرية في العربية في 14 م

1918) وقد التقطت هذه التقروش على طول الطريق، التي كانت تربيط المراكز التجارية المدنية، للمحربية الشيالية، مع مراكز رعيهم. ويمكن أيضاً أضافة حفنة من النقوش المستحضرة من العراق - سورية - الاردن - العربية السعودية - فلسطين - التي نشرت من قبل ووينيت، - هاردينغ - وعلياء آخرين غربيين وعرب.

والـواقع سواء من وجهة النظر الجغرافية - الجيولوجية أومن وجهة نظر علم الدلالة .

وإن احساس ، في بحر من الرمال المتحركة مع الأسف ، فيا يخص هذه الممتلكات النقشية دون احساس ، في بحر من الرمال المتحركة مع الأسف، فيا يخص هذه الممتلكات النقشية والكتابية التي يقال عنها (تاموديون) ، حيث يعرف عنها حتى الآن ، حوالي أربعة آلاف نقش مكتوب قصيم ، أغلبها منسوخة بشكل غير كامل أوسيّ ء . (وعلم وجود أية نسخة أفضل من سخة عاطلة) . قال ذلك هاروينغ استاذ هذه المادة . يجب أن يضم إليها الآن حوالي تسعة آلاف نقش خطوط، التقلت أثناء هلة وفيليي - وايكيانس ليسيس عام 1901 - من نسخة عاطف المعربة المعربة المعربة المعربة السعوية ، وهي لا تزال غير منشورة فيها علما ، عدد قليل من الثيون الأثرية التي يمكن فراءتها بواسطة الصور ضعن من لف (الفن الصحوري في قلب المحسورية المعربية - لدونا على المحسور المساوية أن المحسورية المعادية . الشعوية . فقدت بجموعة من الأقطار المترابطة مثل (الليهيانت Cllyante المحدود في المحافية المحافوة التعربية العمادة والاحرى للهله المحافوة في المجافزة الموحدة في المجافزة المخافزة في المجافزة المخافزة المخافزة في المجافزة المخافزة المخافزة في المجافزة المخافزة المخافزة المخافزة المخافزة المخافزة المخافزة المجافزة المخافزة المخافزة المخافزة المخافذة المخافزة ا

### ٣ - الخصائص اللغوية

كان يجب في هذا الصدد، تجب التسميات العامة، مثل شهال العربية القديم القديم اللغة المنارجة القديم North Arabi. Fruhnordarablach أو بالأحرى، عرب العربية قبل الاسلام، حتى في اللغة الفرنسية، كانت العبارة والعربية، تؤخذ بالمعنى الجغرافي أكثر منه بالمعنى اللغوي، ويرأيي (أي رأي المؤلف) أن تلك السميات مضللة، وتحلال العصر الحديدي الشافي، وتحلال العصر الخديدي الشافي، وتحلال العصر الفارسي، واليوناني، والروباني، تمت تقسيات مرضية كانت تستئد الى معاير حوفية أولية قوامها أداة التحريف. وقد أمكن التوصل الى تخطيط منطقتين عيطيين، وفي بجال شهال بلاد ما بين النهرين: جماعة اللهجات الأرامية (حيث كان الواحد منها يعرف باستمالها العالمي) وهي الاداة للشاف إليها حرف - ه - وفي اليمن: الجماعة مزدوجة اللغة من السانجاديك Saekhadaque الذين يختصون بالاداة للضاف إليها حرف - ه -

وهناك منطقة مركزية واسعة لها لهجات علية متعددة، ولكنها موحدة بواسعة الاداة المسبقة nan ينجم عن ذلك، ان اللغنات والكتابات النقشية، الصفائية، النمورية، اللهبانية، التيمية التخ. . . تقارب اللغات النقشية للشهال - الغربي السامي (نسبة الى السامية) المسبوسط، كاللغة الفينيقية والمهانية والموابية، وإن اللغة الكتابية لهذه المجموعة المشتقة من نفس مرجعة المجبرة اللغوية السامية، التي هي لغة الكتابات القديمة للهود الساميين، وسكانا المهودية، والطوبين Tobeades وإليك على سبيل المثال تفصيلاً صوتياً موثراً. في العجري التوراني وفي اللغة الفينيقية، وفي تدوينات حدل أحرى في المنطقة، تبين لتحصل المعام عرف المحرف العالم على سائن الأولى للاسم . هذا الواقع الصوتي، يقطي غياب نفس النغم الصوتي الساكن الأداة التمريف في النصوص الصفائية، في عدا والكيداريين يكون الشكل الأولى له na مكرراً وخاصة فيها يتعلق بالاحرف الخارجة من والكيدارين يكون الشكل الأولى له na مكرراً وخاصة فيها يتعلق بالاحرف الخارجة من الخدوة .

وفي الواقع، لا يمنع ذلك، من أن بعض انواع اللسانيات الاساسية، تقرب اللغات الشمالية العربية والسيخادية من العربية الكلاسيكية الغنية: فالنظام الصوتي غني (٢٨ أو ٢٩ حرفاً ساكناً) وصرف الامساء غني (مشلاً جمع التكسير) وكذلك صرف الأفعال (سلم تصاريف متطور). رغم كل ذلك يجب أن يستيقظ ضمير تعاقب المصوّتين التاريخي، لدى فكر عالم الكتابة النحوي. أن لغة id الواردة في الأداب الإسلامية والمسيحية في القرون الموسطى الأولى، لها سلف قديم ومشهمور، ألا وهي لهجة à النبطية العربية. ولكن هذه اللفظة الأخيرة لم تظهر تقريباً، خارج دراسة اسياء العلم théonymie وخارج علم اشتقاق الاسبهاء من الالهـة. فمن النبطية العربية، ومن لغات ١١٤ الأخرى الوسيطة (الوثنية). لا يعرف إلا بعض النقوش والكتبابات. وتجنباً للوقوع في شرك نظرية شمول اللغة العربية وكذلك شمول اللغة التوراتية . غير السويين منهجياً، يليق بنا، في بادىء الأمر، ان ندرس النقوش الكتابية التي تهمنا هنا، وضمن الفهوم التاريخي اللغوي للشرق الادني خلال الالف الأولى قبل الميلاد. وهكذا يُستبعد الشعور بأي مفاجئة ، لدى مصادفة الفعل اللازم الأصلى natan بمعنى اعطى donner ، بجانب الفعل العربي ووَهَبَ، التي هي بألارامي yahab ، في شيال العربية ، وحتى العصر الأشوري . ولهذا يجب العمل في ادخال فكرة الجياعات المهاجرة بالنتابع، وكذلك اللهجات المختلفة، حسب الطبقات الاجتماعية لنفس السكمان، لتتمايع البحث بنفس الاتجاه. لقمد كانت محضوظات الفردات التي لاتنضب في القواميس العربية الكلاسيكية، لاتزال تقدم خطأ أو صواباً، الايضاحات عن علم الدلالة، وبشكل كامل للصيغة الصفائية والثمودية. ومع ذلك، يتم تدريجياً استخلاص مصدر

مفردات تلك اللغات المغرقة في القدم، التي تبيتر (أي تعزل) مفردات لفات (ha (n) معاوة كالالفاظ السيامية الاكثر قدماً: كالأكادية والمينة والكتاباتية. نذكر منها التسميات المنادية من نوع mdber المصحوراء المقفر ARC الجوسل وهدان اللفظان ذُكرا في المُصيص الاشورية تحت شكل كتابي ( hadbaru Rukubbu ) -داري وهي شجرة النخيل في العربي الكلاسيكي msm مصكر ومهردون ويما لاشك فيه أنه يجب بالرجوع الى لفظة ab.cov فعص مغردات الصربية hd.cov وما لتحديد وتبيان الفروق، في النطاق الدال على النصوص، على الا تستند بالأسياس، إلا على المعيار الوجيد المصروف باهميته لعلم تأليف القوانين ولمعرفة القرائز: القرنية اللغوية للحملة نفسها القرائن غير المباشرة لمجموعات النقوش المهاجنة في المرة والمتسعة وويداً، وويداً، حيث تندخل خاليًا، ويقوة صوروقائيل.

فإذا سهلنا الطريق خطوة، خطوة، خلفا العمل الاستكشافي بالنسبة للقواصد والمفردات وتركيب الجعل، يمكن احترام القاعدة المطلقة للاملاء في اللغة العربية الشهالية كيافي الفينيقية، وفي الشكل الخطي الصفائي الخ. . . ويُمتر ايضاً، ويكل عصر، ناقص، كيافي الفينيقية، ولا يمثل الاحرف الصوتية الطويلة والقصيرة ولا يمثل الاحرف الصوتية الطويلة والقصيرة ولا مزدوجة الصوت. هذا التوافق الاملائي الذي لاحظه وليتانه كان منبوذا من الاخصائيين الملتدين على الصعرية التوراتية) الذين لم يسمحوا لانفسهم بالتمشي مع نشاط المكابرة المهمدة في صيدا Scriptiones Pionas المنابع مبكن المغور على قائمة ضيئلة من التعابير الحقيمة عند الدخول الى (الخمسين من التلال Ceim هذا النقص في الاسلوب، لم ينطلي على كل من دم. س. آ، مالدونالد. و، و. د. موثى اللذان دققا الكتاب، ولكن هل كانت المحلطاتهم. كافيت بلاناني هو ليس بثانوي ولا يقابل

### ٤ \_ الاطار التاريخي للاحداث وسلسلة الانساب

ان البحث الأكثر عمضا الدائر حول النقوش والكتابات لا يمكن فصله عن إطار الترتيب البرعي فصله عن إطار الترتيب النوبي، سواء كان نسبياً أم مطلقاً، واضحاً أم تقريبياً، وفيا يخص العالم القديم، يقي الرعاة الصفائيين (حسب اعتقادي) الوحيدين الذين كانوا يعرفون مبدأ كيفية احصاء تساف بعض طبقات اجدادهم. بشكل يصل أحياناً، اللي أكثر من عشرة أجيال، لننظر ثلاثة نهاذج منها: ائتسان غير سويتين، وهذا يجب أن لا يضدعنا إذ أن الاخطاء في تعداد الاجداد لديم نادرة جداً. وإذا اسقطنا كلمة par التي تعني بن في الكتابة رقم ٣٦٤٦ - C -

مثال: bd hnn s'd : و C- 4629. Whiben' dy qmr'd ۴۰۰ - ۲۹۸ هنا في اله hnn1/ms1/ مثال: hnn1/ms1/ -mr- nzm1 فالإسهان الاخبران تغيراً من قبل الناسخ بالود by' stiq bdn znn hrm 'wd wbei مثلاً راجع مثلاً راجع Znil rgl gm1 qhs hdg swr, hmyn' gddl' ndt wsyldf ۲۹۹ W ۱۱ وأخيراً في الم

لاشيء يثير المعشة. لأنه منذ ثلاثة أرباع القرن كانت بجموعات التقوش الصفائية 
تُرَيِّن بأشجار صغيرة من سلالات الأنساب. ولكن هناك واقع آخر يتمثل في عاولة حصوها 
في التشعيات الصاعدة نحو الأجداد الأول فذه الجاعة العرقية. وبعض التجارب الداعية 
الى الانطلاق من الأساليب الاعلامية. لا تبدوياتها اعطت حتى الأن، نتاثج ملموسة. وقد 
علمت بواسطة ود. م. مالدونالده أن المدكتور eropation بعمل غير مفيد (تحليل شامل 
للسلالات الصفائية)، لأن معطياته التحليلية أخذت من ووينيت Winnel 
غير أنفي 
بوسائل بسيطة جداً قمت منذ عشر سنوات، بوضع خططات ولوحات انساب اكثر فهاً.

وقد سبق في أن قلمت في جميع كليات الاهداء ١٩٧٧ ـ صفحة ١٩ - ١١ بشرح غنصرعن الاجداد الشلاقة ألول لذلك الشعب المتحضر والنصف حضري. لقد كان من السهل التعرف على عزل المداء ١٩٧٧ أخ لمذا الأخير. المذين وصلوا على عزلته الشاهرة فقط، واعني بهم الأب واحد أولاده وابن أخ لهذا الأخير. المذين وصلوا الى مراتب الألهة حسب الترتيب الوطني، باسياء إلهية والثروة أو والحظه وهكذا قام وعاد. وهرسليه بتوجيه مصير الأصة الوهيعلية، سبع مرات في القرن وتلخص احدى العبادات الأولية لأحد الأصول الحدوانية المزراعية، وبالتجديد المتواتر وللفاد عويده. وذكرت احدى الكتابات اليونانية في قرية ورامة في علة أحسد مخططي المعارك المنتمي الى المسوية على المعارك المنتمي الى المسوية على المعارك المنتمي الى المسوية على المعارك المنتمي الى المواقد، والمنتم المن المساوية المتواتف على التسمية التقليدية التي اطلقت على المساوية الثالث وعيف».

وأذا أخذا بعرن الاعتبار البراهين التي ستورد فيا بعد يجب علينا من الآن فصاعداً أن نقراً وداف، وفق طريقة صرفية عرفت في مكان آخر، فإن المنطقة (أرضى بالمؤنث) التي كانت نعاصة أحفاد وداف، هي أراضي رعهم التي أقيمت فيها بعض الأبنية الحجرية المدائمة ، وكانت تسمى وهاد دافت، Had-dafat ، اكتسبت اسباً مؤنثاً للمنافسة ، وعلى ذلك النهج جاء اسم موقع (الصر) صفا \_ as/Safa ـ الذي لايزال العرب المعاصرون يُعافظون عليه بكل أمانة ، وهكذا سمي إله الحياية المحلي لتلك المنطقة ب (إله هاد \_ دافت على وقد ترجمت هذه العبارة الى لغة بعمرى البونيائية 28/850 Mil, (568) (PPUAES, III, A) (568) (قالم الموسود والشانية لم تلحيظ حتى الآن، في اسم احدى قرى اللجاء على بعد ٤٠ كم شيال بعسرى،

هنساك أيضاً نقش من (خمسين بروزاً) الرقم 1824، يجب اضافته الى الرقم السابق، واجراء تفسير مغاير له، يسمع بتحديد أصول بشرية (أعراق) جديدة في سورية الجنوبية، حيث كان افرادها يتنجمون في (الحرّة) وكان أهل سلفها يحمل اسم (الجد زمهر) gadd zamhar تنفيه متفق عليه لاسم العلم). وهناك عدد عدّد من النقوش الصفائية التي تتحدر من هذه اللفقة الخداصة، وتبين بأن وزمهره كان أحد أولاه yzr وyr الذي لا يُمثل سوى yatur ياطور، الكلمة المنحدرة من اللفظة الأرامية رمز الايطوريين المشاغبين والمتقدمين في العدد،

وعندما نستخدم للسهولة بعض العبارات، مثل (أمَّة ـ شعب ـ عرق ـ فرع ـ قبيلة ـ فخذ أسرة عائلة)، تبسع بذلك مصطلحات مستوحاة من النموذج الاسلامي والاسكتلندي ومن الشعبوب القيديمة. وندخل بعض الميزات التي قد تضلُّل كثيراً أواثل المهتمين في بحثنا بالواقع ، فإن الواهبليين Wahbolits ، والصفائيين والعويديين وايضاً الثموديين (الهاغاريت hagurits) أو النبطيين، لم يكونوا يعرفون سوى تسميتين عرقيتين اال و ا - كانت anl (العبائلة) تمتدحتى المدرجة السابقة من القرابة التي تمثل المفهوم الاجتماعي القضائي الـذي يصادف في زوايا أخرى من العالم، لدى ولادة (ثامن ٨٠) خُلَفُ ذكر، أوعند فرض اسمه، كان ينظم احتفال هام دلالة على ولادة قبيلة جديدة، al أو ١٤١ جانساً للجد السابع، وفي نفس الوقت دلالة على إعلان المعلم الإلهي الخاص، الجد أو الإله أو بصورة استنائية الإلمة Elahat ، ومن تلك المناسبات كان يتجمد خلال الثانية أجيال، تاريخ الصف اليين. وعمد الماثة والحمسين ال امن نقوشهم هو أقل من الرقم المنتظر. وإذا كان سخاء الآلهة 1 (a) الصفائيين، لا يزال دائم يُبهر وهاردينغ، ذلك أنه كان يتخذ اللفظة بمعنى قبيلة بدوية حديثة، يصل تعدادها الى عشرات بل مئات من الأشخاص. وبالوقت نفسيه فإن عدد theoi تيوا حسبها دونتها النقوش اليونانية في وحوران، وما حولها وهي أقل مما كان يفكر به. إذا لابد من أن الحديث كان يوحّد تجمعات هامة بالفعل. ومن جهة أخرى، فإن الإله العرقي بهذا الإتساع سيتطابق بسهولة مع إله كبير أو إلهة سهاوية وكونية. وحتى تاريخ حديث، لم أكن أتوصل إلى تحديد مثل تلك الفقة، أو حادثة من التاريخ الموجبيلي (سنة كذا الشخص أو خادثة) ضمن بنية زمنية نسبية، إلا مع ارجاع احدى الكتابات وهنارًا الى جيل Wahbel السابع عشر، الذي هو والمعيني السادس عشره والمغنائي الخامس عشر. لقد ظهر ذلك في العديد من الاحداث المتزامنة التي لاغنى عنها وفي والصفائي الخامس عشر. لقد ظهر ذلك في العديد من الاحداث المتزامنة التي لاغنى عنها وفي انطاق التاريخ النبطي. وهذا البحث الذي هو قيدالانجازيئيت في أكثر فاكثر، وبعمق وسعة الاشتر الى الدقيق والمخلص لجميع أسر (العويد whit) وواحل وعمرات الخ. . . . ) ، خلال أزهسار عملكي وبترا وبعصرى» وفي الواقع ، واذا لم أخداء فإن النقوش الصفائية المسحودة نسبياً الى والمجموعات الجنوبية والشرقية المشابة لها، هي في وضع بجملها واحدة من أشهر المصادر المكتوبة في ايضاح الحركات والحياة اليومية للنطين واداعهم – حلفائهم من أشهر المصادر المكتوبة في ايضاح الحركات والحياة اليومية للنطين واداعهم – حلفائهم النقوش والكتابات النبطية الأرامية ، والى المخصات الأدبية القديمة ، منذ الأشوريين وحتى الرومان ، وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، الرومان ، وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، الرومان ، وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، الرومان ، وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، الرومان ، وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، الرومان ، وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، الرومان ، وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، الرومان ، وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، الموارية والمناز والتيا التي الانتهاب المؤلمة الأرامية المؤلمة الأرامية القديمة ، وقد الأسلام والمناز الرومان ، وهي بالفعل تسمو بني ثرقة الأسراء والحياء المؤلمة الأرامية والمناز المؤلمة الأرامية ، والى المؤلمة الأرامية ، والى المؤلمة الأرامية القديمة ، منذ الأشور والكنارة المؤلمة المؤ

إن لفظة ( Armik (Rois ملك) في دالسّيرٌ النبطية»، تصود، بدون استثناء الملوك لبطيت، وقد نوه بذلك المسادة وفيقّت وهاردينة ». وثبلاثه ملوك سموا بوضوح هم: (Bdl عبسوداس) ( Rebbol-rbi) (Aretias-htt) (المختلفة) عبسوداس) ( المختلفة المنافقة المحتلفة مع تاريخ الاول من تاريخا، والمستنفقة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة محتى القرن الاحسرى نؤمن وصوفهم الى القطاع الهامشي السوري للواكومين Olkoumiene ، تقم في بالاحسرى الفارسي القلديم أي نحوعام ٥٠٥.

تلك الفئة من المهاجرين العرب ، ان لم نقل الأراميين أو الكلدانيين، كانوا يعرفون الكتبابة من لحظة عبورهم الصحراء الكبرى الممتلة من الحليج العربي الفارسي الى سورية، واعتقد أنه يمكنني معرفة وتحديد تواقيع المربين الزراعيين الصفائيين واخرين منهم من الجيل الثالث، تاريخ الشاب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة واعتقد أنه يعاد المناسبة والمناسبة والشابة والمناسبة والمناسب

نجد أنفسنا الآن أمام تحالف عربي ، جرى باحتفال قام بوصفه هير ويوت الثالث \_

1 (قد يكون حلفاً أو معاهدةً وبقستُم وفيها تضرع الى Alilat واورتال (اقرا ho ratlal)

إن اعالم و اللتان هما اهم المدن لمراكز النقش الكتبابي الصفائي ، يتعلق الأمرهنا

بالتزام عائلة من البدو الرحل ، بحراسة قطيع لعائلة حضرية على العموم ، أما الموقع الثالث فهو واسطة ، وأننا اعرف العديد من الأعيال الأخرى ، من هذا النوع صَيفت بعبارة عائلة ،

ومسجلة على الحصى البركانية على مدى أول اثني عشر جيلاً من اللرية الصفائية . وفي الحماس الذي يمتد بين عام ١٩٠٠ - ٣٥ ، وقع واحد اسمه المعالم ، في الالالله المجدد في ١٩٨١ ، في الالالله المحالم ، من المدرقة المحالم ، فقدوقع شخص أخر عام ١٩١٨ ، والله ويحدد في ١٩٩١ ، والمحالم الخول المحالم المحالم

ج. ت. ميليك باريس تشرين الثاني ١٩٨٠

# السكان والتطور في «حوران» القديمة على ضوء النقوش والكتابات اليونانية واللاتينية(١)

إن العدد الكبير من الكتابات والتقرش اليونانية واللاتينية التي عثر عليها في حوران المتحدول المتحدول التسبة لتاريخ النظور والتوطن في تلك المنطقة. في القديم، ويصورة أوضح خلال الخمسة قرون الواقعة بين الفتح الروباني وظهور الجيوش الاسلامية، ان الأهمية، من حيث الكم الهذه اللقى تتبح القيام بعدة أساليب من البحدوث حول هذه المواضيح. وهذا، في بادىء الأمر، من المناسب تنظيم سلسلة من النصوص المتعلقة بمختلف المعايير التي تسهل العور على ضوه أساسي وهفيد، حول السؤ ال المطروح على ضوه أساسي وهفيد، حول السؤ ال المطروح مثل: مكان المكتشفات، التاريخ، المضمون، اللغة، الخ. . . وحسب المنادة المراد العمل بها ، يستخدم واحد أو العديد من هذه المعايير. ان مختصرا البعض من النقوش، وعدم وضوح التواريخ ووفرة شواهد القبور التي تحمل عبارات مختصرة، توجب تنظيم تلك المسلات من النصوص التي رغم عزضاء تظهير لنا وكانها صعبة التفسير، وهي تأخذ بروزاً خاصاً وتساهم بدقة في أن تجعلنا نقدس ونحترم تاريخ وحوران، القديم.

ان التجربة التي اقدمها هذا، ليست درساً نظامياً لما تملمه النقوش والكتابات الحسورانية ولكن المدف مبها هو تخليص بعض خطوط البحث التي تبدو غزيرة، عن طريق الامثلة الصريحة. ويسبب كثرة المخالطة في حوران، تبين بأنه لا يزال الكثير عا يجب كشفه. فقد برهنت وبمسرى، بأن استثهار علم النقوش الذي هو، مع ذلك، متقدم على البحوث الاثرية، لم يصل الى نهاية المطافات ان جميع المواقع لم تعطي نقوشاً جيدة بعقدار ما اعطته وبمصرى، سواء ما أعطى منها الكثير مثل: «أم الجهائ» أو ما أعطي منها القليل. ولكن علينا أن لا يققد الرؤية، لان المديد من التصوص الجديدة، ستظهر في السنين القادمة مع اعادة العصل بالنتاج النقشي الكتابي في المنطقة. وقد يؤدي ذلك في بعض النقاط الى تعديل النتائج التي كنا قد توصلنا اليها، بالوثائق التي بحوزتنا الأن. لذا، لأبد من ربط النتائج التي تصديل هنا بأسارة الشكل كها يجدر بنا ان نعتبرها بمثابة استعراض مؤقت قد يمكن للمستقبل ان يكدل فيها.

ماذا علمتنا النقوش البرناتية واللاتينية عن سكان حوران القديمة ؟ وهل بفضلها يمكن تنظيم خريطة للمواقع المأهولة بالسكان وتصنيفها حسب التاريخ، وكشف تنقلات السكان وتحديد أهمية السكان في ختلف الفطاعات التي تشكل حوران ؟ بالحقيقة ، يمكن أن تقسم المنطقة الى ثلاث قطاعات جغرافية من حيث، التضاريس - توضع المياه - والمناخ - وبالتنجة الامكانات الزراعية تبدو خنفة : فهناك مهول والنقرة ع - وجبل العرب - وهضية اللهجا البازلتية ، وعلاوة على ذلك ، كان من الممكن ، ايضاح المخطط الننظيمي هنا ، والتعييز بين السهل الجساف والسهس الرطب، والسفح الشرقي ، والسفح النظيمي هنا ، والتعييز بين السهل الجساف والسهس الرطب، والسفح الشرقي ، والسفح الغربي يمكن التساؤ ل عن عصر تطور تلك القطاعات المختلفة ، هل تسمع النقرش بالبت حول التطور المبكر فقد المدينة أو تلك المجموعة من القرى؟ وهل يمكن أن تشهد زوال مدن أخسرى؟ وهمل يمكن أن تشهد زوال مدن أخسرى؟ وهمل يمكن استخلاص أهمية النوطن في ختلف المراحل بن القرن الثاني والسابع المبلاتي . فجميعها استألم مغرية ولكنها بدون شك ، عمومية . وفي حال عدم امكان الإجابة المبلاتي .

## ١ \_ خريطة المواقع الأهلة بالسكان

إذا كانت هناك أمور كثيرة يجب الكشف عنها، فلا بد، مع ذلك، من التأكيد بأن قلّة من المواقع القديمة أو الحديثة أفلت، حتى الآن، من فضولية الرحالة العلياء، إن بعض القبرى المشارة التي كانت تحوي الحرائب المذهلة مشل وبصرى - قنوات - شهبا - أوشقاه

ومن ثم البحث المدقيق الموريس دونان، خلال الأعوام ١٩٧٥ م ١٩٣٠ ، انتهت الى عدم ترك أي موقع، تقريباً، خارج البحث، وبالعكس، فإن القليل من المواقع المقفرة حالياً، قدمت مشل هذه النقوش. أن زوار القرن الماضي سبق أن اشاروا الى وجود العديد من القرى الأثرية خاصة في سهل وحوران، وفي جنوب جبل العرب التي كانت تتعرض الى غارات من البدو الرحل وقطاع الطرق، ولم يتردد هؤ لاء الزوار بعرض وفرة وغني تلك المستندات التاريخية الأثرية ، التي كانت هي مجمل البرهان الثابت عن الآثار القديمة ، رغم الكآبة التي كانت بادية على وجوههم. ولكن منذ خسين عاماً (أي نصف قرن) تبدلت الحيالية جذَّريباً. لأن عودة الاستقرار والأمن أدى الى عودة النشاط، ومع ذلك يلاحظ حالياً التطابق الكامل بين توضع القرى القديمة الأثرية، وبين القرى الحديثة. فالخريطة رقم (١) المبينة لكافة مواقع اكتشاف النقوش تثبت ذلك. ويلاحظ ان هذا التطابق واضح في اللجاء بصورة عامة، وفي جبل العرب، وفي الجنوب والجنوب الشرقي لحوران، وبالحقيقة يبقى العديد من القرى دون نقوش وكتابة في «النقرة» ويعود ذلك، الى استكشاف للنقوش الأقل انتظاماً. ولكن الفراغ الذي يشاهد في هذه المنطقة، يمكن اعتباره حافلًا أذا ادخلنا ضمنه المُلف الأثري للعديد من القرى التي، حتى الآن، لم يعثر فيها على أي نقوش كتابية ولكنها تحتوي على بقايا نقوش أثرية، خاصة في والنقرة؛ الجنوبية (مثل: سعادة - سكار- بكا-صهب حماس عسان . هزهز \_ أم المياذن \_ أم المزابل \_ كحيل - قرطة أو قير اطة - كريس -تل عبد معاراً م القصور - حازمة - غير أنه يمكن أن يكتشف فيها، يوماً ما، النقوش، بكل فطئة (1)

هكذا يبقى تحت تأثير الشعور السائد بأن الاستيطان القديم كان مُعسباً بشكل يُباثل تقريباً السكن الحاليا"، وهذا يعود لعدة عوامل يمكن تعدادها باختصار. إن القرويين اليوم يستقيدون من وجود العديد من الحجاوة القصورية، ولذا، يكفي التجوال في أي قرية حورانية لقياس مدى الحية اعادة استهال القديم في الابنية الحديثة. من جهة أخرى، فإن وجود الينابيع في الجبال، والحزانات المنحوتة في الصخر (وفي السهل) تبين، وضمن معيار كبير، الهمية استمرار الاساكن للأهولة. وأخيراً، فإن العديد من قرى النقرة، تمثل روابي أساسها ظهر الحمم البركانية المشوائية، فبالأمس كيا هو اليوم، يعتبر الأمر مغلقاً، بسبب ترك الاراضي الجيدة الصالحة للزراعة وقركز السكان على الصخور حيث يتعذر النهاء. وطبقاً للشكل الذي تشاهد فيه حوران ألما أعيننا اليوم، فهي تشبه حوران القديمة



الشكل رقم ١ \_ مواقع القرى والمدن التي حثر قيها حلى تقوش كتابة يونانية والاتينية

بغناها وتوزع سكانها. هذه الخالاصة للمظاهر المتنادة، مثيرة للدهشة في سورية المتناوية، الأنها الله في المنظفة الى ذلك، يلاحظ في حووان أن الترتيب المدني أعاد نفسه نسبياً. فالمدن القديمة تُعد اليوم من بين القرى الكبيرة الحالية مثل (بصرى مشهبا - قنوات). أما المدنيتان الوحيدتان الحقيقيتان اليوم، فها مدنيتان قديمتان: درعا - والسويداء، والحالة الرحيدة، التي تبدو محالفة تماماً، هي قصية وأم الجالي الذي تلاوغا فقا عضى، احدى ها المحالية الديارة التي تلوغا فقا عضى، احدى

المدن الأكثر استيطاناً في المنطقة . غير أن الموقع بالذات ، أصبح مقفراً والقرية الحالية ، ليست اسوى ضيعة متوسطة جداً".

هذا التوافق بين السكن القديم، وبين السكن الحديث، اللي تجلى بنفس الوقت بالنقسوش والآشار. يمكن أن يعتبر، من الآن فصاعداً، بعشابة مكتسب نابت نهاتمي. ومتسمح الاكتشافات اللاحقة، بلون شك، بتسويح هذه الخلاصيات، ولا اعتقد انها متطرح للبحث مجدّداً.

٢ - تأريخ المواقع

مع علمنا بأمكنة المواقع القديمة الأثرية، فهل تسمع لنا كتابات النقوش، اللهاب بعيداً في بحوثنا؟ مشال على ذلك. هل تقود تقسيات النقوش الكتابية المؤرخة الى نتاتج واضحة سواء في تاريخ تطور هذه القرية، أو تلك، أو مجموعة قرى هذه المنطقة في وحوراته أو غيرها.

ان التحقيق الذي أجريته بصورة متنظمة للنقوش الكتابية الحورانية، لا تتيح اعطاء الايضاحات اللازمة حول التطور الخاص لهذا القطاع دون الآخر. ظهرت نقوش كتابية يونانية منذ القرن الشاني للميلاد، في النقرة، جبل العرب، واللجا في آن واحد، وبطبيعة الحال، لم تقدم كافة القرى، حتى الآن، نقوشا، عن هذا العصر. ومع علمنا بهذا العدد القليل النسبي من النصوص، فلا نجد ذلك مستغرباً. وإذا جاءت بعض القرى بعد القرن الشاني، فإن علم النقوش والكتابة لم يقدر على معرفتها. غير أنه حسب المعطبات الحالية، ييدو أن تطور القطاعات الشلائة الكبرى المحددة اعلاه. يوازي تقريباً أول القرن الثاني يبدو أن تطور الوقت الذي ابتدات خلاله دراستنا. وهذه النتيجة مفيدة بحد ذاتها، ولم يستخدم والجوت الدي القاحلة كصورة عيرة.

يَهَ لَتُ أن أتوضل في البحث بعيداً فيا يخص اللجاء فرايت أنه يمكن تقسيم قراها جمرافياً الى مجموعتين: مجموعة القرى الموجودة على أطراف الحضية بناس مع القشرة البازلتية والأراضي السهلية المجاورة والفنية بتر بنها المتحلّة مثل (المسمية - براق - ذكر - خلخة \_ شهبا \_ نجران - ازرع \_ خبب ثم المجموعة الاخرى، بالمقابل، الواقعة على الحضية بالذات، قرب منخفضات صغيرة، حيث جمع الطعي البازلتي بعض الاتربة القابلة للزراعة على حساب امتداد الحمم البازلتية (مثل: داما العليا - عريقة - جرين - سحر - لبسين - صور اللجال. والسخي بالمصروف أن واللجاء التي كانت تدعى بالقسديم والواضونيتيده. كان لها في الماضي السحيق الهية كبرى كونها كانت ملجا الثوار والمتعردين

والخارجين على القانون؟ وكانت أيضاً هَياً للدوز اللَّين ثاروا عام ١٨٣٩ - ١٨٤٠ على الأتراك وفي عام ١٨٣٠ على الأتراك وفي عام ١٩٣٥ على الفرنسيين. لذلك فإن مظهرها الخارجي مع دورها التاريخي يساعدان على مسياغة ثلاث افكار دون اختيار بالنسبة للسكن في اللجا:

ا - اما أن تكون قرى الهضبة - القرى الملاجىء - سابقة لقرى الاطراف، وهذه
 الاخيرة لم تنشأ إلا عندما استتب الامن وتخلصت الهضبة من قطاع الطرق.

 ٢ ـ أو بالعكس -لم تتطور قرى المفسبة وتنمو إلا في زمن متأخر. ويعد أن استصلحت جميع أراضي السهل المجاور. وتروطن السكان فيها، سبيا وانها كانت في منأى عن طرق لم ور. وأن مواردها الطبيعية كانت قليلة.

۴ أما أن تكون هاتمان المجموعان المذكورتان أعلاه متزامتين من حيث الظهور أو أنها تتطورتا بشكل متواز. وعلى كل حال، كانت تعتبر ان قديمتين في بداية الاحتلال الروماني، بحيث كان من المستحيل التمييز بين القرى القديمة والقرى الحديثة.

ولكن هل تتبح الكتشفات الكتابية باختيار إحدى تلك الفرضيات الثلاث؟ من الجُرَّدُ المنظّم للنصوص المعروفة حتى الآن، يستتج مايلي:

أنه وُجِداً في القرى المحيطة باللجاً، نقوش كتابية تحمل تواريخ متدرجة من القرن اللـاني الى السادس الميلادي، وكانت الوثائق فيها متقطعة، في بعض المواقع، ولكن بوجه الإجمال كانت هذه القرى موجودة بأغلبيتها، منذ القرن الثاني الميلادي، الأمر الذي يعنى احتمال وجودها منذ زمن بعيد.

إن قرى المفسة هي أيضاً غنية بالتقوش الكتابية، كفرى محيطها، وفيها أقدم التقوش الكتابية المؤرخة مشل (دوسوره في عام ٧٥- ٥٠) (ووجدله عام ١٩٥) (ووجله عام ١٩٣) (ووجين) عام ١٤٥ الخرب. ). وفي القسم الثاني من هذا العصر المذكور. عضر على الكتبر من النقوش والكتابات المسيحية في جميع القرى، من هذا أستخرج صورة القرى القديمة التي كانت مزدهرة منذ القرن الأول أو الثاني الميلادي، والتي استمر ازدهارها حتى الفتح الاسلامي (وقد يمكن الى ما بعد هذا الفتح، ولكن ليس هذا من اختصاصي). وفي جميع الاحوال، كانت هذه القرى تقدم الفوائد لسكانها بصورة كافية حتى أن انتشار الملكم الروماني في جميع حوران، لم يحملها على ترك هذه الحضبة القائمة للتوطن بالسهول الفاحكة.

ويبدو ميزان البحث، لاول وهلة, سليياً كونه يثبت بأن الفرضية الأخبرة من الثلاث فرضيات المساغة اعلاه هي الأكثر غموضاً فجميح القرى (أو على وجه التقريب) كانت آهلة بالسكان قبل الفتح الروماني<sup>(١١)</sup>، ويقيت كذلك حتى العصر البيزنطي دون الفصل بين قرى داخيل الهضية وقرى عيطها. من جهة أخرى، كانت جميح القرى متأثرة بالطابع الأغريسقي (الهيلليني) وسيُعرف فيها بعد القصد من ذلك، بهافيها القرى التي كانت تبدلو لاول نظرة صعبة الارتباد. وهذا يدحض فكرة (الهضبة المثلقة، أو الهضبة الملجأ كما صورها حتى الأن فلافيوس يوسيفوس في نهاية القرنالأول ق. م). لأن ماكان صحيحاً ومسلّياً به في الأزمنة الأولى من الفتح الروماني لسورية. لا يصح بعد القرن الأول الميلادي.

من المحتمل ان الحكام الرومان عملوا في تطبوير اللجا وشمال جبل العرب (راجع الخريطة ٢) ـ بالمقارنة مع جنوب حوران، تطويراً نسبياً. من جهة أخرى، لا يُعتقد أنه بالامكان ابضاح وجود النقوش الكتابية، ذات الطابع الخاص، المدونة باليونانية منذ القرن الأول في هذه المناطق (وهذا ما ثبته وجود الكتابات الرسمية في «الصنمين» وسيع ـ قنوات ـ الميت المشنف .. صور اللجبا .. الهيّات .. في السبوية اء وعقبرية " .. وفي شيال جبل العرب المعروف بـ (Eliha) الهيت حالياً انها اعطيت لقب وقيصرية، Caesaria . وليس من انسان كها يبدو، حاول الاهتمام باسباب اعطاء هذا اللقب، وبالعصر الذي منح فيه. ويمكن الملاحظة بأن جميع قيصريات الشرق كانت قد شيّدت في زمن أوغسطس، أو زمن خلفاته المباشرين. من جهة أخرى، هناك ثلاثة مدن بهذا الاسم (من اصل الستة مدن التي اسسها الرومان عام ٢٠ قبل الميلاد، على شرف أوغسطس. وقيصرية فيليب paneas التي اعاد بناءها فيليب رئيس الربع في العام ٢/٢ قبل الميلاد. وقيصرية في لبنان وهي اسم جديد (لـ Area) شيّدت بإرادة ملكية من الحكام الرومان واعتقد أن قيصرية الحيت احتلت مكانها في هذه السلسلة، والتي ارى السرهان بأن إله ومان كانوا يفكرون بإنشاء مدينية أو حاضرة، في شيال حوران مثليا هو الحال في فلسطين، وعلى جبل حرمون، أوفي لبنان الشالى، تصلح لتكون منارة، أو بالتفضيل، قطباً اغريقياً في المنطقة. وبنفس الطريقة. فإن اعـادة الأمن في اللجـا تلاه القيام بجهد حقيقي وفعَّال للإستيطان والتنمية وكانت وصور اللجا نقطة الاستناد الرئيسية للهير وديين في هذا القطاع. وكانت هذه السياسة مثمرة جداً للرجة إن الرومان في القرن الثاني، لم يخشوا فتح المواصلات والمرودفي هذه المضبة عن طريق دمشق .. السويداء .. بصرى ٥٠٠٠.

بالمثل ، المذكور اعلاه ، الذي اعطى عن اللجاء نرى كيف أبطلت النقوش الكتابية فرضية ، كانت تبدو بالأساس هي المؤكدة . وهناك مثل آخر يرينا أن النقوش الكتابية يمكنها معاصدة علم الآثار.

٣ ـ النقوش الكتابية الجنائزية وتطورها
 يركز علياء الأنار شيئاً فشيئاً، طرائق تنيع تاريخ الآثار الحررانية بطريقة دقيقة جداً،
 نوعاً ما: مثل دراسة تحت الاحجار - ديكورها ونقشها الخ. . ودن ذكر طرائق التنقيب نفسها

التي تساعد على تحديد عصر تشييد الابنية، ولكن من المعلوم أن الكسب من التنقيبات الممقة بيقى لمدة طويلة ، امتيازاً لعدد قليل من المواقع والابنية التي لها طابع فريد من نوعه . من جهية اخرى، غلم منذ زمن طويل ، بأن بعض طرائق البناء لاتزال مستعملة في حوران ، منذ والازمنة الغابرة حتى يومنا هذا الله . واخيراً ظهرت بقايا الأبنية التي لا تزال مرثية حتى الآن في بعض المواقع ، كأب شيست في زمن متأخر (زمن البيزنطيين مشاكر) وهي تغطي جميع المستويات جزئياً لوكلياً ، خلال السيطرة الرومانية والنبطية ، وفي هذه الحالة لايمكن تقدير ملى الهية وجيده مملى الهية وجيدة من العصر الروماني أو النبطي . . وبذلك نستنج بأن النقوش الكتابية تؤدى خلمة ثمينة .

تظهر في دام الجيال، وفي وسط كومة من الخرائب، يصعب غالباً تحديد هويتها، الحرائب التي تقداب تعديد هويتها، الحرائب التي تقداب ابنية بيرنطية، وخاصة الحسن عشرة كنيسة التي شيدت بين نهاية القرن الرابع والقرن السادس الميلادي، ولا يمكن معرفة تاريخ أغلب الأبنية الأخرى، وهناك. (مدافن وقبور تحت الارض) (ومدافن على شكل ابراج) تعود بالتأكيد الى زمن قديم سابق، على وجه التقريب الى القرن ١ - ٢ بعد الميلاد، ولكن أهمية المدينة السابقة المصر البينظي، لا يمكن ان تكتشف بواسطة الدلائل الأثرية الظاهرة للعيان حاليا.

لحسن الحظ، فإن المكتشفات الكتابية صحّحت الانطباع الأول هنا. فلو أعدنا بعين الاعتبار، النقوش الكتابية الرسمية، وخاصة منها ما يتعلق بأبنية أو بكتابات ورسوم كانت قد الاستبار، النقوش الكتابية الرسمية، وخاصة منها ما يتعلق بأبنية أو بكتابات ورسوم كانت قد للتصوص السابقة للقرن الرابع. ويصعوبة نكاد نظهر بناء فألوس watus نحو عام ۱۹۷٧ - وفيه كتابية على شرف الملك غودريان التالش<sup>(11)</sup>. وبالعكس هناك سلسلة ذات الهمية، من النصوص المتأخوة اعتباراً من عام ۱۹۷۹، تعود على الفالب، لابنية الكنائس (11) فإذا ما تسكنا بالنقوش الرسمية، علينا أن نشير الى شدة التوافق بين القحص الأثري السطحي تسكنا بالنقوش والكتابات. فإذا ما تقيدنا بذلك، نستنج بأن التجمع القديم الواقع في دام الجهال، قد ظهر بلا شك، بين القرن الأول والقرن الثاني بعد الميلاد. ولكنه لم يتطور بالواقع إلا في القرن الرابع.

مع ذلك، اذا أردنا الأخذ بعين الاعتبار، جميع النقوش الموجودة في المدينة، وخاصة منها شواهد القبور، ستصبح النتائج متبدلة عمّا هو بالسابق. ولكن قبل المتابعة، يجب علينا فتح قوسين؟

تُحَلَّوْنَاً لمَا يَظْهِـر تطبيقـه عادة في جميـع مناطق سورية ، العربية تقريباً (مثل المعشقية ( Damascène ) : الإنطـاكيـة ـ الإناميـة . بلاد موآب ـ أو الادومية ) ، فإن النقوش الجنائزية في

حوران لم يُعطَ لها أي تاريخ تقريباً ١٠٠٠، ثلاثة نقوش من أصل ٧٤٩ نقشاً في وأم الجمال، وشلائة من أصل ٢٣٠ نقشاً (٣/٢٣٠) في بصرى فقط. إن الغياب الكلي، تقريباً، للديكور، وخشونة عمل قصاب الاحجار والنقاشين، كانت مثبطة لكل محاولة لُوضع التاريخ حسب معايير دراسة الأساليب. وبذلك لم يبق سوى علم دراسة النصوص القديمة، غير أن تلك المدراسة، لا تزال قليلة التطور ومشكوكاً فيها. وقند حاولت من خلال نقوش «بصرى» التي كنت حائزاً على وثائقها مباشرة، أن أظهر أنه بالامكان اكتشاف بعض التطورات، وتأريخ بعض أشكال الحروف. وما كان يبدولي ذو طابع مميز في حوران هو حرف (M) المسطح مع وسبط مدور M، يجعله يبدو نصوذجاً لما ورد في القرن الثالث وبدء القرن الرابع الميلادي، ولكن لابد من التحلي بالفطنة في هذا المجال، لأن هناك قائمة واسعة مستندة الى رسومات وليتمان، تبين ان كانت حروف Mذات المحور المستدير، هي من قواعد القرن الشالث. فقيد ظهرت منذ النصف الثاني للقرن الثاني " وبأن الطريقة كانت تمتد احياناً، إلى ما بعد عام ٣٥٠٠ إليست هذه الملاحظة في علم دراسة النصوص القديمة، مها كانت هشة ودقيقة ، على نقيض مع بقية الملاحظات التي يمكن ان تعطى حول شواهد القبور. مثال: أن قائمة أسهاء المواقع الجنائزية في حوران الاتحوى إلّا القليل جدًّا من الأسهاء المسيحية (وهذا خلافاً لما هو في بلاد موآب مثلًا). كيا أن الرموز المسيحية غير موجودة البتة ، رغم وفرة المسلات المسيحية ، وليست هناك أية عبارة يمكن تفسيرها وكمسيحية ، فيها عدا: الاسم \_ الكنية \_ العمر \_ والمسلات لا تحمل إلا الكليات «يوجد هنا» وغالباً وبشكل قليل (يقبناً ما من أحد خالمد على الأرض) أيّ كونه: وثني \_ يهودي \_ أومسيحى \_ ومن الفرص المواتية جداً، أن الأغلبية الواسعة من المسلات الحورانية كانت تسبق زمن انتصار المسيحية أي كانت تعود الى القرن الثاني والثالث الميلادي، والبراهين تُجمع على أنها سبقت منتصف القرن الرابع. ومن المحتمل وجود مسيحيين بين الموتى مادامت قد انتشرت المسيحية منذ القرن الثالث، ولكن التقدير الذي جاء به هؤ لاء يشعر بأن وقوعات هؤ لاء الأموات حدثت قبل منتصف القرن الرابع . ويمكن أن نضيف على سبيل المقارنة ، أنه قد لوحظ في «آدومي» تطورات متميزة ليس لما أي أثر تقريباً في حوران لللك فإن المسلات الوثنية الموجودة في المدن النبطية، في النقب مشابهة تماماً لمسالات حوران، سواء في عرضها أوفي مظهرها المادي. وقد ظهر اعتباراً من منتصف القرن الرابع الميلادي عدد كبير من المسلات المسيحية التي تتضمن عبارات وصيغاً مختلفة تماماً، ولها تاريخ وعبارة دفن تنم عن تبديل عميق في التسميات المحلية (أي تبديل شبه كامل من أسهاء عربية الى اسهاء مسيحية)، الأمر الذي لا يلاحظ مشل هذا الطابع في حوران، لأن السكان هم من نفس الأصل لأهالي النقب، وهذا يحث على الاعتقاد بأن المسلات في حوران تسبق القرن الرابع ب.م. بتاريخ وجودها.

ان الثلاث مسلات المؤرخة في وام الجهال، تثبت تلك الفرضية ، كونها تحمل التواريخ 
148 - ٢٠٨ - ٢٣٣ - هذا في وام الجيال، بصبورة خاصية ، ولكن في العسديد من قرى 
حوران ، إيضاً ، يوجد العسد الكافي من المسلات الجنائزية من نفس عينات المسلات التي 
كانت بجالًا للتساؤ ل ، والمصاغة بلغة نبطية ويخط الايمكن أن يتخطى تاريخه ، القرن 
النالث، وبالتيجة ، فإنني احدد المسلات الحورانية لكونها من النرع العادي (فهي كبيرة - 
مستطيلة - أو مستديرة - في القمة ، وتحمل بوجه عام ، اسم المتوفي - كنيته - غالباً ، عمره - 
وفي بعض الأحيان ، عبارة تغتصرة عن راحته . ويصورة نادرة تحمل ديكوراً عموراً عملي شكل 
مسمف بخيل أو تعبير بين الأسطر (١٠٠ بالنسبة لأبنية القرن الثاني والثالث والنصف الأول من 
القرن الوابع الميلادي .

إذاً منه المسافرت كثيرة جداً في وأم الجال» وكثيرة أيضاً في المدن الكبرى مثل: وبصرى» والنتيجة الحقيقية التي يصعب تجنيها هي أن وأم الجيال» منذ القرن ٢ -٣ كانت مدينة مهمة كثيرة السكان ١٠٠ ولو أن ابنيتها، في ذلك لمصر، كان يصعب مشاهدتها بسبب اخضائها بأبنية العصر البيزنطي . وتحن هنا أمام واقعة مستثناة تقريباً، حيث يمكن ايضاح مقدمة الثقوش، حتى الأكثر اختصاراً منها، في حال تعذر التنقيب الأثري المكتف).

من النادر جداً مصادفة مثل تلك الفروقات بين الأدلة الأثرية الظاهرة، وبين المكتنفات النقشية، ولكن في بعض الاحيان يمكن استمال ادلّة متناقضة داخل المسلات النقشية نفسها . ويُعتقد أن كان من الممكن أن تسند للقرن لا ٣- الميلادي . الكميات الكبيرة الشواهد القبور في حوران ١٠٠٠ ولكن هذا لا يعني انعدام عادة حفر ونقش الشواهد . بل هناك في المنطقة المدد الكافي من النقوش الجنائزية المؤرخة في القرن لا - ٥ الميلادي ، ورغم اختلافها عن السابقات، فهي في اظليتها تحمل التاريخ، وتتمتع بطابع عمراتي بين مجموعي ويساباً . (هذا الأمر يتملق بجدوائز والأبواب الحجرية») . وإذا ما تحت المقارنة بين مجموعي الشواهد، يمكن القول بأن المسلات العائدة للقرنين الثاني والثالث هي غزيرة في كل مكان .

عبر أن قرية وصلخده قدمت دلالة معاكستة ، فهذا التجمع القديم في حوران ، قدّم حسب علمي ، القليل من النقوش الكتابية حتى الآن (تقريباً ثلاثون اذا استثنينا من المجموع الاجزاء غير المقيدة والتي ليس لها معنى) . ومن بين مجموع نقوش المدينة ، لم يكتشف سوى نقشين جنائزيين للقرن ٢ - ٣ الميلادي ، حيث وُجد فيها على الأقل عشرة جوائز جنائزية جيلة يرجم نحتها لعام ٢٣١ - ٤١٤ (دون تعداد ثلاث شواهد مشبوهة التاريخ ، منها اثنتان يرجم اشادتها الى القرن السابع الميلادي . كيف يمكن تفسير وجود مثل هذه العدد الكبير من الجوائز المتأخرة الصنع ، وغياب المسلات المشتركة الكامل التي

هي اكتر قلماً ؟ ليس هناك سوى جوايين ممكنين: فإما أن اللدينة لم تعطور إلا في زمن متأخر، بعد ولاية الربع ظاهرياً، وإما من المفيد اكتشاف مقابر تعود للقرنين ٢و٣ الميلادي، إن توفر العدد الكبير من النقوش النبطية للقرن الأول الميلادي، يشبت بأنه كان للمدينة أهمية كبرى تحت حكم هوابيل الثانمي، كما يعدو،أنها تهدمت تحت الحكم الروماني لتعود وتعرف إنطلاقة جديدة في القرن الرابع. أن أدلة ووثائق النقوش بقبت نادرة الى حدٍ ما. وإن استكشافاً أكثر بروزاً يمكن أن يفصل بين الفرضيين المذكورتين اعلاه.

# ٤ .. تسلسل أحداث البناء

الملاحظ، بأن قائمة النقرش الأشرية، لا تعطي بشكل قاطع ضوءاً على موضوع المسلسل التاريخ لسكنى حوران القديمة، حتى لو اتاحت، في بعض النقاط تعريض نقص الاستكشاف الأثري الصرف. وبالمقابل فإنه يمكن غلما النقوش أن تعطي معلومات قليلة الأهمية، عن مظاهر السكن الأخرى، مثل درجة الصبغة الأغريقية وازدهار المسيحية وتطور بناء المدن والقرى حسب المصور. كها نظمت وفي مناسبة أخرى "" كشفا أنتفي قمت به عبر النقسوش الكتنابيسة في حوران في (Gerasa) وفي منظمة ومادية، وفيها إذا مسمحت النقسوش الكتنابيسة في حوران في (Gerasa) وفي منظمة ومادية، وفيها إذا مسمحت الطروف، لفرض تنظيم صورة عن النمو الكمي للأبنية في هذه المناطق، وفيها إذا مسمحت إلى الأطمئة أن والإختلاف حسب الأمكنة والأزمنة، وللوصول الى نتيجة جديرة بالأطمئة أن يجب، بشكيل طبيعي، استبعاد بميا النصوص المؤردة بصورة تقريبة والتي يبدو موضوعها غير مؤكد، ومن جهة أخرى، يجب تجهيز عدد كافي من النصوص حتى لا يقدري النتائج المكتسبة الى صدفة الاكتشاف. وهذا بحكم الفرورة، يجمل البحث مقتصراً على القرون لا عـ ٧، وبشكيل خاص على القرن السانس الدفي يتبلام جيداً والمايير الملاحدة اعلاء

### وهكذا يمكن تلخيص نتائج البحث بها يلي:

ا ـ في القرنين ٤ ـ ٥ كانت المستندات لا تزال قليلة العدد نسبياً، وايضاً كان يجب تفسير عدم وجود البناء كإشارة للانحطاط الاقتصادي أو الديمغرافي للمدن أو القرى. ويالمكس فإن الفصالية المهمة نسبياً، وإلتي لوحظت خلال بعض الحقيات. مثلاً، في منتصف القرن الرابع والخامس الميلادي ليست سهلة التفسير، مثلاً، حاجة إعادة التعمير أو توسيع الكنائس نظراً لازدهار المسيحية ".

 ٢ ــ اعتباراً من نهاية القرن الخامس وحتى أول القرن السابع ، أصبحت الوثائق والمستندات كافية الأن تسمح بالحصول على نتائج اكثر ثباتاً. ارتفع العديد من الأبنية في حوران، في بصرى و Gerasa في نهاية حكم زينون وأنستاس.

وخلال الثياني سنين من حكم جوستان (١٨٥ - ٧٥٧) لم يرتفع أي بناء سوى كنيسة وسروكرويسوس، في Gerasa في نهاية حكمه فهل يعود، هذا الرضع الى الظروف الطارتة الإكثياء أما تراحللمة قصيرة)؛ أم يتوافق ذلك مع ترقف بناء الكنائس خلال زمن اعادة النظام في ولاية الربع للأسقفية العربية. (نفي أسرة وسيفير لصالح الخلفيدونيين)، بينها كان أغلبة الم منين يعتقون مذهب الطبيعة الواحدة.

٣\_ اثناء الحكم الطويل لجوستنيان (٧٢٥ - ٥٦٥) أظهر العديد من النصوص تقسيهات في الأبنية لايمكن عزوها للصدفة. ومنذ أول حكم جوستنيان، ارتفع العديد من الأبنية في وجيرازا، وعلى جبل ونبو Nebo» وبعدها بقليل (٣٩٥ - ١٥٥) في وبصري، ، حيث تم إشادة أو إصلاح العديد من الكنائس - السدود والواجهات المدنية المختلفة (مثل الجسور ذات القناطر) وفي بصرى ، كانت الارادة الامبر اطورية هي الرائدة في العمل ، كيا هو وارد في كل نص في النقش، بينها لم يرد ذلك في بقية مدن الولاية. من جهة أخرى، تثبت جميع النصوص الكتابية في الأبنية منذ عام ٥٣٩ - ٥٤١ بأن الدفع في وبصرى، كان ينطلق من الأعلى. وهذا الاخراج الفريد من نوعه، الذي كان مقتصراً على عاصمة الولاية «بصري» وعلى معبد ذائم الصيت في جبل نبو Nebo ، وعلى مدينة Gerasa الكبيرة، لم يتناول المدن والقرى الأخرى الابعد خسة عشر عاماً (أي نحوعام ٥٥٠ ب. م) ومن ثم تتابع حتى نهاية الحكم. وبذلك تضاعفت الكنائس، بفضل كرم المؤ منين من فلاحين وحرفيين وتجار. . واحياناً بمساعدة رئيس قبيلة عربي «أزرائيل» في حرّان (٥٦٧ ـ ٥٦٨) أما التأخير الذي نلاحظه في ما تبقى من حوران بالنسبة لِـ Gerasa جيرازا، وبصرى لايمكن اسناده الى صدف الاكتشافات النقشية لأنها كثيرة جداً، ولا بد من قيام تطابق غير عادي حتى بمكن الحصول على مشل هذا التقسيم في النصوص. في بادىء الأمر، يمكن تفسير هذا التأخير بالهجمة القاسية لمرض الطاعون الذي اجتاح السكان نحو ٥٤٣ - ٥٤٤ م. فإذا كانت الارباف مستعدة للسير على منوال المدن. لمنعت من ذلك خلال عدة سنين، وازدهار الكنائس الملاحظ والذي عاد خلال العشر سنوات بعد الطاعون، يثبت بأن هذا الازدهارقد عاد ايضاً، وإن وفرة السكان لم تتناقص. بالاضافة الى كل ذلك، يجب الحذر من هذه النقطة، من جهة، نحن نجهل، ما هوحجم الكنائس المشادة في هذا العصر، بالمقارنة مع الكنائس التي كانت موجودة سابقاً. ومن جهة أخرى، فإن حجمها مرتبط بالتقوى وبكرم الطائفة المسيحية وليس بحجم تلك الطائفة.

٤ \_ بعد حكم جوستنيان اللذي كان يُمثل، بالتأكيد، أحد قمم الازدهار في حوران

فقد تباطأت حركة البناء، دون التمكن من الادعاء بنقص السكان، وصعف النساط الاقتصادي، بل بالمكس وهو العصر الذي حافظت فيه وبصرى؛ على علاقات تجارية مثمرة مع الحجاز ـ ومكة وبصورة خاصة. وثمة مايلاحظ تجديد لحمد الفعالية بحوران حتى عام ٥٩٩ في ومادية، وفي جبل ١٩٥٥ في منتصف القرنين السادي والسابع الميلادي. فهل لانحلال رئاسة القبيلة الفسائية الكبيرة عام ٥٨١، له علاقة وثاثير على هذه الظاهرة؟ وهل كان الأمن غير كافي، وخاصة على حدود الأراضي النصف صحراوية لملولاية؟ هل شهد سكان القرى، الاكتر تصرصاً للتهديد، تراجعاً بسبب غارات البدو الرحل؟ . فإذا كانت جميع الكنائس المبنية فيا بين عام ٥٨١ - ٣٦٥ موجودة غرب وبصرى، هل كان هذا بفعل الصدفة فقط؟ . وقد تكون هام من الأدلة، إلا أننا سنعمل على تفسيرها بحدر نظراً للمدد القبل المتوفر من الوثائق"،

من هذا نجد، كيف يمكن لعالم النقوش مساعدة عالم الآثار علماً بأن هذا الأخير الإيمكنه وضع تاريخاً للابنية التي تشيدها، رغم حقيقة توفر أدواتها ووضوحها. من جهة اخرى، وعلى ضوه الدراسة الحالية، لايوجد سوى المدد القليل جداً من واجهات الأبنية التي تم تميينها، والنقوش الكتابية إذاً هي بمثابة وثيقة مهمة حول الأبنية التي لا تزال مختفية أو الأبنية غير المنقبة. وهي التي يمكن أن تساعد على تاريخ التطور الهندسي، وأبعد من ذلك أيضاً، تأريخ السكان، بعد ايضاح، أزمنة الازدهار والانحطاط، وبعد تلخيص التنقلات التي كانت تطرأ على السكان وعلى هجرة القرى. هذه بمجموعها شهادات يجب تفسيرها بكل دقة، وإلا بقيت غامضة لدينا في كثير من النقاط المهمة، مثل نحت ونقش الراجهات وغناها وما نالها من الترميم لتحديدها، مع أنها لا تزال غير قابلة للإبدال!"!

### ٥ \_ ميزات الهندسة المعارية الهيلينية أي الصفة الاغريقية

هناك نقطة أخيرة بقيت قيد البحث. وهي موضوع صفة العمران. أنه موضوع واسع ولا مجال للالمام بمعاجته في جميع مناحيه ، ولكن يمكن أن نسأل الكتابات والنقوش حول ولا مجال للالمام بمعاجته في جميع مناحيه ، ولكن يمكن أن نسأل الكتابات والنقوش حول العمران المتصددة: اولاً حول نشأته - بفضل الرجوع الى الاعلام ، مثلاً ، ما هي النواحي الخاصة بالاصل الأرامي ، وبالعطاءات النبطية والصفائمة واليونانية - الرومانية وغيرها؟ بعدئة يمكن قون مكان حوران . هل الملائية من أصابت ولامست المدن والريف على حدد سواء؟ فإذا كان الجواب نعم ، هل هناك تفاوت في تاريخ الاحداث بين هلينة هذه المناطق أو تلك؟ . وماهي حدود التغلغل في الشوائية واحيراً هل كان الازدهار مستمراً بالنمو، أم بالمكس؟ هل من الممكن كشف أوجه رد فعل أهلى؟

ساتىرك جانباً أول نقطة من التساؤ له، التي من أجلها حاولت ايجاد تحليل أو تفسير مفصل، انطلاقاً من دراسة اعلام ويصري، ٢٠٠٥، فيا يتعلق بالازدهار الهلليني، فالبحث ليس سهلاً لقلة النصوص المؤرخة، ومع ذلك يمكننا العودة الى بعض الاستلة المطروحة اعلاه.

هل هناك تفساد بين المدينة والريف، فإذا تم التمسك بالمايير المذكورة أعلاه في ما يخص الهلينة، أي استعارة اسم يونافي - روماني، أو استخدام اليونانية في النصوص ذات الاستعبال الخاص. مثل: شواهد القبور أو التكريسات الدينية، نلحظ للوهلة الأولى فرقاً يسيراً بين المدن (كيصرى وقنوات مثلاً) وبين القرى، وعلى كل حال فالجود الذي حققته حول واللجا ويصرى وأم الجيال، ويوري الى نتيجة تظهر فروقاً وقيقة.

واذا نظمنا جدولاً بجميع أسياء الأعلام الشائع استماها في اللجا يُلاحظ بأن : الأسياء الأملية المحلية بعد ين عالية المنظمي الى الفرنين الثاني والثالث ب. م. وبالتأكيد أيضاً الى القرن الرابع . وقيها بعد، اختلطت هذه الاسباء بكثرة باسياء العلم اليونائية ـ الرومائية أو المسيحية، حسب النصوص المائدة للقرنين الخامس والسادس (منها الاسم الجميل وتيفور شمش، الذي يحترى الك).

إن الاسمياء الميونمانية ـ الرومانية ليست نادرة على كل حال. ولكن يجب ان نميز فيها بينها بعض الفئات التي لها صلة مفيدة بهذا البحث:

 أ ــ الاسياء المسيحية (مثل جان ـ انستاس الخ . . . ) وهي نادرة وليست بذات قيمة في دراستنا هذه .

ب ـ اسهاء أوريليوس وهي متداولة بدرجة كافية ولكنها دون أهمية كبرى، كونها تعود بجملتها للفرنين الثالث والرابع تفريباً.

ج \_ إن الجنرو وللحاربين القسماء الذين لايعرف أصلهم ، لا يمكن الاستفادة من أسياتهم حتى لوكان اصلهم من اللجا ـ لأن اسياءهم اليونانية ـ الرومانية . لا تعطي الدلالة بأنهم منديجين بثقافة المحتل ، بل هي رمز ، لعصورة مجيزة ، لا يمكنها ان تظهر الود لقراهم .

د \_ أسا الاهالي اللذين يجملون امساً يونيانياً \_ روماتياً هم عديدون، ومبتهم المحلي هوافساته للمحلي موافساته المحلي موافساته المحلي الموافساته المحلي المحلي المحلون اسياً موافساته المحلون اسياً موافساته ويهارسون مثلهم الوظائف والمهام القروية. ومع ذلك، في القليل من النصوص، هنسك افراد بحملون أسهاء أجنبية، لايمكن الاعتراف بها بصورة مؤكدة، بكونها أهلية، لانها متاتبة من مصادر أخوى.

فإذا أستثنيتُ اسمياء المسيحيين والجنود والمحاربين القساماء وبعض الأفراد الغرباء عن المتطقة ، يمكن الحصول على ٣٣٪ من الافراد الذين يجملون اسياء يونانية ـ رومانية مقابل ٨٤٪ يحملون اسياء صامية ٣٠٠ . أعطي نفس الكشف المنظم في وبصرى، الذي استبعد بنفس الطريقة ، الموظفين والجنود وجيع الأطريقة ، الموظفين والجنود وجيع الأسهامية والجنود وجيع الأسهامية بالمامية مقابل ٥٠٪ من الاسهاء السوانية ـ الرومانية . فإذا كانت الارقام عققة فعلاً حينتذ يجب اتباع الفطنة في احادة تفسيرها . غير أنه ، ولذى النظوة الأولى ، تبدر (هلينة) اسهاء العلم في وبصرى، اكثر قوة عاهى في اللجا: ولكن الأسباب قد تكون عنلقة :

فإما قد جرى تبني الأساء العلمية الأجنية بسرعة، بين سكان عاصمة الولاية الذين كانوا بشياس يومي مع المحتل، وصع العديد من الأجانب، ولهذا وجب الاعتراف بأن الهلينية هي بالواقع كانت اكثر عمقاً في وبصرى، وفي المدن. عما هو باللجا والارياف؟. وإما أن احصداء اتنا كانت خاطئة بسبب وجود غير مكتشف لأجانب كانوا يدفنون في وإما أن احصداء التقاليد المحلية (مسلة بسيطة) دون أن يذكر أصلهم الأجني، وفي هذه الحالة، اذا توفرت احصدائية تشمل فقط السكان المحلين الحقيقين. فإنها تعطي نتيجة عتلفة ولكنها قريبة من تلك الى استخلصناها في اللجاء.

في عاولة لتجاوز تلك الصعوبة ، ولاظهار قيمة واهمية الطريقة ، فقد قمت بجرد ثالث في دأم الجهال، متبعاً دوماً نفس المعايير في انتقاء المستندات ، لم أختر دام الجهال، عضوباً ، لأن هذه المدينة أعطت عدداً واضراً من النقوش وخماصة من شواهد القبور في القرنين الثاني والثبالث، بما سمع بوضع احصائية ذات قيمة ، فجاءت نتيجة الجدول واضحة جداً : ٨٠٪ من الاسياء السائية ، مقابل ١٥٠٪ من الأسياء اليونانية ـ الرومانية™ا.

اذا كانت هذه التتبجة قريبة من تلك التي حصلنا عليها في دبصرى، لامكننا ان نستنج بأن المدنين (كون أم الجيال، تجمع من نوع تجمعات المدن رغم انعدام استقلاليتها) كانوا يتصرفون في المدينتين التصرف نفسه . علماً بأن دام الجيال، هي مدينة بدون جنود وبدون موظفين والمقارنة بين دبصسى وام الجيال، اثبت بأن التتبجة المستخلصة بالنسبة والمصرى، كانت جيدة بفضل السكان المحلين ونظراً لعدم وجود أي اسم غريب عوب يفسد الاحصائيات . ان فقدان التوافق بين الملينيين وحتى التباين الكبر الفترض الإيسلان الى حد المبت ضمن مفهوم معاكس، لكون الملينيين من طبقين عنطفين، أمّا التتبجة الحاصلة في دام الجيال، وهمواني ألم التجمع الكبر المحلي الذي لم يعدت معه أي تماس مع المستر طروصاني المذي لا يعدن إلا القبل من الأجانب المقيين (مثل الجنود) وموظفي الأسمر مطروصاني المذي لا يعوي إلا القبل من الأجانب المقيمين (مثل الجنود) وموظفي الأمر بالنسبة دليصرى، على عدم امكانية الفصل بين الحائية المغل سوى الوادين اعداد . ومع ذلك اعتقد بأن الحل الأول اكثر واقعية ، حيث لا يوجد بالفعل سوى المدد القليل من الجنود والمؤظفين الذين لم يدخلوا في القائمة ، لأن معظمهم مسجلوا القابهم الوطونية مهم كان والمحتود المدد القليل من المؤونية عندا ، أن الزاق بعض اسهاء الوطونية عامنا ، أن انزاق بعض اسهاء الوطونية عمه المنا ، أن انزاق بعض المهاء أوطونية عم كانه ان المنا المدد القابل من المؤونية المناء أن النازية بعض اسهاء أوطونية عم كانوا يكتبون الملاتينية ، وإذا حدث دون علم منا ، أن انزاق بعض اسهاء أوطونية الموردية على عدم المناء أن الزاق بعض اسهاء المؤونية ا

الأجانب"، بن التوفين المدفونين على الطويقة المحلية. أوبين مؤلفي كلهات الاهداء، منهم فنيون واطباء \_ وتجار وعددهم لن يكون كبيرا ابالنسبة للعدد الاجمالي للسكان، ولا يوجد أي سبب يجعل عدد النصوص التي تذكرهم مرتفعاً بصورة خاصة. واعتقد في نهاية المطاف بأن الارقمام التي أمكن الحصول عليها بالنسبة ولبصرى، هي جديرة بالثقة \_ ولوكانت تقريبية، غير أنها تساعد على يرهنة ما نبتغيه.

أذا وجدت المُلليَّية الكبيرة الموجودة في تسميات العُلم في وبصرى بكل سهولة تفسيراً للواقع المتعلق بعاصمة الولاية ، فكيف يمكن تبرير الاختلاف الكبير الذي كان تفسيراً للواقع المتعلق بعاصمة الولاية ، فكيف يمكن تبرير الاختلاف الكبير الذي يظهر بين عدد الاسهاء اليونانية . الرومانية المؤكدة في اللهجاء وبين مايشاهد في دام الجاله، ولا جل ذلك يب الرجوع الى الشطر الثاني من السؤ ال المطروح اعلام . ماهو الدور الذي نمية الرمن؟ هل اقتفت الارياف حركة الملينة في المدن بصورة متأخرة . ان مثال دأم الجالك يشبت الرأي المماكس، ولكن لابد هنا من أخذ عامل آخر بعين الاعتبار، ألا وهو استعمال المفاتس، ولكن لابد هنا من أخذ عامل آخر بعين الاعتبار، ألا وهو استعمال المفاقية في النقوش الكتابية الخاصة .

بالسبة ولبصريء اعترف بعدم استطاعتي الجزم فيها اذا استخدمت اللغة البونانية من قبل اذا استخدمت اللغة البونانية من قبل الإهالي في القبرن الثنائي الميلادي، والنصوص الوحيدة السابقة لعصر عائلة وسيفيره جميعها نصوص رسمية باستناء كلمة اهداه واحدة، حرَّرها مواطن علي عام ١٤٣ . 124. ( ٥٠ - ٩ - ١٣ - ١٣٥)، ومن المكن أن تظهر شواهدة قبور أخرى من نفس العصر، ولكن يستجيل توضيحها لنفص النقوش المؤرضة.

في اللجا، ثبت استمال اللغة اليونانية بواسطة العديد من النقوش الكتابية منذ القرن الثاني للميلاد (في عام ١٩٠٦ - ١٣٣ - ١٤٣) وحتى في القرن الأول للميلاد (في عام ٧٧ ونحو اعوام ٧٥ - ٨٠).

في وأم الحيال، ان شواهمد القبور الوحيدة التي وجدت مؤرخة كانت تعود الى اعوام (١٩٥ ـ ٢٠٨٠ - ٢٣٣) ولا يوجد أي نقش خاص كان يمكن ان بنسب للسابق بكل تأكيد.

هل يمكن استخلاص نتائج، بالاستناد الى أسس ذات مظهر ضيق؟ إن الاستمال المبكر للفة اليونانية في اللجا، ليس بالمؤكد، إذا كان غياب المستدات الثابتة، في «بصرى» ووأم الجال، ليس موباللدليل المناسب اعتياده في المدينتين. فإن استمرار الصلاة والتقديس بالميونانية باللجا لم يكن عرضياً. يمكن الاستنتاج بأن ادخال اللجا (تراخونيتير) ضمن بالميلنكات الهير ودية في القرن الأول الميلادي، بشكل متقطع في ولاية سورية قبل ضمها نهائياً الى الامبراطورية. بصدموت (داغربيا الثاني» حول عام ٩٣ - ٤٤) قد أدخل آثار مسكون في النقيل، (الكتابية (الخريطة وقم ٢٧) اللهاء

فعملية التكامل هذه الاكثر قدماً في الامر اطورية ، وقرب المناطق التي هي منذ زمن

طوبيل على احتكاك مع الأغريقية ومع روما (مثل المنطقة الدمشقية) يفسر أن هذه المُلينة المبكرة، وقد ترجم ذلك باستعيال اللغة اليونانية ويتوغل الأسياء اليونانية - الرومانية السريع في اللجاء وليس في وأم الجيال، البعيدة . ويصرى التي ضُمت الى الأمبر اطورية بنفس زمن ضم هأم الجيال، ، مُكنت من استدراك تأخرها عن اللجا بالسرعة الكافية وللاسباب الملكورة اعلاه: رمثل كنافة السكان الأجانب - دور عاصمة الولاية) ويمكن أن يضاف الى ذلك وجود طبقة حضرية ميسورة أوغنية كانت أسرع من الريفيين في معالجة الحقمات الجيئة الى ادخلها المستعمرون.

### السكان والتطور



الشكل وقم ٢ - الحدود بين سورية والعربية في الترزين الثاني والثالث - (تقسيم بعهد الهربيا وخلفائه).

وعلى كل حال، لا بسد من تجنب الاعتصاد، بأن سكسان «بصرى» «أم الجال» أو «اللجا». هم من أصول مختلفة أو أنهم خضعوا لهجرة كثيفة، من مصدر يوناني روماني ولكن الأسر، في الرواقع، يتعلق بالساميين في كل مكان، فالجلور القديمة الأرامية هي بلا شك قوية جداً في اللجا. بينها تكون الغلبة في حوران الجنبوبية، أي في المملكة القديمة للمجلور التبطية، ولكن في كل مكان بقيت التسمية العلمية العربية بشكل واسم. ولا بد من ظهور اختلافات كبيرة وعميقة حتى يمكن الكشف عن وجود سكان غرباء أوسكان اصطبخوا بالصبغة الفلكينية.

إذا قورن اسم السعسلم (لسيسمسرى) مع تسمسيسة Gerasa جرازا يفسهم بسمسيسة Gerasa جرازا يفسهم بسرصة انتنا أصام عالمين مختلفين في Gerasa لا يوجد تقريباً أي اسم سامي ، انها هناك القليل من المسلات الكبيرة السائدة في حوران بها فيها بصرى . وما يمكن استخلاصه ، هو إما غياب الساميين (وهذا يمكن تفسيره وفق الجذور القديمة في المدينة) ، واما أن الجميع تهلينوا منذ زمن طويل ٣٠٠ . ولتحري اللفة ، يمكن قياس المسافة بكاملها الواقعة بين الأساس القديم للهيللينية وين العاصمة الجديدة للمربية الرونانية ، حيث لا تعتبر الهيللينية سوى طلاء منشقق نوعاً ما٣٠٠.

لا اعتقد بامكانية الذهاب بعيداً في هذه الطريق، مثال: لم استطع كشف تراجع في المُلْنينية في القرنين الخامس والسادس. فاستمرار وجود اسهاء علية في حوران (مثل بلاد موآب) يثبت بأن اللغة اليونانية لم تتوصل الى عو اللهجات أو اللغات المحلية الأرامية، الأمر الذي تمكنت اللغة الموربية من عقيقه فيها بعد. لم تكن اللغة اليونانية سوى لغة المظاهر والمنظمة، فقط، لا تها كانت تستخدم في التظاهرات الخارجية زيادة في الشهرة، (مثل الاهداء والتكريس الديني)، حتى في المحسر البيرنطي حينها كانت كتابة النقوش على اهداءات الكنيائس، أو على الموزايك، مكتوبة باللغة اليونانية هل كان ذلك لعلاقته باللغة الدارجة أم بلغة الكنيسة؟؟ بكل تأكيد، كان جميع الناس يفهمون اليونانية على درجات متفاونة ولكن على كل حال، كانت تبدو أهيلينية قليلة الممق.

#### الخلاصة

في الختام، ارغب اثارة ذكر طبقة من سكان حوران، يصعب على علمهاء الآثار العثور على بضاياهم أو أشارهم: انها طبقة البيدو البرحيل، فبعض النصوص تتيح معرفة امكنة وجودهم في المنطقة منذ القبرن الأول، اصلهم العرقي، وأماكن اصطيافهم في حوران، ولكي لا أفرط في اطالة المرضوع. اسمع لنفسي بارجاع القارىء، في هذا المجال، الى كشف الكتابات والبحوث عن البدو الركل، والى الحلاصات التي سبق واستخلهتها في موضع آخرات لنعد الى الأذهان بأننا نعرف، بفضل النقوش والكتابات اليونانية، ان القطاع الشيلي لجبل العرب، الذي كان مركزاً مهما للاصطياف، وبان قادة المنطقة الصفائيين كانوا الشيلي لجبل العرب، الذي كان مركزاً مهما للاصطياف وبان تلام في الكتابات اليونانية تين بأن قسماً من هؤلاء البدو الرحل تحضروا في الجبل، وان كثرة الاسماء الصفوية (العربية في الواقع، والمؤكدة بشكل أساسي ويكثرة لذى الصفائيين) كانت أكثر أهمية في جبل العرب منها في أي مكان آخر في حوران. وقد اكتشفت ظاهرة التحضير هذه عبر الكتابات التي تذكر القبائل، وهي كثيرة في الجبل واللجا، اللا أن المسألة تبغى معقدة وتستحق معالجة خاصة " الم

لايشك أبداً بان مضاعفة المكتشفات، وانشاء مجموعة معونة كاملة للكتابات والنقوش وبعلمنا أنَّ اغناء تلك والنقوش الحيورانية، تتيح دراسة اكثر مهجية عن سكان المنطقة وبعلمنا أنَّ اغناء تلك المجموعات والغاء اللامساواة في استكشاف غتلف المناطق، توصل الى معلومات أوضع حول أصل السكان وحول تفسياتهم حسب العصور وورجة مللينتهم الخ . . . . . ان ما عرض أعلاه ليس له أي مطمع سوى اظهار ما يمكن معرفته، وخاصة ما يمكن توقعه .

موریس سارتر «تور» حزیران ۱۹۸۰

#### هوامش

- ١ مع علمنا يطبيعة هذا البحث، فإنني منتبط التديم تعليقات وحواشي خفيفة مستندة على التقوش
   الكشابية حتى لايضخم حجم المادة ويكمل سهولة يمكن مراجعة التصوص في مصنفات التقوش الكتابية
   المدادة
- لا \_يمكن تقديم المدد بأكثر من ٢٠٠٠ الأمر الذي يرى فيه الكثير، بالنسبة لمنطقة قليلة الاتساع، دخلت
   مؤخراً ضمن العالم اليوناني الروماني.
  - ٣-١٥-١٥ / ١ باريز ١٩٨٧ ، تعد ٤٧٧ رقياً مها ٢٤٩ رقياً بدون فقش كتابي .
     ع \_بالحقيقة عثرت على تقوش كتابية في دام الميادن، وفي دكحيل، عام ١٩٨٧ .
- ه \_ يهب ان يُنظر في الحساب ان المديد من المؤسسات الزراهية المُتمزلة قد اهيد ترميمها أو استخدامها بيتها حالياً لا بيجد سكان متمزلين .
- r \_ اتبرك جانباً ، ويطيبة خاطر، وضع دسيع ، التي كانت في القديم موقماً مهياً . وأما اليوم ، فهي مهملة جداً لأما بصفة أساسية تتملق وبمميده الأمر الذي لايمكن مفارته مع قرية أخرى .
  - ٧ جوزیف له (۱۳ ۱۳۰) و(۲۷۳ ۲۸۰) (۱۳ ۲۶۳) (۱۷ ۲۳ ۲۸).
- ٨\_ كانت تراخونيتيد (trachonitide) جزءاً من الولاية السورية الرومانية في الحقية الزمنية التي كانت تفصل الازمان حيث كانت هذه اللجها Trachonitide أعت سلطة الامراء الهيرودين هذه الحالة كانت بين عام ٣٤ ـ
  - 43 ثم بين عام 55 ـ 50. 9 ـ وادينغتون ـ 1 ـ سورية ٢٤٤٣ .
  - ١٠ ـ راجم السيد دوناتد والطريق الروماني في اللجاء ـ باريز ١٩٣٠ .
  - 11 ـ راجم ج لاسوس (J. lassus) . الصوامع للسيحية في سورية/ باريز ١٩٤٧ .
    - . YYY . I . Y PAES . 1 Y
- ٧ PAES 1 أ- ٧ ٧ ان فقر وأم الجيال» في الوثنائق الرسمينة تتقباطع في هذا للنبيار مع ختى . وبصرىء سيتوضع ذلك فيها بعد .
  - . YV YE 1 " PAES 11
- ١ في «طفس» شيال درعا ـ ان جيم الطقوس الجنائزية مؤرخة ، وهي حسب اعتقادي ، القرية الوحيدة في
   «حوران» المؤرخة فيها هذه الطقوس .
- ۳- PAES ـ ۱۱ ـ ۱۵۹ (في ۱۵۵)، ۱۵۰ ( في ۱۲۹ ـ ۱۷۰) ۱۵۳ (في ۱۹۱) ولكن يشاهد حروف M في ۱۵۷ ( V۰۰ - A-PAES) في ۱۱۹ (راجم ۲۰۷).
- ۷۷ PAES ۳ ـ آ ـ ۷۲۷ ـ ۷۲۳ را رف ۴۹۷ را و ۴۹۷ رو ۱۳۷۰ و لکن حروف M مستقیسة منسذ المتصف الأول للقرن الرابع . PAES - ۳ ـ آ ـ ۸۱۱ رق ۵۰۷ رق ۴۷۷ رق ۳۳۳ ) ۲۰۹ رق ۳۷۳ (۴۰۳ رف ۳۲۳)
  - ۱۸ وجد مطرة، أي نموذج منه في I GLS ۱۳ ۱۹۵۰ مصري ياريز ۱۹۸۲ .

٩ - اليست دام الجالاء صوى قرية تابعة الأراضي وبمسرىء كما يشت ذلك التلوش الكتابية، أما غياب ذكر الموضية المحافية من المحافية عن المحافية ا

لا يخلو فلك من بعض المسائل ماذا معل يدأت العمادة أو التطبد بالاضمحالال بصورة محاصة ،
 بالنسبة لمناطق اعرى يقطتها نفس هناصر السكان (مثل الموآبيين - والايدوميين). ان المسلات المسيحية هي
 كثيرة ويوقرة هنا.

۲۱ سراجم بصری باریز ۱۹۸۰ .

٧٧ ـ رخم ان المسيعية كانت دخلت مبكراً الى يصرى ومنذ أوائل القرن الثاني ب . م . على أبعد تقدير) . غير أنه يقى ما يعادلها من الاوثان في المدينة في عهد جوليان ـ (راجع يصرى) .

٣٢ ـ الكتيستان الاعموبيان المبتيسان في المنطقة هما في الكفر عام ٢٥٦ ـ وفي عومان عام ٦٨٨ ـ أي في شرق للمطقة ولكن الأمن لم يستنب الا بعد الفتح الاسلامي .

. ۲۶ مافضـــل بحث حول سكــان حوران مو بحث دف فيلليشوف، في مؤلف، ويحــوث حول قرى حوران، الأثرية دكترراه Cycle III باريز ــ ۱ - ۱۹۸۳ ــ ص ۳۳ ـ ۹۸ .

لا أمع التحفظ وتظاهرة ميللينية بالنسبة لرجيل ما مشاد اسمه مشترك بين اليونانية والرومانية ، أو
 استعملت اليونانية في النقوش الكتابية الخاصة (شواهد قبور ـ نلور) فهذا يكل وضوح يعتبر كمرحلة بدائية
 جداً من الهيللينة ولكن هي من أول فرع لوحظ في حوران .

۲۹ - راجع دېمىرىء .

٧٧ \_ لوحظ بأن جميع الاشخاص الذي يكتبون اللاتيئية هم من الأجانب.

٧٨ ـ يجب أن الانتسى، بأن بعض الاسباء البوناتية والروماتية ليست سوى اسياء هيللينية ولاتينية اعلات كطابع للمسابعة والاتينية اعلات كطابع للمسابعة المسابعة، وايضاً في حوران مثل اسم (واليس وبيلون/ يوناني) وأيضاً الكلمتين الموناتينين رصابيونس وامغوموس) وقد احتربها هنا كلمياء أجنبية مع الاحتيال بدون مسوع بتضبخم عدد الاشخاص اللين انخذوا اسباء هيللينية.

٧٩ - بالإضافة الى عارسة التلور، فإن تواجد الهروديين في المنطقة ترك آثاراً أخرى، في قنوات والشخف، كانت تجري وفقا للدي ورخية الاسراء على سبيل الشهرة والبغخ وليس في سبيل النقدم السباسي الحقيقي للسنطقة ، بالحقيقي المنتب وعلى كل حال، فإن للنطقة المنتب أن المنافذة الرمية إمرية المسكان غير مكترثين، فقد أحصيت جمع الميانات لاسمة على الميان مرحد وأسياء المشطيع من هذا الاسم مثل افريباتوس - افريبينا - اخربيباس - الغ . . . ) لاسمة ليحت مدهلة (الحريبات الخربيباس - الغ . . . ) بين منافذة والمنتبذي وجدوا خارج حوران (واحد في المنافذي المناكبة في مدن وقدي صورية الشهائد بينات المنافذي المناكبة والمناكبة ( 2013 - ٣ - ١٧ - ١ ) ثلاثة في مدن وقدي صورية الشهائد ( 2015 ـ ٣ - ١٧ - ١ ) ثلاثة في مدن وقدي صورية الشهائد ( 2015 ـ ٣ - ١٧ - ١ ) ثلاثة في مدن وقدي المنافذي منافزة المنال في حوران ومن أصل ملد فل مل و وجد الادالي في حوران ومن أصل المد فل مع و الادالية المدينة ( ٧ - وقد فل مع و رائد ومنا ( ٥ - وقد في ميز الكوف - ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في بعسري - ١ في جير الكوف ـ ٢ في خير ـ ٢ في جير الكوف ـ ٢ في جير ـ ٢ في جير الكوف ـ ٢ في جير ـ ٢

والأسياء العشرون الأعرى، وجغوا في مفدن وقرى اللبنا وجرين - تجران - صور - الأوبير ـ الخارصة، وفي جبل العرب الشيالي (في الجنيسة - سيا - الحيات = قوات - جلال وهذاك وفران ان تدخل في التعداد لما المالا (بالنياس سياراه فيليب (Paness Chesero do prilippe) واثني أشك بأن مناك التخالفات متأخرة نمكنت من القيام بالدريع . وقد أجري نفس الفنيش والبحث حول اسم هيرويس ، ولكنه أقل وضوحاً . غير أنه مع ذلك مفتى . فقد عشر على هذا الاسم أربعة عشر مرة في كل صورية مها : ٧ في نفس تطاعات سورية الجنوية التي تعود الى الأمراء .

٣- من القيد اجراء القارئة بين مدن الالتلاف العشر. يبدو في بأن جرازا Goesa هي منحزلة الأن الأسهاء الشيابة بعد أن درما - وتنوات، وأيضاً في مهان (راجع الأن ع 2 - (كاتيد Gotsa) القوش الكتابية الويئاتية وفالاتينية في الاردن 2 - 3 - باريز 1940.
١٣- الفطريقة التي كان أعاد المند العشر يقوم بموجهها نشر عناوينها واسياحها القديمة اعتباراً من منتصف القدري الشياب على مصلايها، كانت على مصلايها، كانت على مقارمة الاقدامية معلمة المذافقية، على: بعسرى ويدراً - وكان هذا مناحف القدري الثاني، على المرب تقدير . الأكانت (قنوات) من تدوين مؤسسها ( طاينيوس و بعلاء poles) واساركوس فيلب حيث أعلن قادارا Roundoo ومدافقية من من من موسي ويداري استماد اسم الطبوضي كريز وردلين (Chyyourhose) وهذا يذكر كانيتولياس (Ceputolisa).

٣٧ \_ راجع بحوثي الثاثة حول العربية الرومانية ـ بروكسيل - ١٩٨٧ ص ٤٧٤ ـ ٤٧٠. ٣٣ ـ راجع القبائل والأفخاذ في حوران القنيمة (الأثرية)سورية ٩٩ ـ ١٩٨٢ ص ٧٧ ـ ٩١.

### هوامش المترجم

 ١٠ - ملاحظة ضرورية أن نسبة الاسباء السامية العالية وتعني ذلك البطية تدل بحد ذاتها على السكان المحلين أنفسهم ، الأمر الذي يحاول الباحثون عدم الاشارة اليه بها يستحقه .

٧٠ - من الأسائدة الإنسارة الى أن وجود الأسباء البوزيانية على شواهد القبور في يصرى أو المذن والقرى الأسائدة الإسكن الاستناد الليه للمحكم على أن مؤلاء من الأجانب، وأن عارلة امطاء مؤلاء الأجنب، وأن عارلة امطاء مؤلاء الأجنب مضة الفضيان من أطباء أو مهندسين كما العي يلك كلب البحث، يعتبر تسرعاً لا مهر ولد ولأن استقرار الامراطورية المؤرماتية والبيزنطية وقبلها الأهريقية حوالي تسمة قرون واختلاط للمحتلين بالسكان المخلفين، وهلينية الكثيرين عن اتنسبوا للمجشل أو الادارة، أو لمجرد تبي الثقافية البونائية لبض المدن والقرى بكماملها، يمسله على أن فرجح وأباً عالفاً أراق الكاتب، وهو أن فسية ١٥ // أو أكثر من الاسهاد البونائية للمؤلفائية لإيمكن اعتبارهم جيماً من الفنين الأجانب، وبالأطباع بمأ من الفنين الأجانب، والأخلاء بها أراق معنه الالتونياز تطفية مسيئة الصنع.

## العملات نتيجة التنقيب في «سيع» التداول بالعملة القديمة في حوران

# أوضاع التنقيب

حتى الآن كانت دراسة العملة القديمة في حوران مهملة تقريباً، وكمان يتخلل التنقيب في هذا المفسيان، فجوات بالنسبة لكافة هذه المناطق، ولجبل العرب ولما حوله من مقاطعات بجاورة لسورية الجنوبية وللاردن، جاءت المنشورات فشيلة، بالمقارنة مع بلاد الشرق الأذنى القديمة الاخرى مشل سورية الشيالية، الداخلية والساحلية وفينيقية وفلسطين، التي رفدت علياء المسكوكات، منذ زمن طويل، بوثائق وفيرة أغنيت باستمرار، ان طبيعة العملة المكتشفة في حوران توضع، بدون شك، سبب ندرة النشرعة التراكية

ان طبيعة العملة المكتشفة في حوران نوصح، بدون سنك، مسبب ندو السبب المنافقة المحلة المنافقة المحلة المنافقة والتي فهذه القطع الصغيرة من البرونز السيئة السكّ أحيانًا، المفرضة، أو المقصوصة، الباللية والتي يصعب قراءتها، وطابع التكرار في أنواعها لم تتر اهتهام جامعها، من جهة أخبرى، يُترجم التكامل السياسي والاداري للبلاد في العصور الهائينية والرومانية، من خلال المكتشفات التكاملة التي يضلل تنوعها الباحث. كانت عنة طرق تتصالب في تلك المقاطعات الماهملة لتربط الطرق الدهشقية بشرق الاردن وأطراف الصحراء بغلسطين، الامر الذي يضاعف

التواصل بين السكان الذين كانوا من جذور هتلفة . إن منطقة وسيع بصورة خاصة ، كانت قريبة جداً من الحدود غير الشابتة والمتنازع عليها والتي فصلت التقسيمين الكبيرين ، في سورية ، الجنوبي والمركزي خلال حقبة كبيرة من العصر الهيلليني ، ثم أبنان السيطرة الروسانية . وكذلك جاءت الى جانب بعض العملات المحلة ـ قلبلة هي المدن كان لها ورشة خاصة بالسباكة ـ مجموعة ضخمة من القطع الصادرة عن ورشات خارجية متعددة ، تقم في فلسطين وشرقي الأردن أو في سورية ، لتؤكد تعاقب أو تداخل السلطات ـ المهالك تلكم يى ، والاسسر المحلية الصغيرة ، والإدارات في الامبراطورية وفي الولاية ، وفي الولاية .

في بحصوعات التصنيف العاصة القاديمة في معظمها والمؤقفة نوشقاً غير متساو، وأى الباحث نفسه مقتصراً على جيع معلومات مؤشرات عيزاة، فهو بالمقابل اعزل كما تظهر ذلك المراجع، تجاه الدراسات الاختصاصية ذات الموضوع الموحد، والتي كانت سابقاً تجري بصفة استشائية، بينا تتضاعف حالياً مقدمة وثائق عنية جداً حول اصدارات المالك المجاورة (من نبطية وغيرها أيضاً) وحول سك النقود في المدن والحاضرات، من جهة الحسرى، كان هناك عدة أعيال تنير السبل في مجال نشر وتأريخ العملات الروصانية والاسمر الطورية أو في المولايات التي تدخيل دائياً في جزء كبير ضمن المناصر المركبة للاكتشاف، ولكن مها كانت قيمة هذه الدراسات، فإن موضوعها لايراد منه التيصر في المتسلسل التاريخي فسك المعالمة ولا لهد علاقاتها.

بالنسبة لمنطقة حوران، فللمكركات، بهصورة خاصة، هي مجردة، بسبب نقص الادلة المواضحة عن المكتشفات، ولكن، على مايسدو، فقد تم وصف كنز واحد فقط. وتشير التقارير القديمة للمهام، أو للرحلات، أحياناً، الى العملات دون ايضاح مسهب. واذا أذى التوسع الكبير في التنقيبات والحفريات التقليدية منذ سنين، الى تضاحف اكتشاف المساوت النقيم الذي تادراً ما أشير المهاان فإن النشر عنها بحد ذاته قد بقي معدماً.

ان تنوع النقود المتداولة في هذه المنطقة المتنازع عليها، وطبيعة ثم انحتلاف الاشغال الم النور. ومن المفيد عرض النهيد عرض المفيد عرض المفيد عرض المفيد عرض المفيد عرض الموب المروب عمد نطاق علم المسكوكات، مقتصرين قدر الامكان، على منطقة جبل العرب، وعلى مواجهة جميع المعطيات الممومية، بعد ذكر جميع الأدلة النادرة التي امكن اكتسابها، وضاصة النتائج التي يمكن استخلاصها من العملات المستخرجة من تنقيات وسيعه.

٢ \_ توزيع العملات التي عثر عليها في وسيع،
 هذه العمادت تشكل موضوعًا لا سبيل لإهماله، إن البعثات الاربعة لعام ١٩٧٧ \_

٧٨ - ٧٩ - ٨٥) سلّمت ٣٩٣ تطعة من البرونز حصراً عُثر على جيعها تقريباً في الطبقات الأثنارية، وضمن مساحة ضيقة نسبياً. فالبعض من هذه القطع الملتقطة من على وجه الأرض تقريباً. كانت على مقربة من مكان التنقيب مباشرة، ورغم الاهتراء وحالة الناكل لبعض الفطع من هذه النقود، فقد امكن تصنيف وتحديد هوية مجموعها تقريباً. بالاختصار يمكن اعتبارها نموذجاً (مسطرة) معبراً لدراسة كيفية تداول العملة المحلية سابقاً، وهي مدعاة للاهتهام رغم الثغرات التي فيها.

ان الجدول التالي رغم كونه غتصراً وموقتاً، فإنه يوجز بخطوطه العريضة والتقسيهات
 أو الته زعات التاريخية للمحلات هذه;

| - |                                                        |                                                                                                                      |                      |         |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|   | لعصر                                                   | نوع العملة                                                                                                           | العدد                | المجموع |
|   | لعصر الهيلليني                                         | اللاجيد Lagide<br>السلوقيون: انتيوخس الرابع<br>انتيوخس الثامن                                                        | 4                    | ٤       |
| ı | القرن الأول                                            | ارتياس الرابع<br>ماليخوس الثاني<br>رابيل الثاني<br>(غير ممروفين) انصاف قطع نقدية<br>اجزاء من عملة نبطية / غير ممروفة | 1.<br>11<br>14<br>17 | 110     |
| ١ | لاسوة اليهودية""<br>لقرن الأول ق. م<br>لقرن الأول ب. م | هير ودس فيلبوس الثاني                                                                                                | 1 1 4                | ٧       |

| الجموع | العدد | نوع السعدمالة                       | البعنصبر        |
|--------|-------|-------------------------------------|-----------------|
|        | ٧     | قنوات تحت حكم كاليكالا              | عملات المدن     |
|        | ٦     | دوميسيان                            |                 |
| 4      | ١,    | کومود Commode                       |                 |
|        | ۳     | بصري تحت حكم مارك اوريل             | من القرن الأول  |
| a      | ٧     | فوستين Faustine                     |                 |
|        | ١ ,   | صور في وسط القرن الثاني             |                 |
|        | ١,    | انطاكية تحت حكم فيليب الثاني        |                 |
| ٤      | ٧     | غير معروف                           |                 |
| 114    |       | نقود صغيرة (سك محلي)                | مجموعة من       |
|        |       | 1,4                                 | الصغيرة         |
|        |       |                                     | (سك محلي)       |
|        | ٧     | تراجان                              |                 |
|        | ١     | من القرن الثالث                     |                 |
|        | ٧     | غائیان gallien                      |                 |
|        | ١ ،   | ماكسيمين الثاني Maxemin II          |                 |
| ۳۰     | ١٤    | قسطنطين                             |                 |
|        |       | قسطنطين الثاني                      |                 |
|        | ١,    | فالانتينيان Valantinien             |                 |
|        | ٤     | اباطرة في القرن الرابع/ غير معروفين |                 |
| 4      | 1     |                                     | عملات اسلامية   |
| ١,     |       |                                     | عملات حديثة     |
| ٣      |       |                                     | عملات غير مقرؤة |
| 794    |       | المجموع العام                       |                 |

٣ ـ تداول العملة تحت الحكم الفارسي

في بادىء الأمر، يُتسنتج بأن تلك المستندات هي صامتة ، أي أنها لا تذكر شيئاً عن العصور الاكثر قدماً، ان أقدم عملات وسيع عمل تاريخ العصر اللاجيدي Lagide . وعلى ما يبدو، لا يوجد أي لقية أخرى محلية تحمل تحديداً لتاريخ وشروط استعمال، وتداول لعملية المنتشرة في قطاع جبل العرب. ان هذه المنطقة التي كانت من ضمن حوران تعود الى التقسيهات السياسية للاقليم الخامس الذي بحكمه ومرزمان التابع (لقبيلة بازرغاد الفارسية Achéménide) وليس هناك أي مصدر، بالنسبة للعصر القديم. يتضمن دلالة يمكن تطبيقها على هذا القطاع المتأخر اجتماعياً والقريب من الصحراء، ويدل على الطريقة العامة للتطور النقىدي في المملكة الفـارسيـة التي وضم عنهـا (د. شلنــبرجـر D. Schiumberger)جدولاً متهاسكاً: عوضاً عن المقايضة بالمعدن الموزون، ظهر نظام نقدي، مستفيَّ من المملكة الليّدية التي كانت منذ عام ٥٩٠ تقريباً، على دراية باصدار العملة (الذهبية Créséldes) (والفضية sicles التي خلقت المجموعات الأولى من مزيج الذهب والفضة (Eléctrum). لقد افتتح الملك الكبير قبيل نهاية القرن السادس أوأول القرن الخامس، مهرجاناً لسك أول عملة من الذهب، اطلق عليها اسم (داريك Darique) الوحيد (اسم الدينار القديم الفارسي)، الـذي انتشر في جميع ارجاه المملكة، حتى في الخارج. ويصورة موازية ايضاً، اصدر المُثقال الفضى الذي كان تداوله مقتصراً على الأناضول الغربية والجنوبية ، ومن هذا الاصدار الملكي المرزياني الذي أمتد باستقرار ملحوظ في جميع هذه الأنواع حتى عهد الاسكندر لم يعثر على آيَّة قطعة لا في موقع وسيع، نفسها ولافي منطقتها.

يجدر بنا ان نشير بالنسبة للفترة الكالاسيكية ، وفي منطقة بجاورة ، الى مؤشر هام جداً ، سيا وأنه يبدو اليوم ، فريداً من نوعه ، الأوهو الكنز المكتشف عام ١٩٦٧ بالقرب من «بصرى» ، في المنطقة الحدودية الحالية السورية - الاردنية ، الذي حصل متحف أوكسفورد" «Ashmalean Maseum على القسم الاكبر منه" . وكان حصراً من الفضة من حلى صغيرة الحجم اجزاء من السبائك . و١١٧ قطعة نقدية كاملة أو بجزاة . هذا الكنز كان قد خُيى رحسب التقسيات الاثارية التاريخية للنقود الاثينية ، نسبة الى أثينا ، نحو عام 20 ق ق م ، وتمود أهمية هذه اللقيا الى قدم تاريخها والى منطقة كشفها . كما تحملنا على الشك في قيام - ضمن سهل بصرى وفي أواسط القرن الخامس - تجارة متطورة نوعاً ما تفسر استميال القطع النقدية الصغيرة من الفضة التي كانت توازي القطع النقدية اليونائية الصغيرة ، وحتى المقطع النقدية الكبيرة السليمة المساة (عشر دراخات) - (اثنان - ثهان دراخات) (عشر تترا المخرات) (عشر تترا المخدات) م بعض موانيء الساحل ، ومنها صور على وجه الاحتبال . ويزوننا الكنز أيضاً بنموذج ذي دلالة معبرة عن الأنواع التي كانت متداولة داخل الأمبر اطورية. وبذلك يوضح النشائج التي توصل الهها شلامبرجر، ولا يختلف، من جهة ثانية، تركيب الكنوز الأخرى المشائدة معها أو التي بعدها، سواء كانت من فلسطين أو من مصر نفسها، وفي حال غياب المداريك (الدينان) الذهبي، فإن الأصدارات الملكية الفارسية لم تكن عثلة إلا عن طريق صل مثقال واحد من الفضة، بينها بالمقابل، كانت النقود الفضية اليونانية أكثر من ثبانين نوعاً صادرة عن أربع قطاعات رئيسية، مثل بلاد (تراخوط سيدونية ويونانية أكثر من ثبانين نوعاً فقطمة واجدة (وقبرص قطعة) على بمض القطع المنقصلة في غرب المتوسط (ماسانا وكورسير قطعة) والمحردة عن (من اليونان: المين غزة ١ ولكن في ذلك شك)، مثال بعض النقود وتحاصة نقود شهال بحره المجة، واثينا كانت قليمة النداول منذ ٢٥ - ٣٠ منة سبقت عهد الطهر.

بالفعل، فمنذ تأسيس رابطة ديلوس Delos وحتى حسام ٤٣٥ ، انتشرت الفضة المسكوكة بواسطة المدن اليونانية ، أو بواسطة يعض السلالات الحاكمة المشتركة في نطاق الثقافة اليونانية ، بها فيها سلالات وقبرص، بشكل واسع في الامبر اطورية الفارسية (وحتى في مناطق هي أبعد حداً من الجهة التي فيها حوران) وذلك مقابل انتشار والداريك، في مناطق هي أيكن له أي منافس ، والشيء الميتر في كنز وبصرى، وفي المكتشفات الأخرى، هووجبوه مواد أو بقايا فضة من كل نوع : وافضل مثال على ذلك هو وهكسيلبر المتشر في مكتشفات القرن الخامس في سورية ، وفينهيا وفلسطين، وهذا يبين أن الفضة المسكوكة مقبولة في المبادات المراقبة عادة بالوزنات، ليس بالنظر لقيمتها المعدية ، بل لقيمة السبك فيها ، وإنه اذا كانت بعض أنواع المملات الممروفة بسبب قدائك لإنجاكات متداولة فيهان الميار الجيّد (Scklumberger).

وهذه الطريقة في التداول تفسر بعد أن أدت حرب البيلويونيز الى ندرة في العملة الأتيكية في الشرق ظهور سك جديد للعملات غير اليونانية في الامبراطورية الفارسية . وهوصك الآفي رواجاً وتطوراً شديداً في القرن الرابع الميلادي ولكنه بغي تقليداً لوجهين . عملات والنتر ادراجاه أو والدراجا اليونانية» ، والبعض منها ، انزل للتداول منذ القرن الحاس مستندة على ضهانة دار المسكوكات في دغزةه . وكان التقليد جزئياً أو اشتقافياً ، وهي حال، عملات وفيليستو آراب، التي كانت عملة في خزائن العملات للقرن الرابع الميلادي في فلسطين ـ وفينيقية وسورية ؟ .

حتى قبل الاصدارات الكبيرة للعملة التي قام بها الحكام الفارسيون. شوهد ظهور وانتشار العملات التنابعة للمدن والسلالات الحاكمة في دفيتيقية وفلسطين،، والتي يفكر الملك حيالها، بمنع أو تحديد ملك الفضة "". لتأتي على ذكر العملات المسكوكة في دور ملك حيالها، بمنع أو تحديد ملك عدة. وفي دور مسكوكات المدن الكبرى الساحلية مثل: صور مسيدا ـ ارواد ـ بيبلوس، ومها كان حق الاسبقية (التي طال الجدال فيها)، لهذه الدار أو تلك بالنسبة للجوار. فقد بدأ ضرب العملات هذه، بسك عملات صغيرة جزئية، بينا كان النداول أيضاً، قد بدأ (من الستاتير: العشرون درهماً) أو التترادرا هما، ومن قطع نقدية من المدودة جايوناني التقليدي"،

مع الأسف، لم تفدنا أية لقيا في حوران، عن كيفية تداول العملة، خلال القرن الأخير من حكم الفرس، والتي كانت مقتصرة، بدون شك، على الذهب الملكي، وعلى الفضة ذات المسادر المختلفة التي كانت من عاشدات المعاسلات والعقود اليومية، كانت المعاسلات من صنف. (philesto arabe) الفلسطينية \_ العربية) السائدة فعلاً على الساحل الفلسطيني \_ الفيني و تصدل الى هناء والفضل في ذلك يعود لدور رؤ ساء القوافل، الذي كان يقوم به الغرب الانباط، على طرف الجنوب، بين المعربية الوسطى، وبين البحر الأبيض المنسطين وهسذا يدعو الى الاعتقاد بأن التوسع نحو شيال تلك المناحي (الاتجاهات) كان موفقاً بعسورة فردية وشُشتَة ونحونهاية ذلك القرن، ظهرت، لأسباب عائلة، السلسلات التي كان يطلق عليها اسم (المصرية العربية)، وكان يُعتقد على الخالب، بأيا قادمة من الشبال الغربي للعربية، ويصورة خاصة من الحجاز".

### ٤ - نهاية القرن الرابع

لم تظهر آية دالّة ، على أن المسكوكات المحلية التي صاقت شهرتها ، بسبب التبدلات التي قام بها الكسندر وخلفاؤه خلال الأعوام بين ٣٣٣ - ٣٠٣ ق. م بالنسبة للنظام النفدي ، حسب المطومات لدينا ، فإن التنقيبات التي حدثت في المتطقة لم تصط أي دليل عن الحملات التي قادها الفيات نفسه ، أوقواده ، ضد العرب الايطوريين وضد بلاد شرقي الأردن . ولا ضد الفتح (الانتيفونيدي Ontlyonice) : سلالة أسسها أحد خلفاء الاسكندر واسمه (أمنيغونوس) اعتباراً من عام ٣١٨ ب . م . في هذا المضهار، وضمن نطاق المسكوكات كان التباين شديداً بين سورية الجنوبية وشرقي الأردن من جهة ، وبين سورية الشهالية وباقي المناطق الساحلية والفينيقية والفلسطينية ، من جهة أخرى ، حيث تظهر الاكتشافات الكثيرة المناطق المنون عليها للكندوز™، التوسع الرحيد للعملة الفضية ، فاصبحت مقبولة كها هي دون تطبيق الوزن عليها في جميع البلاد، أما الدراخا الرباعي والدراخا من عيار أثيني ، والتي تحمل اسم وشخصيات في جميع البلاد، أما الدراخا الرباعي والدراخا من عيار أثيني ، والتي تحمل اسم وشخصيات الفاتين ، فقد حلّت في تركيب تلك الكنوز ، على عملات الحاكم الفارسي ، أو العملات المستقلة المسحوية من التداول .

ان فتح ورئسات جديدة للسك، في الشرق (ومنها ورئسات مارانوس ـ وعلم ـ يافا ـ عسمة لان ـ دمشق) ووصول العملات الكثيرة المسكوكة في أسية الصغرى ـ قبر ص ـ شرق الامبر اطورية ، كانت تجلب معها زيادة كبيرة في احجام الذهب، وخاصة الفضة التي كانت قيد التداول. وقد دام تداول دراخما الاسكندر، في كل الشرق وحتى في القرن الثاني قبل الملاد.

وايضاً، في أواخر سني القرن الرابع ، ادخلت وعممت بصورة واسعة في الشرق، العملة المبر ونبزية التي ظهرت من جراء التنقيبات العديدة (باستثناء الذهب) ولكن لم نظهر أبدأ آشار هذه التسائيج وهذه الفعالية ، حسب الموجود الحالي للمستندات، في المكتشفات داخل البلاد.

## ٥ ـ العصر الحيلليني

مقابل ذلك، تعطي المملات الهيلينية الكتشفة في موقع وسيع a، نموذجاً متواضعاً الله وتزيين (عقطم) يُببت تماقب الاصدارات اللهجيدية والسلوقية، ان القطعتين البر وتزيين اللهجيديين (Lagktee) المنسويين الى بعلليموس الثاني، أو بطليموس الثالث، رغم تأكلهها الشديد، هما إنمكاساً ضعيفاً المسكوكتاتها الوفيرة المجهولة التفاصيل. اما دور السك الفينيقية والفلسطينية التي كانت نشيطة جداً منذ حكم يطليموس الثاني (بطليموسات عكام يأف عنو أبي وعن حسيدا - صور - طرابلس - ماراتوس) ومراكز السك الأخرى في يأف احزة - بيرة ليس فقط من الفضة (مثل: وباعية اللمراخما والدراخما والدراخما والذراخما) والذهب أحياناً، بل ايضاً البر ونز الجميل لمختلف النهاذج. كيا إن مكتشفات عديدة في الساحل الشرقي، وفي وسط البلاد، وفي الأردن خاصة تثبت الانتشار الواسع لحلمه المملات"، ولكن مع الاسفار لم تتمكن المناصر من إيضاح الوقائع المتنازع عليها، مثل تبعية دمشق للامبراطورية اللاجيدية أو السلوقية خلال الحرب السورية الأولى والثالثة منا.

إن ضآلة المدد، في مكتشفات موقع وسيع، لا ينيح ايضاح الوضع النقدي في حوران، داخل المملكة السلوقية من عام ١٩٥٨ الى عام ١٩٥٤. م - والقطعنان البر وزيتان التابعتان لهذا العصر، يعود كل منها الى اصدارات سك يمكن ان تعتبر هي الاكثر ابتذالاً والاكثـر في المناطق السورية تحت حكم وانطيرخس الرابع عام (١٧٥ - ١٦٤ ق.م)، وانطيوخس الثامن الذي اشترك مع واللته (كليوبترا) في الحكم (١٧٣ - ١٦٠ ق.م) وعلى كل حال، يوضع هذا النموذجان مثل بقية المكتشفات في سورية الجنوبية والاردن، أوسع

تداول نقدي برونزي مرقم ومسكوك في دور السك الشيالية وإذا صح فإن انطاكية كانت مكانا لاصدار فضات تلك المسكوكات. لقد تطور وتنوع سك واصدار العملة الملكية اثناء حكم السلوقيين مع المحافظة على الطابع الأثني الاصاسي. اما بالنسبة لدور السك في الشيال والتي كانت نشطة منذ نباية القرن الرابع اليلادي (وخاصة دار السك في انطاكية). فقد تعززت بعد احرار النصر على داللاجيديين بدور السك الراقعة في منن الساحل، وكذلك بدار السك الملكية في دمشق التي شهدت نجاحاً تبيراً تحت حكم الاسكندر وخلفائه، رغم السك الملكية في دمشق التي شهدت نجاحاً تبيراً تحت حكم الاسكندر وخلفائه، رغم انتيزخس السابع (۱۳۷۸ و ۱۹۷۹) واصبحت احدى الدور الاكثر انتاجاً في المملكة"، بفضل انتيزخس السابع (۱۳۷۸ و ۱۳۷۹) واصبحت احدى الدور الاكثر انتاجاً في المملكة"، بفضل عودة التجار بين البدادية والساحل اثناء حكم السلوقيين، كما يبدو، وبسبب نفص اللقيات في جنوب سورية و فلسطين - الأردن. أظهرت كيف حوران، فإن بيوت العملة (دور السك) في جنوب سورية و فلسطين - الأردن. أظهرت كيف الداخل الراحيا السلوقية حلت على الفضة البطلمية"، التي مع كل كف أن الدواخيا البطلمية"، التي مع كل

ولكن تركيب المكتشفات اشادت في النصف الشاني للقرن الشاني، والعقود الأولى للقرن الأول ق.م، الى عودة ظهور العديد من الاصدارات المحلية الفينيقية \_أو البلدية \_أو المستقلة باسم ووفق نياذج اصدارات المدن: مشل (Arados) ارادوس) في القرن السمايق. وهكذا جيم المدن الرئيسية، تقريباً، اما بدأت أوعادت الى سك النقود البرونزية، وفي أغلب الاحيان، الفضية. البعض منها كان يتبع أسلوب العصر السلوقي، والبعض الآخر كان لها اسلومها الخاص (مثل: سلوقية - ارواد - طرابلس - صيدا - بير وت) . اما اصدارات الدراخا الرباعي الدراخا من قبل العديد من هذه الدور (سلوقية Ladicée \_ أرواد \_ صيدا \_ طرابلس \_ صور \_ عسقلان)، التي كانت تبدّل أو تنافس العملة الملكية. فقد شهدت تطوراً عظيماً في نهاية القرن الثاني ق. م ، وخلال كامل القرن الأول ، وامتدت حتى الحقبة المهمة جداً من العصر الامبر اطوري، ولهذا اصبحت عملة الدراخيا الرباعي (اصدار صور) مشهورة وهي العملة الفضية الاكثر رواجاً في القرن الأول. ان الانتشار الواسع لهذه القطع النقدية التي غالبا ما اشير اليها من قبل المؤلفين، قد اثبتت وجودها بتوفر كمياتها من المكتشفات حتى ضمن سورية الداخلية. وإن العديد من دررسك العملة البر ونزية المستقلة في ٢٥ مدينة سورية على الأقبل، قد سك من هذه العملة في أواثل القرن الأول، ورغم كون تداولها ضعيفًا. غير أنها احتفظت بأهمية محلية كبيرة. أما الحالة التي كانت تستحق الذكر في سورية الجنوبية، فهي عملية سك العملة البر ونزية (الديمترياسية)، وهذا اللقب استخدمته دمشق مؤقتاً، في عهد ديمتر يوس الثالث (٩٦ - ٨٧ ق. م).

**714** 

نفس المدينة "" في حوران، كان غياب الأدلمة قد قاد الى السؤال عن النقود المبرونزية الصينية التي كانت متداولية في هذا العصر - هل كانت العملات الملكية أوشبه المستفلة في دمشق تنافس عملات دور السك الاخرى؟ وهل كانت القطع البرونزية الصغيرة والوفيرة في المرافيء الفينيقية، والفلسطينية (عسقلان - صور - صيدا) تصل الى تلك المناطق؟؟

اظهرت بعض المكتشفات العائدة للمناطق المجاورة، في نهاية القرن الثاني وأواثل القرن الأول ق. م، انحلال السلطة السلوقية، وعداوات المهالك المتنازعة، ووجود قطع برونـزيـة مختلطة بالعملات المستقلة الفينيقية، وبالعملات البرونزية الملكية السلوقية، وهناك فئات أخرى سُكَّت من قبل رئيس الربع الإيطوري (لشالسي Chaicis) فقد صك نقود «بطليموس بن منّايـوس» نحـوعام ٨٥ ق.م. ولكن العمـلات البعيدة والأكثر وفرة، هي عملات ملوك النبطيين والتي على مايسدو، بدأ سكِّها في وبـترا، نحونهاية القرن الثاني. ق. م. تحت حكم «اريتاس» وبين عام ٩٣ \_ ٨٥ وسَّم عبوداس الأول، أملاكه على حساب واسكندر جانيه،، من الجولان الي بلاد موآب وجلعاد وتغلب على الملك السلوقي انتيوخس الشاني عشر فأصبح النبطيين اسياد وبتانا، (Batanée كانت تحوي السويداء وحوران. . . المترجم) (Auranitide) وحوران القديمة، وحتى دمشق فيها بعد، بين عام ٨٤ - ٧٧ ق.م. وقد أوكل على العموم الى دار السك الأخيرة (بدمشق) سك جميع الوحدات والفثآت النقدية البرونزية الصغيرة، ذات الطابع اليوناني والعائدة للملك وأرتياس الثالث ال Philhellène) الذي استمدعي للمساعدة من قبل الدمشقيين ضد التهديدات والايطورية، قبل حكم تيفران (٧٧ ـ ٦٩ ق . م) والتدخل الروماني. من المؤكد، ولصالح تاريخ حوران الذي لم يكن معروفاً خلال هذه الحقبة الزمنية المضطربة. فإن المكتشفات النقدية، وخاصة البر ونزية منها، كانت قد قدمت أثمن الأدلة.

٦ \_ من الفتح الروماني الى انشاء الولاية العربية

تعطى الملاحظة ذاتها ولل الحقبة التي تلت الفتح البومبي Pompelenne وتنظيم الولاية السورية ، وفي هذا الفضار. فإن التنقيبات في موقع وسيع الم تعط ، أية دلائل. فقط هناك عملة وحيدة تحمل تاريخ القرن الاول ق.م. لقاء نسبة كبيرة من العملات المعروفة (بمقدار ٩٧ نسخة أي ٣٣٪ من المجموع) . تدرجت تواريخها ضمن القرن الأول بعد الميلاد، موضحة جزئياً ، التاريخ المضطرب لهذا القرن بسبب مضاعفة وتراكم مختلف العملات المسكوكة والمتداولة في هذه المنطقة .

لم يتم الحصول على أيَّة دلالة حول انتشار العملات الرومانية في نهاية الجمهورية، وخملال القرن الأول للامبراطورية. غير أن استنتاجاً مماثلًا نشأ من جراء فحص بعض الكنوز التي تعود لزمن الحروب الأهلية، وخاصة، في فلسطين(١٠٠٠ حيث تم العثور أثناء المكتشفات المنعزلة، وأثناء التنقيب على اللقي، وخاصة على الساحل الفينيقي السوري، مما أكَّد بوضوح الدور المتصاعد الذي لعبته العملة الرومانية في الشرق. وكان قد أشير الى هذا الدور في العديد من النصوص التاريخية والنصوص التوراتية (١٠) وكانت في باديء الأمر، تتناول، خلال الحروب الأهلية، بعض اصدارات العملة اللهبية (aurei) وبصورة خاصة العملة الفضية المسكوكة في الغرب، ومن ثم في عهد «بر وتوسى» ووكاسيوس» في اليونان، وفي آسيا الصغرى، انعكس تدخل انطوان في الشرق بين عام ٤٢ ـ ٣١ ق. م ـ في كثرة تلك النقود التي تعبود فيها تعود الى دار السك ( Ephése ) التي سكت العملة لصالح وأوكتاف، اعتباراً من عام ٣٨ . والى نفس الزمن، تعود إصدارات العملة، في العديد، من دور السك العائد للساحل السوري الفينيقي (بيروت -طرابلس - أرواد - Balanca) منها قطع من المبر ونز عليهما صورة انطوان وكليوبترا االا اجتمعت صورتهما على قطع نقدية (الدراخما الرباعي - فضية مشهورة، أسفلها كتابة تفسيرية باليونانية سكتها، على ما يبدو، مع درا خمات عمائلة ، دار السلك بانطاكية . وفيها بعد ، وطيلة حكم وأوغست وأباطرة ، القرن الأول، استمر توسم وضرب العملة الرومانية لأسباب عسكرية ومالية، إن العملة الذهبية والدراهم الغربية، وتحاصة ما يتعلق بأسية الصغرى (مثل: Perganne-Ephèse .. قيصرية كابادوقية) أو القطم البر ونزية الاسكندرانية التي ظهرت في الأراضي السورية وفي فلسطين. فقد قامت الادارة الرومانية ، منذ حكم وأوغست وحتى ثورة عام ٦٧ ـ ب. م . بسكّ قطع نقدية صغيرة من البر ونز باسم حكام الولاية اليهودية، دون أي نهاذج مصوّرة. ولكن منذ ولاية واغسطس، قامت دار السك في انطاكية ، بوضع التداول لكميات كبيرة من العملة المسكوكة للولاية السورية(٧٠) (بوعد مستقبل بعيد)، إن هذه الاصدارات الطبيعية التي تحمل رسم صورة الامر اطور وأحياناً كتابة يونانية أو لاتينية، استمرت حتى القرن الثالث المسلادي، وهي تنضمن الكثير من العملة الفضية (خاصة من الدراخا الرباعي، ومن الدراخا ومختلف الجزئيات). وايضاً، قطعاً نقدية برونزية، باقطار كبيرة، منذ السك الأول (١٩/٢٠ - ق.م). اصبحت الدراخا الرباعية الانطاكية تنافس الدراخا الرباعية الشهيرة والصور، ولم تتأخر في الحلول محلها.

خلال هذه الحقية ، ويفضل مُبادرة المدن ، وصلت دورضرب العملة الستقلة الى المحطاط تدريجي ، وخاصة بالنسبة للفضة . فقد أنشئت خلال القرن الأول ق . م ـ العديد من دورسك العملة الكبيرة مشل : وملوقية ـ "لاو ديسية Accesson أرواد ـ صيدا ـ صوري

وتخصصت في منك نقود (الدراخيا الرباعية). أن كنوز العملة الفضية وأيضاً، النصوص التي تشير الى رواج الـدراخما الرباعية المسكوكة في صور تكشف عن ذلك. ولكن دار السك في صورة هي الوحيدة التي تابعت الاصدار بشكل منتظم خلال وبعد حكم أوغست وحتى عام ٥٦ ـ ٥٧ ـ ب . م . وفي هذا التاريخ ترك، بالنسبة للفضة، المجال حرًّا للعملات الرومانية ـ وللدراخيا إلى باعية الانطاكية. ومقابل ذلك، انَّ سك نقود البرونز ذات الشروحات المستقلة، لم ينقطع في القرن الأول ق. م \_ . في أغلب المدن الساحلية (وقد عاد ايضاً في «بيولومية \_ عكا piolemais- Ake) عام ٤٤ ق. م وتعاقب بصورة عامة ، حتى عهد أوغسطس، منتشراً حتى في المدن الأكثر أهمية في القرن الأول ب. م. (طرابلس ١٧ يوماً) وحتى في القرن الثاني (وأرواد، ١١٦ يوماً) (صيدا ١١٨) (صور ١٩٥). ومن جهة أخرى. فقد ظهرت منذ عصر بومبي Pompe ، إصدارات سك عملة من البر ونز المستقل بشكل وفير . ولكنها كانت محددة من حيث الزمن المتداولة فيه . وهذه كانت حالة «دارا Dara» في عام ٦٤ - ٦٣، وخاصة عدة مدن داخلية ، ويصورة خاصة منها، في سورية الجنوبية (Gadara أم قبس) عاصمة التلاف العشر مدن. وقد سكّت في عام ٦٣/٦٤ أيضاً عملات حملت تاريخ السنة الأولى لحكم وروماء. وقد أعيد سكُّها بصورة افرادية خلال العقود اللاحقة تحت اسم الغادارابين (ملك أم قيس). وهي مؤرخة حسب التقويم البومي pompéenne (١٠٠٠ وبنفس السلسلة والنوع يعـود اصـدار العملة الـبر ونـزيـة في دمشق قبـل حكم أوغست بقليـل. ولكن أهمية السك المستقل، تبـدو بكـل الاحـوال محدودة، وهي لا تسري على الفئآت المسياة (الامبراطورية اليونانية) التي كانت قد ظهرت، فقد قرر أوغست أن هذه الاصدارات للعملة المحلية ذات الكتابة اليونانية، تجمع، من حيث الحقوق، صورة اسم الامبر اطور على الوجه الأول -ورمزاً خاصاً بكل مدينة، والاصل على الوجه الثاني، في عصر أوغست كان عدد المدن المنتشرة، لا يزال متواضعاً في سورية ، لايزيد عن اثنتي عشرة بالمجموع ومنها، في الجنوب، دمشق التي اوقفت سك النقود بعد طبريا Tibère ، ثم فيها بين حكمي ونير ون وهايدريان، (أم قيس Gadara) حيث الفتات الصغيرة النقدية حلَّت عل الاصدارات المستقلة ، بالوقت البذي كانت مرتبطة بولاية سورية عدة مدن من إتلاف العشر مدن. وفي فلسطين جرت عدة اصدارات امبر اطورية للعملة في غزّة وعسقلان، ومع انشاء المستعمرة الرومانية ببيروت عام ١٥ ق . م . ظهـرت فئة أخرى من العملات البر ونزية المحلية ذات كتابة لاتينية ، وأيضاً ظهرت اصدارات نقدية في المستعمرات، شبيهة للسابقة في (بتولومية - عكا)، تحت حكم نير ون، وفي القيصرية (تحت حكم دوميسيان).

اعتباراً من حكم وكاليفالاء امتد ضرب العملة والامبراطورية اليونائية الى علد كبير من الملذن، وهـذه الظاهرة، ليست عامة بالكامل، وهي بطيئة في شيال سورية وفي فينيقية، حيث كانت الاصدارات المستقلة تتابع فيها اكثر من القسم الجنوبي، اللّذي تضاعف فيه دور الفسرب الجديدة، وكانت مدن الالتناف العشر من بين الأواثل التي سكّت هذا النوع من العملة، وعلى العموم كانت هذه العملة تُورِّح وفقاً للعصر البوبي Pompéenne من العملة، وعلى العموم كانت هذه العملة تُورِّح وفقاً للعصر البوبي Pompéensa، عمل المجبوع قادوت المحافقة على المجبوع قادوت و pella Nia تحكم وكالمغالاء ووسيان بينا تحت حكم نيرون. وفيلادلفيا تحت حكم تبطس وبلّلا pella أعت حكم دوميسيان بينا المجاورة (طبريا - مباسته - جبا - نيابوليس - سيزارة - سيقوريس)، افتتحت هي ايضاً المجاورة (طبريا - مباسته - جبا - نيابوليس - سيزارة - سيقوريس)، افتحت هي ايضاً نوراً لفسرب العملة على طريقة الامبر اطورية اليونانية تحت حكم كلود - ودوميسيان - أنفسهم، أما بالنسبة لعملات موقع وسيع عن فليس من المستغرب أن يظهر، منذ تلك الفترة أنفسهم، أما بالنسبة لعملات موقع وسيع عن فليغالاء - أما الستة الباقية مؤرخة بعهد دوميسيان.

هناك فئة، ثالثة كبيرة من اصدارات ذلك العصر، وهي فئة (دور سك العملات الملكية التي بدأ تسلسلها في بهاية الحقية السابقة. وهي من بين عملات موقع وسيم، خبر مااعطي ملخصاً جمالاً يساير تقلبات النظم السياسية التي اعترت حووان في القرن الأول ق.م. والقرن الأول ب.م. ورغم الدور الذي استطاع أن يلعبه (زينو دور دوسالسيي)، فلم تر النور أيّمة عملة تصود للأسرة الإيطورية. فقط ظهرت بالمشابل، مجموعتان غير متساويتين بالأهمية هما العملات الحرودية والعملات النبطية.

رغم ان منطقة وسيم ع مثل باقي وحوران ع كانت قد رضخت، احياناً، لحكم الأسرة إن المسهسم من مجمسوع المسسك وكسات المكتشفة في المسوقت الألسري، كانست من صنع المسملكة النبطية. هذه الحمصة تحتسوي على ما لا يقسل عن كانست من صنع المسملكة النبطية. هذه الحموسة تحتسوي على ما لا يقسل عن المه المعرور عليها حتى هذا اليوم . ان الشلائة ملوك المذين حكسوا اعتباراً من عام ٩ قبل الميلاد، مُثلون بشكل غير متساو وبصورة خاصة د بواسطة مسكوكاتهم البر ونزية ، علماً بأنهم جميعاً قاموا بسك دواخما من الفضة ، وما يقارب من نصف القطع منسوية الى واريتاس الرابع » أي له وحده ( ٢٠ قطعة ) . وهو متضامن مع الملكة شوكيلات عند الله الأولى من ( ١٥ قطعة نقدية ) . أما القطع النقلية الخاصة بالحكام التالين، فقد كانت اقل من ذلك : عشر قطع من ومليكوس الشاني » بالإشتراك مع وشوكيلات الثانية » من عام ٤٠ الى عام ٧٠ ب . م . ثم ( ١١ ) من رابيل الثاني ( ٧٠ - ١ ٠ ١ ب . م) ومع شويكيلات الثانية ( ٥ قطع ) كل كل ـ ومن جيلات ( ٦ قطع ) هذا التقسيم قد يكون لأول وهلة مفاجئاً . إلا أنه يشير على كل حال، الى الكشرة النسبية للاصدارات النقدية الأويتاس الرابع، بالنسبة للملوك النبطين الاخترين في الوقت الذي به كانت المملكة قد كبرت منذ عصر (عبوداس coboda) الثالث نحو ٣ قبل الميلاد. وكانت تتضمن منطقة وبصرى حيث ان سكّ النقود المينية البر ونزية النبطية، لا يمكن أن يُلاقي في جنوب سورية وكامل قطاعات الأردن، مزاحة لها بنفس النبطية، فا يغتم خلفا المتالة، على ما يبدو، تختلف جداً، تحت حكم خلفاء أريتاس الرابع، حيث توطفت المراقبة الرومانية على تلك المناطق بصورة ثابتة، صواء مباشرة أو بواسطة الأسرة المعلم وفية، وحتى ولادة الولاية العربية عام ١٠٦١ ب.م.

## ٧ - السيطرة الرومانية: من القرن الثاني الى الرابع الميلادي

يمرعبر حوران، حدَّ مجهول، وغير معروف التضاصيل، يقصل بين المولايات السورية الجديدة، التي من ضمنها منطقة وقنوات،، واللقى النقدية لم تعط أية معلومات عن هذا التقسيم الاداري، ولا عن الاصلاحات الملاحقة التي قام بها وستيموس ساويروس، حينها اتسعت العربية لتشمل حوران والجبل في عام 190، وديوكليسيان،، حينها توسعت العربية ايضاً نحو الشهال مكملةً ضمَّ بقية حوران واللجا، حوالي عام ٢٩٥،

مسلد أوائسل السقرن الشاني، وصع نهاية حكسم المسلكة المنطقة أينم كان الازدهار النبطية لم تعدد في المنطقة آية إصدارات نقدية تعرد للسلالة الملكية. بينها كان الازدهار والتطور الرزاعي والتجاري في حوران، المذي وصل أوجه في مذاالعصر، كان بغرض استعمال النقود العينية الوفيرة numeraire، التي يمكن أن تؤخذ فكرة جزئية عنها من الملقى في دسع، وبالنسبة لتداول الفضة، والذهب احياناً. لا نملك أي ادلّة، ولكن من المحتمل ان المصلات، كها هو الحال، في المناطق الأخرى، من الشرق الادنى، كانت تأتي من

جهة، من دور السك الامبر اطورية الغربية أو من الشرق عدا سورية (مثل رومة - وقيصوية كابدادقية بعسورة خاصة). ومن جهة أخرى، من معامل انطاكية . وقد حلت دراخاماتها الربعية للولاية على دارخاصات وصورة منذ القرن الأول . كيا أن انطاكية استمرت بسك فئات مهمة من الفضة (دراخات رباعية) و(دراخات عادية) حتى عصر غورديان الثالث، ثم انحصر العمل فيها بعد تحت حكم وفالبريان، في اصدار النقد النحاسي والبر ونزي، ومن المناسب أن يشار في هذا المفصل، وفي زمن الولاية العربية الى وفرة سك دراخات المنطقة ع رسم وصورة رسم تراجان، مؤرضة عام ١٤٠٤ - ١٧٧ ب ، ما فإن المسليد من الأدلة، ترجب الاعتقاد، بأن هذه العملات الوفيرة في بيوت المال (المربحات) وفي ماميسيس

المنسوبة تقليديا الى (قيصرية كادوقية) قد سُكّت للتداول المحلي في دارسك في العربية (١٠٠٠) من جهة أخرى، وخلال حكم وكركال وصاكرين ، كان قد أشير الى حدود سلسلة من الفسات المختصرة، ولكن ضمن اصدارات وفيرة من المدراخات الرباعية على غرار اصدارات انطاكية في ثلاث عشرة داراً للسكمهة في الشيال وفي الساحل من سلوقية الى وغزة، أما الاصدارات النقدية الاصبر اطورية الاخرى، من المعدن الثمين كانت على المصموم قليلة وناجة عن ضرورات عسكرية. مثل مركز اصدار الدرهم الفضي الروماني في المصرة المناهبين (Oure) لأورانس انطونين في حص خلال أعوام ٢٥٣ – ١٦٦ ب. م، أو المدرهم المناهبي (Oure) لأورانس انطونين في حص خلال أعوام ٢٥٣ – ١٦٥ م ،

يمكن تصنيف النقود المينية البرونزية الوفيرة المتنوعة جداً، حسب أهميتها، الى محموعتين:

إ. الاصدارات البلدية المحلية - المستقلة - أو الاسر اطورية اليونانية أو الاستميارية .
 لا \_ النقـود الاسـبر اطورية حاملة الكتابات اللاتينية المحلية أو المستوردة . أن اللفيا في موقع وسيع، تشهد جيداً بذلك التقسيم ، وبذلك التعلور التاريخي لهاتين الفنتين .

حتى منتصف القرن الثالث تقريباً، كانت الأغلبية الساحقة من العملات المتداولة، هي من جميع أنبواع السبر ونزومن نهاذج مختلفة، وكانت تسكها الحواضر أو المدن التي سُميت مستعمرات رومانية، أن المسكوكات الامبراطورية حاملة الكتابات اللاتينية، بقيت نادرة نسبياً (Sesterces, asses et dupondi) غير متوفرة ابداً ، على ما يعتقبد في العقبود الأولى للقرن الثاني الميلادي، كان هناك فقط عملتان من هذا النوع، كلاهما في عهد وتراجان، وقد اكتشفنا في موقع وسيعه. كان الجحم الكبير للنقود العينية، في جميع التبديلات الجارية، يقدم من قبل دور السك المحلية، حيث كان باستطاعتها سك عدة أنواع من العملة، مثل الاصدارات الشبه مستقلة، حاملة حسب الكتابات اليونانية، التي كانت تنقد، دون الرجموع، الى السلطـة الامـبراطـورية، وفقاً لما كان سائداً في القرن الثاني، في اثنتي عشرة داراً لسك العملة ، خاصة في المدن الكبرى في الشيال والساحل ، مثل وأرواده حتى عام ١١٦ -أو صور حتى عام ١٩٥ وأيضاً في تدمر. والبعض من تلك الاصدارات ظهر منضرداً تحت حكم وتسراجان؛ أو نحوم إية القسرن الشاتي الميلادي، مثل: وضع بصرى في عام ١٨٧ -١٨٣. ولكن الظاهرة التي تستحق الـذكر والتي جرت خلال القرن الشاني هي تكاثر الاصدارات (الامبراطورية اليونيانية) ان عدد المدن التي كانت خلال عهد (اسرة ساويروس) تسك العملة، حاملة ' الكتابات اليونانية مع صور ورسم الامبر اطور تجاوز الثيانين. وكان اغلب تلك الاصدارات التي لا تُعتبر امتداداً لاصدارات القرن الأول، قد ابتدات تحت حكم الانطونين. ثم

وضعت لما حدود في عصر اسرة اساويروس، وانتهت تقريباً بالكامل خلال القرن الثالث. فيها بين حكم كراكلًا (وغاليان gallien) وفي مجمل هذا الانتاج الضخم الذي كان يضم، يصسورة خاصة، نياذجا من العيار الكبير والمتوسط، والذي غالباً ما كان من البروز ذي الصفات العالية. كان التلاحم والتياسك مقصوداً، لأن العلاقة بالعملة الروصانية الامراطورية كانت صعبة التفسير".

على الغالب، لا يوجد أي انقطاع ، بين الاصدارات النقدية الامبر اطورية اليونانية ، 
وبين الاصدارات التي تحمل كتابات لاتينية ، التي سكتها نفس تلك للدن التي اصبحت فيا 
بعد مستعمرات روماتية ، حكم هادريان وحكم فيليب العربي وعشرون امدينة . ان اصدارات 
عملة للمستعمرات في منطقة بصرى ، منذ حكم الكسندر ساويروس ، وفيليب الأول ، يأي 
دمشق وفيلوبوليس ، كانت تخص حوران ، بشكل خاص . اما لقى موقع وسيع التي لا 
تشمل عملة المستعمرات ، فقد اعطت فكرة موجزة عن تنوع البر ونز ، في البلديات مُبلَت 
الاصدارات المحلية بعملة من قنوات يعود تاريخها الى حكم «كومود» Commode ، وبأربعة 
عشر قطعة برونزية من وبصرى في زمن «ماركوس أوريلوس» ، من جهة أخرى ، عثر على 
قطعة مستقلة في صور مؤرخة عام ١٤٤٩ . وعلى قطعة نقدية أخرى (امبر اطورية يونانية) في 
نظم انطورية يونانية) في المعالية من عهد فيليب الثاني .

اعتباراً من منتصف القرن الثاني كان يطرأ تغيير كثير على تقسيم النقود العينية شيئاً فشيشاً. تحول سك النقود الامبر اطورية الى اصدارات عملية، غير أن دور السك البلدية أواخاصة بالمستعمرات اختفت أوتقلصت بأغلبتها محت حكم (Elagaboi) ايلاجيل) اوحمم غارديان الأول، وايضاً في مدن الانتلاف العشر، وخاصة قنوات والعربية ويترا - كما أن البعض من الدور لم يُلَمُّ سكها سوى مدة قصيرة، مثل دار فيليوبولوليس التي لم تستمر الى ما بعد حكم الملكين (فيليب) بينها هناك دور اخرى استمرت في سورية الجنوبية وفي العربية، حتى عهد الملك واوستيليان، (بصرى) وعهدي وفاليران وغاليان Gallien في درعا - بصرى).

غيز هذا العصر بندرة البر ونز رغم افتتاح دورسك امبر اطورية جديدة في الشرق، في رسيزيك ovariou عُت حكم أورليات. ان التنقيبات في موقع دسيع و خلافاً لعمد من واللقيء المكتشفة في صورية الشيالية والساحلية. أم تعط سوى القليل من المعلوسات خلال تداول العصلات في المتشفة في صورية الشيالية والساحلية. أم تعط سب ٢٠٠٠ و في يتعلى مجموعها اربع نهاذج (منها اثنان من عصر غاليان) غير أنها كانت تبين، بمعورة خاصة ، خلال القرن الرابع ب. م واثناء حكم قسطنطين وخلفائه المباشرين. كيف كانت العملة الرومانية غير ذات قيمة جوهية ، وكيف اختفت الاصدارات النقلية المحلية بعصورة بائية . أما نسخ القطع المؤرخة في تلك الحقية المخلية بعالمة عمارة ، كانت على الغالب بعدالة عمارة ، كانت أعلى الغالب بعدالة عمارة ، كانت ملى الغالب المحلية المحلورة المحلية المحلية

## الخلاصة

في مثل هذه المقارنة للشروط العامة في تداول العملة في حوران، فإن الـ (٧٩٣) قطعة نقدية التي كان قد عشر عليها في وسيع، برغم تفاهتها، فإنها تتبح استخلاص بعض النتائج للجملة. ان غياب قطع الفضة والذهب لا يشكل مفاجئة، في غمرة من عملات التنقيب حيث يصادف فيها عادة ، وفي كل عصر، الأفواج الأكثر رواجاً التي كان يتم تداولها من خلال المعاملات الصغيرة أو المتوسطة في الحياة اليومة . من جهة أخرى، وفيها عدا بعض المعلات الرومانية الأحدث، كان تآكل اغلب القطع يُثبت، على مايبدو، التداول الطويل الأمد.

ان العدد الكبير من العملات المجزأة، والتي كانت تنحصر تقريباً بانصاف الفطع أو أرباعها من العملات النبطية المسننة عمداً، تستحق أن يشار اليها، وهذه ليست ظاهرة وحيدة في سورية، ولا في العالم القديم ايضاً. وكانت تلك العادة، على ماييدو، تتجاوب مع مبيل التجارة اليومية في زمن ما. وهنا، في النصف الثاني من القرن الأول ب.م. - أو في أوائل القرن الثاني، كانت القطيع المرونزية المتداولة مهمة جداً للمشتريات الصغيرة، وحتى في عصد اقدم من ذلك بكتير، قسمت العملات حتى درجة الدراخما الفضية، كها يتبين ذلك في كنز بصرى، وكذلك، بدأ الروز وكأنه مقبول كها هو، واستعر بالتداول، بالوقت الذي علالي ، واستعر بالتداول،

ان غياب العملات التي سبقت اصدارات واللاجيد»، لاتتبع استخلاص أي نتائج حول الفتوحات القديمة المتنابعة على الموقع. لذلك لم يُنتظر أي رواج سوى للعملة الفضية، فيا عدا، على عايدو، عصر الكسندر. وبالقابل، فإن العدد الاكبر من القطع، كانت تحمل تاريخ حكم وفالانسيان، ووقسطنطين، الثاني، وكانت بحالة عتازة من الجدة. أما غياب العملات التي تحمل تواريخ سابقة لتاريخ العملات المذكورة اعلاه مباشرة، فهي تحمل، على ما يعتقد الأولمة على الحمال أو ترك الموقع أو ترك موقع اخرى، كان قد جرى فيها التنقيب، غير أنه عثر فقط على قطعتين من العملة حديثتان جداً من العهد الأموي، ولكنا باحدالة مقراء شديدة.

بين هذين الحدين، لا يمكننا إلا أن نبدي دهشتنا من الاستصرارية في التفسيم التارخي. وقد بنت جمع العصور، فيا عدا، القرن الأول قبل الميلاد، عملة هنا كيا هي في المهدد الميلليني، حتى لو كانت العينية متواضعة، وكان يميزها ثلاث مجموعات مهمة: المملات السروماتية في القرن الرابع الميلادي (٩/ من المجموع) عملات الملوك الانباط (٧٧/) . وكميات ضخصة من القطع الصغيرة التي يسدو أسنادها أو تصنيفها صعباً. ان المملات المير ونزية النبطية تشكل مجموعة كيرة مستمرةً متجانسة، وإن اهترائها وكثرة المعلمات المير ونزية النبطية تشكل مجموعة كيرة مستمرةً متجانسة، وإن اهترائها وكثرة منطقة لعب فيها الدور التجاري والسياسي هذا الشعب مجالاً عظيماً بلا شك. اما بالنسبة للقطع السرونزية الصغيرة جداً، والتي تشكل وحدها ثلث عدد العملات المكتشفة (١١٤ نسخة) ونشحة)، فإنها تبدو، من وجهة نظر تاريخية، مرتبطة بأواخر العملات النبطية. فجميعها

خالية من أي كتبابة أو شرح، وهمي مزيّنة بنهاذج خام، خشنة، غير معروفة على الغالب، وعلى كل حال، فيها بعض الاصالة الى حدما (رأس مشطوب عنقود عنب كيش). فالكبير منها لايزيد قطره عن (أوبول) (وحدة يونانية قديمة). ويكاد لا يمسك بين الأصابح. والمقروه منها يذكّر بالعملات الصغيرة البر ونزية لمنطقة نفرذ البارث (Parthe) أو منطقة تعد.

ألس استعباله اوايضاً دورها مشابهاً الى دور القطع النقدية الصغيرة البعلية ، التي كان من المحتمسل ان تحلّ علها ؟ لوأن لقى أخرى علية ، لم تثبت الفرضية الفائلة بأن الموضوع يدور هنا عن عملات اصدرتها بعض دور السك في حوران .

Chr Auge إش. أوجيه

#### هوامش

١ - وايضاً قطع من البر وشز المطوب، وهي ادوات للمقبود وللأسباور، جلبت من حوران (راجع بجلة المسكوكات ١٩٦١ ص ٢٣.

۲ ــ GCH رقم ۱۵۲۷ ـ نشر من قبل س . م کراي C. M. Krosy . وب . ر . س موري P. R. S. Moorey . ۳ ــ ملاً ۱۵۲۸ رقم ۱۲۵۸ (سورية نحو ۱۳۵۰ ( ۱۲۹۸ ( فيتيقية أو فلسطين نحو ۳۵۰) ۱۲۹۳ (قصر ونایا) صوريا الوسطى نحو ۲۶۰ / ۱۵۰۷ ( ايو شوشة ـ اليهودية نحو ۳۶۰) .

٤ ـ شلمبرجر (التقود اليوتانية ٢٠٠٠) ٥٠٧ صفحة ٢٢ ـ ٢٤ فقرة ٦٠

۵ ـ شلمبرجر ۲۰۵ ۰ ه ص ۲۷ ـ ۲۶ ولکل کنز بصری یعنی نسخهٔ من کل من (الارسالیات) الاولی لصور (التی ستحمل تاریخ ۵۰ کا للمیلاد) وسیکون هذا (مثقال مزدوج Sicios) انظر کرای ـ موراي . حاشیه رقم ۲ ص ۱۹۱ رقم ۸۸.

٦ .. انظر بالنسبة لهذه الفعالية J. Starkey بترا والاتباط -SOB - ٧ باريز ١٩٦٦ .. ١٩٦٦ . ٩٠٣ Col

B. M. C \_ V فلسطين ص ۱ \_ ۲۹ .

A\_IGCH\_ ارقم ۱۰۰۷\_ ۱۵۲۱.

A. H Serrig) ارقم ۱۹۰۹ – ۱۹۹۳ و ۱۹۳۱ (H Seyrig) کتورَ الشرق رقم ۱۰ – ۱۳ . ۱۰ – H. S. M - E. t. Noweli – ۲۹ .

. 1 - E. I. Newoli ... ور السنك الاخبرة في حكـا خلال مهـد بطليمـوس وفي دمشق . A & N. N. M (نيويورك 1949 صفحة 32 - 94) .

OGH . 17 وأم حاشية 2011 ـ 2011 .. استمرار العملات الفضية البطليموسية في وفلسطين، وخاصة . الاردن ، راجع مثلًا وكنز مأدية المدفون منذ حوالي عام 251 ـ OGCH . وقم 2011 .

94 - BMC طالانيا صفحة (١ - 70 ، ١ - 77 ، ١ - 400 لـ L.XXV, L.XXVI) ونويل، دور السك السلوقية الاخيرة ص ٨٤ - ٨٤ .

IGCH\_18 الحواشي ١٦٦٧ \_ ١٦٦٥ \_ ١٦٧٠ .

ها \_ GCH احاشية رقم ١٦١٦ \_ ١٦٣١ .

19 - لأجل هذه الحقية النزمنية ـ لوحة للجموع لِـ وبنابلون؛ S.W - J. Bebeton ـ مملات SDB5 باريز 1970 ـ COI ـ 1971 ـ 1970 .

١٧ - راجع للؤلف الأصبلي للسيند W. Wruck حول النولاية السنورية خلال حكم اوغسطس وتراجان
 ١٩٣١ Stuttoat

14 ـ A H. Seyring ممايت وعبادات وتذكارات تاريخية لالتلاف المدن العشر في الآثار السورية السادسة باريز 1937 ـ ص 20 ـ 24 ـ 29/ و Spjerman سيجكرمان ديكابوليس ص 174 ـ 179 .

14 ـ راجع بحث A. Negen وسييجكرمان التلاف المدن المشر ص ٣٧ ـ ٣٤ حاشية ٤ .

. ٧ . كامسل هذه الحقية الرئمية وصا يتيعها ، انظر Passim مؤلف J. P. Callu . السياسة التخذية للاباطرة الرومان من عام ٩٣٨ الى عام ٣١١ (واريز ١٩٦٩) .

٣٠ ـ عرض سريح لتلك العمالات الصغيرة ـ Oc. Augo وبعض العمالات العبضيرة جدا التي عثر عليها في وسيع ع في سورية ـ الجنبويية ـ مذكرة الشركة الفرنسية حول المسكوكات ٣٧/ ٧ ـ غوز ١٩٨١ ـ ص ٨٧ - ٥ ٥٨ ( ٢-١٩ ـ ع ) .

### هوامش المترجم

١٥ . خريب هذا الالحاج على وجود عالك يهودية أو ملوك على الرخم من أن المصادر اليهودية القديمة كانت لتؤكد أن هررود وأسرته من بصده لم يكونوا سوى حكاماً وولاة عيتهم روما لادارة منطقة ما، معروفة في فلسطين، وكلفوا احياساً على المهاد خارج منطقتهم إلى الشيال في سورية أو اللي الشرق الثماناء البتراء، عندما تلاقي روما بعض المصحوبات في التمامل مع المملكة النبطية التي كانت قائمة من القرن الرابع قبل الميلاد في المنطقة الرواقعة من قائمة من قائم المويس هورا دهشق شيالا وخليج العقبة جنوباً، وإن نقرة وجود الثاور داخاصة باسرة هيرود، تؤكد عدم التواجد الدائم اطلاقاً في سورية الجنوبية.

## صدرعن الأهالي

د. محمد العودات و د. جورج لحام

١ - النباتات الطبية واستعمالاتها

| ٧ ـ المعتزلة والفكر المحر                                     | د. عادل العوا                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٣ ـ ساحة المشؤم (رواية)                                       | غابرييل غارسيا ماركيز، ترجمة صالح علمائي |
| <ul> <li>٤ ـ من الانتجاهات الفكرية في صورية ولبنان</li> </ul> | د. حيد الله حنا                          |
| ه والليل الذي يسكتني (شعر)                                    | مملوح حلوان                              |
| ٣ القضاء هذا العالم الجديد                                    | مجموعة من الباحثين، ترجمة هيسي طنوس      |
| ٧ _ السينما والقضية الفلسطينية                                | حسين العودات                             |
| ٨ ـ أناباز (قصيدة طويلة)                                      | سان جون بيرس، ترجمة عيد الكريم كاصد      |
| ٩ _ الفرسان الثلاثة (فلاطفال)                                 | سليمان الميسى وصلاح مقداد                |
| ٠ ١ ـ الداء السكري                                            | د. ميه الرحبي                            |
| ١١ ـ المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة                      | على القيّم                               |
| ۱۲ ـ أزهار الكرز (أشعار يابانية)                              | ترجمة عدتان بفجاتي                       |
| ۱۳ ـ وضاح وليلى (للاطفال)                                     | سليمان العيسى                            |
| ١٤ ـ القيامة والزبال (مسرحينان)                               | مملوح عنوان                              |
| ه 1 ـ الذاكرة والمغضب (رواية)                                 | فالز الزييدي                             |
| ١٦ _ حكاية الرجل الذي رفسه البغل (قصص)                        | وليد معماري                              |
| ١٧ _ حكى لي الأخرس (سخريات صفيرة)                             | خليب بدلة                                |
| ١٨ _ قدَّاس من أجل فلاح اسباني (رواية)                        | رامون خ. سينشر، ترجمة هاصم الباشا        |
| ١٩ _ البطل الملحبي في روايات عيد الرحمن مثيف                  | د. أحمد جاسم الحميدي                     |
| ٢٠ _ الذهب (قصة للأطفال)                                      | يح <i>ى</i> ا <del>لشيخ</del>            |
| ٣١ _ التلوث وحماية البيئة                                     | د. محمد العودات                          |
| ۲۷ ـ مسرح الريادة (دراسة)                                     | عبد الفتاح قلعه جي                       |
| ۲۴ ـ طيرصف والزينبية                                          | هدنان عمامة                              |
| ٢٤ _ الكاتبات السوريات ١٨٩٣ _ ١٩٨٧                            | مروان المصري                             |
| ۲۵ ـ حطین                                                     | يوسف سامي اليوسف                         |
| 27 _ الانتفاضة بالكاريكاتير                                   | الأمالي                                  |
| ۲۷ ـ زوبُك (رواية)                                            | عزيز نسين، ترجمة: هبد القادر هبد اللي    |
| ٧٨ ــ الطفل والاحلام (دراسة)                                  | د. عيد الرزاق جعفر                       |
| 29 ـ من قاموس التراث                                          | هادي العلوي                              |
| ٣٠ ـ العب والظلال (رواية)                                     | ايزابيل الليندي، ترجمة: صالح حلماني      |
| ٣١ ـ دراسات في أدب عبد السلام المجيلي                         | مجموعة من الكتاب، تحرير: ابراهيم الجرادي |
| ٣٧ _ قيامة عبد القهار عبد السميع                              | حسن. م. يوسف                             |
| ٣٣ ـ الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر                | قريد جمعا                                |
| ٣٤ أرق الليلة الفاصلة                                         | منيف حوراني                              |
|                                                               |                                          |

۳۰ ـ النفق (رواية) ارنستو ساباتو، ترجمة: عبد السلام عقيل ٣٦ . كيف تُكتب الرواية؟ غابرييل غارسيا ماركيز \_ ترجمة صالح علمائي ٣٧ - الرؤية المنهجية للراسة الأخلاق محمد الجير ٣٨ .. تسعة أشهر حتى الولادة ترجمة غازي أبوعقل ٣٩ ـ مرايا صغيرة (شمر) شيركو پيكه س • ٤ - السواد (رواية) حسن حميد ١ ٤ . الجغرافية السياسية والجغرافية الستراتيجية أحمد عبد الكريم ٢٤ ـ السؤال الأخر قاضل الرييمي \$2 .. يم التملل (شمر) حميد العقايي \$ 2 \_ الشذرة الجنسي د. تاجي الجيوش ه ٤ ـ ليلة ناهمة (مجموعة قصصية) دينو پوزاتي، ترجمة د. مثلو عياشي ٢٦ \_ بين حدود النفي (شمر) كويم ناصر ٧٤ ـ ارتقاء المجتمعات الشرقية مجموعة من الباحثين السوفييت

## تحت الطبع

. نفاح الشيطان (رواية) . التقد الأدبي الحديث . سوسيولوجيا الرواية

احمد يوسف داود مسر روحي القيصل حيد الرزاق حيد

المعهد الفرنسي لعلم الأنسار في الشرق الأدنى نشرج. م. دانتزر مكتبة الاستشراق لبول غونتر باريس ۱۹۸۵

INSTITUT FRANÇAIS
D'ORCHÉOLOGIE DU PROCHE
ORIENT

d: j. M. DETZERe

LIBRAIRIE ORIENTALIST PAUL

GEUTHNER

1985

## INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE DU PROCHE ORIENT BEYROUTH-DAMAS-AMMAN

BIBLIOTHÊQUE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE - TOME CXXIV

# HAURAN I

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES SUR LA SYRIE DU SUD A L'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE ET ROMAINE

éd. J.-M. DENTZER

PREMIÈRE PARTIE

Ouvrage publié avec le conzours de la Direction Générale des Relations Culturelles Scientifiques et Techniques et du Centre National de la Recherche Scientifique

PARIS LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER 1985

